

العلّمامة الطبَاطبًا فيتُ









مرسيسة الأعلمية





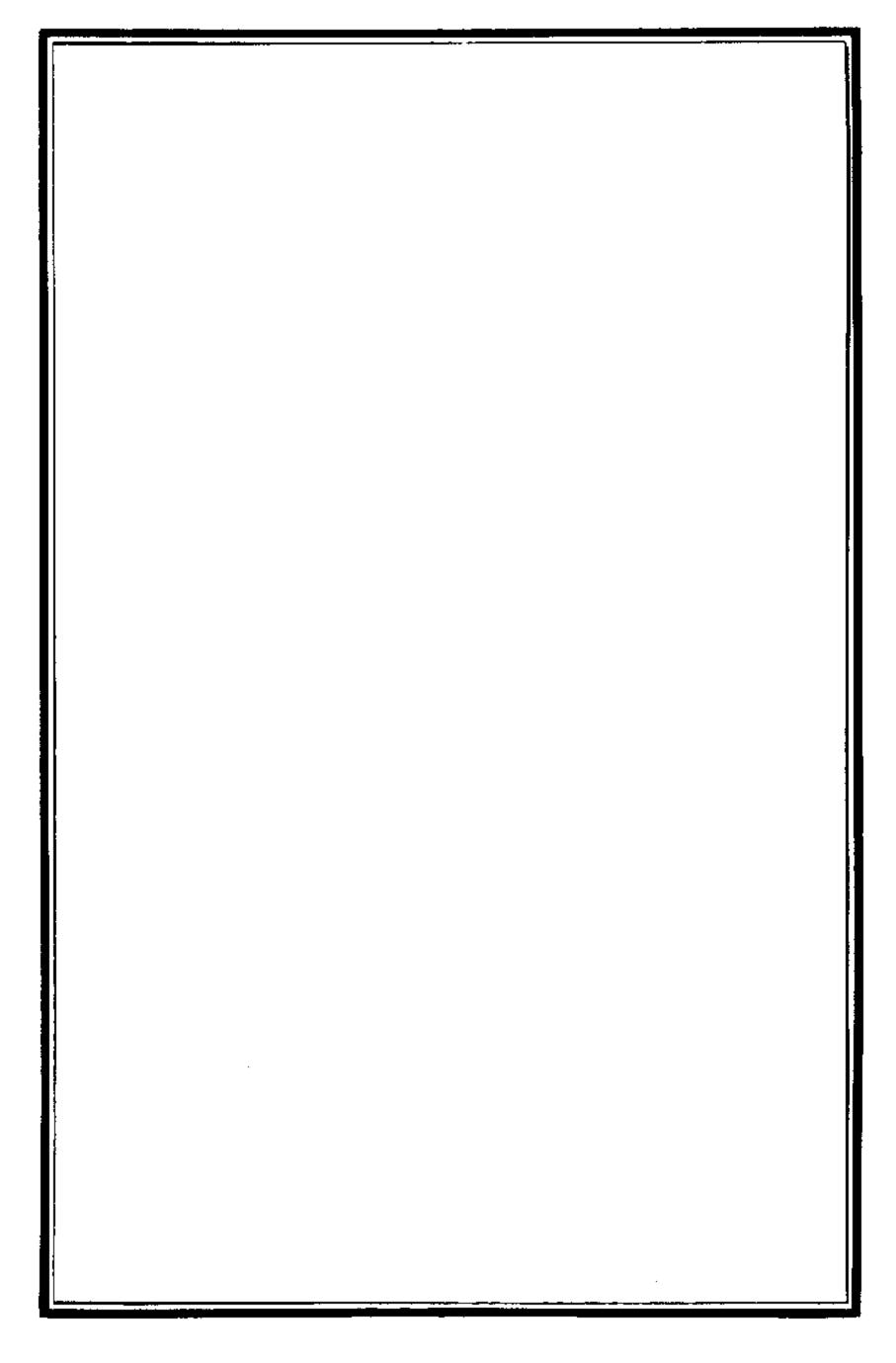

الزناني في الماني المان

كتاب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، تاريخي ، دواني ، اجتماعي ، حديث يفسر القرآن بالقرآن

تأليف:

العلامة اليت يدمح وسين لطبا في

للخالغين

منشودات م*ؤمتسسة الأعلى للمطبوعاست* بحيروت - بسنان من ب تا ۲۱۲۰ الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧مم

تمتاز هذه السطيعة عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

مؤسَّسة الأعشاكي للمطبؤعات:

بَيروت . سَنَارِع المطسَار . قَرْبُ كَلَيْتَ الهَسَندسَة . ملك الإصلي . ص.ب ، ١١٢٠ الهاتف : ٨٣٣٤٥٧ . تلفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .



مكّيَة وهي أربع وأربعون آية

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سَأَلُ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) مِنَ آللهِ ذِي الْمَعَارِجِ (٣) تَعْرُجُ الْمَلَئِكَةُ وَآلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ مِنَ آللهِ ذِي الْمَعَارِجِ (٣) تَعْرُجُ الْمَلَئِكَةُ وَآلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (٢) وَنَرَلْهُ قَرِيباً (٧) يَوْمَ تَكُونُ آلسَّمَآءُ كَالمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ آلسَّمَآءُ كَالمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ آلسَّمَآءُ كَالمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ آلسَّمَآءُ كَالمُهْلِ (١٠) يُومَّ رُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) يُصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ آلَّتِي تُؤُويْهِ (٣) وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةً لِلسَّوىٰ (١٥) تَدُعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعیٰ (١٨) .

### (بیان)

اللذي يعطيه سياق السورة أنها تصف يـوم القيامـة بما أُعـد فيـه من أليم العداب للكافـرين . تبتدىء السـورة فتـذكـر سؤال سـائـل سـأل عـذابـاً من الله

للكافرين فتشير إلى أنّه واقع ليس له دافع قريب غير بعيد كما يحسبونه ثمّ تصف اليوم الذي يقع فيه والعذاب الذي أعدّ لهم فيه وتستثني المؤمنين الذين قاموا بوظائف الاعتقاد الحقّ والعمل الصالح .

وهذا السياق يشهه سياق المسور المكية غير أنّ المنقول عن بعضهم أنّ قوله: ﴿وَالذَينَ فِي أَمُوالُهُم حَقّ معلوم﴾ مدنيّ والاعتبار يؤيّده لأنّ ظاهره الزكاة وقد شرّعت بالمدينة بعد الهجرة ، وكون هذه الآية مدنيّة يستتبع كون الآيات الحافّة بها الواقعة تحت الاستثناء وهي أربع عشرة آية ، قوله: ﴿إلّا المصلّين﴾ إلى قوله ﴿في جنّات مكرمون﴾ مدنيّة لما في سياقها من الاتحاد واستلزام البعض للبعض .

ومدنيّة هذه الآيات المواقعة تحت الاستثناء تستدعي ما استثنيت منه وهـو على الأقل ثلاث آيات ، قوله : ﴿إن الإنسان خلق هلوعاً﴾ إلى قوله ﴿منوعاً﴾ .

على أنَّ قـوله: ﴿فمـا للَّذين كفروا قِبَلك مهـطعين﴾ متفـرَّع على مـا قبله تفرَّعاً ظاهراً وهو ما بعده إلى آخر السورة ذو سياق واحد فتكون هذه الآيات أيضـاً مدنيَّة.

ومن جهة أخرى مضامين هذا الفصل من الآيات تناسب حال المنافقين الحاقين حول النبي المنافقين اليمين وعن الشمال عزين وهم الرادون لبعض ما أنزل الله من الحكم وخاصة قوله: ﴿ أيطمع كلَّ امرىء منهم ﴾ الخ ، وقوله: ﴿ على أن نبدّل خيراً منهم ﴾ الخ على ما سيجيء ، وموطن ظهور هذا النفاق المدينة لا مكّة ، ولا ضير في التعبير عن هؤلاء بالذين كفروا فنظير ذلك موجود في سورة التوبة وغيرها.

على أنهم رووا أنّ السورة نزلت في قول القائل: ﴿اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ﴾(١) ، وقد تقدّم في تفسير الآية أنّ سياقها والّتي بعدها سياق مدنيّ لا مكيّ . لكن المروي عن الصادق عليه أن المراد بالحق المعلوم في الآية حق يسميه صاحب المال في ماله غير الزكاة المفروضة .

ولا عبرة بما نسب إلى اتفاق المفسرين أن السورة مكية على أن الخلاف

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٢ .

ظاهر وكذا ما نسب إلى ابن عباس أنها نزلت بعد سورة الحاقة .

قوله تعالى: ﴿ سَالُ سَائُلُ بِعَدَابِ وَاقْعِ ﴾ السؤال بمعنى الطلب والدعاء ، ولذا عدي بالباء كما في قوله: ﴿ يَدْعُونُ فَيُهَا بَكُلُ فَاكُهُ ۚ آمنينَ ﴾ (١) ، وقيل: الفعيل مضمن معنى الاهتمام والاعتناء ولذا عدي بالباء ، وقيل: الباء زائدة للتأكيد ، ومآل الوجوه واحد وهو طلب العذاب من الله كفراً وعتواً.

وقيل: الباء بمعنى عن كما في قوله: ﴿فاسأل به خبيراً ﴾ (٢) ، وفيه أن كونها في الآية المستشهد بها بمعنى عن ممنوع. على أن سياق الآيات التالية وخاصة قوله: ﴿فاصبر صبراً جميلاً ﴾ لا يـلاثم كون السؤال بمعنى الاستفسار والاستخبار.

فالآية تحكي سؤال العذاب وطلبه عن بعض من كفر طغياناً وكفراً ، وقد وصف العذاب المسؤول من الأوصاف بما يدل على إجابة الدعاء بنوع من التهكم والتحقير وهو قوله : ﴿واقع﴾ وقوله : ﴿ليس له دافع﴾ .

والمعنى سأل سائل من الكفار عـذاباً للكافـرين من الله سيصيبهم ويقـع عليهم لا محـالة ولا دافـع له أي إنـه واقع عليهم سأل أو لم يسأل ففيـه جـواب تحقيري وإجابة لمسؤوله تهكماً.

قوله تعالى : ﴿للكافرين ليس له دافع﴾ للكافرين متعلق بعذاب وصفة له ، وكذا قوله : ﴿ليس له دافع﴾ وقد مرت الإشارة إلى معنى الآية .

قوله تعالى : ﴿من الله ذي المعارج﴾ الجار والمجرور متعلق بقوله : «دافع» أي ليس له دافع من جانب الله ومن المعلوم أنه لو اندفع لم يندفع إلا من جانب الله سبحانه ، ومن المحتمل أن يتعلق بقوله : ﴿بعذاب﴾ .

والمعارج جمع معرج وفسروه بالمصاعد وهي الدرجات وهي مقامات الملكوت التي يعرج إليها الملائكة عند رجوعهم إلى الله سبحانه على ما يفسره قوله بعد: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يوم الخ فله سبحانه معارج الملكوت ومقاماتها المترتبة علواً وشرفاً التي تعرج فيها الملائكة والروح بحسب قربهم من الله وليست بمقامات وهمية اعتبارية .

<sup>(</sup>١) الدخان : ٥٥ .

وقيل: المراد بالمعارج الدرجات التي يصعد فيها الاعتقاد الحق والعمل الصالح قبال تعالى: ﴿ إِلَيه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ (١) ، وقال: ﴿ ولكن يناله التقوى منكم ﴾ (٢) .

وقيل: المراد به مقامات القرب التي يعرج إليها المؤمنون بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى: ﴿هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون﴾ (٢) ، وقال: ﴿لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم﴾ (٤) ، وقال: ﴿رفيع الدرجات ذو العرش﴾ (٥) .

والحق أن مآل الوجهين إلى الوجه الأول ، والدرجات المذكورة حقيقية ليست بالوهمية الاعتبارية .

قوله تعالى : ﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يـوم كان مقـداره خمسين ألف سنة ﴾ المراد بهذا اليوم يوم القيامة على ما يفيده سياق الآيات التالية .

والمراد بكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة على ما ذكروا أنه بحيث لو وقع في الدنيا وانطبق على الزمان الجاري فيها كان مقداره من الزمان خمسين ألف سنة من سنى الدنيا .

والمراد بعروج الملائكة والروح إليه يومئذ رجوعهم إليه تعالى عند رجوع الكل إليه فإن يوم القيامة يوم بروز سقوط الوسائط وتقطع الأسباب وارتفاع الروابط بينها وبين مسبباتها والملائكة وسائط موكلة على أمور العالم وحوادث الكون فإذا تقطعت الأسباب عن مسبباتها وزيل الله بينهم ورجع الكل إلى الله عز اسمه رجعوا إليه وعرجوا معارجهم فحفوا من حول عرش ربهم وصفوا قال تعالى : ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش﴾(١) ، وقال : ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفا﴾(٧) .

والظاهر أن المراد بالروح الروح الذي هو من أمره تعالى كما قال : ﴿قَـلُ الروح من أمر ربي﴾(^) ، وهو غير الملائكة كما هو ظـاهر قـوله تعـالى : ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره﴾(٩) .

(۱) الفاطر: ۱۰ . (۱) الأنفال: ٤ . (٧) النبأ: ٣٨ .

(٢) الحج : ٣٧ . (٥) المؤمن : ١٥ . (٨) الإسراء : ٥٥ .

(٣) آل عَمران : ١٦٣ . (٦) الزمر : ٧٥ . (٩) النحل : ٢ .

فلا يعبأ بما قيل: أن المراد بالروح جبريـل وإن أطلق عليه الـروح الأمين وروح القدس في قوله: ﴿ وَقُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿فاصبر صبراً جميلاً ﴾ لما كان سؤال السائل للعذاب عن تعنت واستكبار وهو مما يشق تحمله أمر نبيه والمرابية بالصبر ووصفه بالجميل والجميل من الصبر ما ليس فيه شائبة الجزع والشكوى، وعلله بأن اليوم بما فيه من العذاب قريب.

قوله تعالى : ﴿إِنهم يرونه بعيداً ونراه قريساً ﴾ ضميرا ﴿يرونه ﴾ وونراه ﴾ للعذاب أو ليوم القيامة بما فيه من العذاب الواقع ويؤيد الأول قوله فيما بعد : ﴿يوم تكون السماء كالمهل ﴾ النح .

والمراد بالرؤية الاعتقاد بنوع من العناية المجازية ورؤيتهم ذلك بعيداً ظنهم أنه بعيد من الإمكان فإن سؤال العذاب من الله سبحانه استكباراً عن دينه ورداً لحكمه لا يجامع الإيمان بالمعاد وإن تفوه به السائل ، ورؤيته تعالى ذلك قريباً علمه بتحققه وكل ما هو آت قريب .

وفي الآيتين تعليل أمره مُنْتُنَّ بالصبر الجميل فإن تحمل الأذى والصبر على المكاره يهون على الإنسان إذا استيقن أن الفرج قريب وتذكر ذلك فالكلام في معنى قولنا فاصبر على تعنتهم واستكبارهم في سؤالهم العذاب صبراً جميلاً لا بشوبه جزع وشكوى فإنا نعلم أن العذاب قريب على خلاف ما يستبعدونه ، وعلمنا لا يتخلف عن الواقع بل هو نفس الواقع .

قوله تعالى : ﴿يوم تكون السماء كالمهل﴾ المهل المذاب من المعدنيات كالنحاس والذهب وغيرهما ، وقيل : دردي الزيت ، وقيل : عكر القطران (٣) .

والظرف متعلق بقوله : ﴿ وَاقْعُ ﴾ على ما يفيده السياق .

قوله تعالى : ﴿وتكون الجبال كالعهن﴾ العهن مطلق الصوف ، ولعل المسراد المنفوش منه كما في قوله تعالى : ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) الشعراء : ١٩٤ . (٣) اي رديثه وخبيثه .

<sup>(</sup>٢) النحل : ١٠٣ . (٤) القارعة : ٥ .

وقيل : هو الصوف الأحمر ، وقيل : المصبوغ ألواناً لأن الجبال ذات ألوان مختلفة فمنها جدد بيض وحمر وغرابيب سود(١) .

قوله تعالى : ﴿ولا يسأل حميم حميماً ﴾ الحميم القريب الذي تهتم بأمره وتشفق عليه .

إشارة إلى شدة اليوم فالإنسان يومئذ تشغله نفسه عن غيره حتى أن الحميم لا يسأل حميمه عن حاله لاشتغاله بنفسه .

قول تعالى : ﴿يبصرونهم﴾ الضميران للأحماء المعلوم من السياق والتبصير الإراءة والإيضاح أي يرى ويوضح الأحماء للأحماء فلا يسألونهم عن حالهم اشتغالاً بأنفسهم .

والجملة مستأنفة في معنى الجواب عن سؤال مقدر كأنه لما قيل: لا يسأل حميم حميماً سئل فقيل: هل يرى الأحماء يـومئـذ أحمـاءهم ؟ فـأجيب: يبصّرونهم ويمكن أن يكون ﴿يبصرونهم﴾ صفة ﴿حميماً﴾.

ومن ردي التفسير قول بعضهم: إن معنى قوله: ﴿يبصّرونهم﴾ يبصر الملائكة الكفار، وما قيل: إن المعنى يبصر المؤمنون أعداءهم من الكفار وما هم فيه من العذاب فيشمتون بهم، وما قيل: إن المعنى يبصر أتباع الضلالة رؤساءهم. وهي جميعاً وجوه لا دليل عليها.

قوله تعالى : ﴿يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه وقال في المجمع : المودة مشتركة بين التمني وبين المحبة يقال : وددت الشيء أي تمنيته ووددته أي أحببته أود فيهما جميعاً . انتهى ، ويمكن أن يكون استعماله بمعنى التمني من باب التضمين .

وقال: والافتداء افتداء الضرر عن الشيء ببدل منه انتهى ، وقال: الفصيلة الجماعة المنقطعة عن جملة القبيلة برجوعها إلى أبوة خاصة عن أبوة عامة . انتهى ، وذكر بعضهم أن الفصيلة عشيرته الأقربين الذين فصل عنهم كالآباء الأدنين .

<sup>(</sup>١) كما في الآية ٢٧ من فاطر .

وسياق هذه الآيات سياق الإضراب والترقي بالنسبة إلى قوله: ﴿ولا يسأل حميم حميماً ﴾ فيفيد أن المجرم يبلغ به شدة العذاب إلى أن يتمنى أن يفتدي من العذاب بأحب أقاربه وأكرمهم عليه بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته وجميع من في الأرض ثم ينجيه الافتداء فيود ذلك فضلاً عن عدم سؤاله عن حال حميمه .

والمعنى ﴿ ويتمنى ﴿ المجرم ﴾ وهو المتلبس بالإجرام أعم من الكافر ﴿ لو يفتدي من عذاب يومئذ ﴾ وهذا هو الذي يتمناه ، والجملة قائمة مقام مفعول يود . ﴿ ببنيه ﴾ الذين هم أحب الناس عنده ﴿ وصاحبته ﴾ التي كانت سكناً له وكان يحبها وربما قدمها على أبويه ﴿ وأخيه ﴾ الذي كان شقيقه وناصره ﴿ وفصيلته ﴾ من عشيرته الأقربين ﴿ التي تؤويه ﴾ وتضمه إليها ﴿ ومن في الأرض جميعاً ﴾ من أولي العقل ﴿ ثم ينجيه ﴾ هذا الافتداء .

قوله تعالى : ﴿كلاً إنها لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا للردع ، وضمير ﴿إنها للجهنم أو للنار وسميت لظى لكونها تتلظى وتشتعل ، والنزاعة اسم مبالغة من النزع بمعنى الاقتلاع ، والشوى الأطراف كاليد والرجل يقال : رماه فأشواه أي أصاب شواه كذا قال الراغب ، وإيعاء المال إمساكه في وعاء .

فقوله : ﴿كلا﴾ ردع لتمنيه النجاة من العذاب بالافتداء وقد علل الردع بقوله : ﴿إِنْهَا لَظَى﴾ الخ ومحصله أن جهنم نار مشتعلة محرقة للأطراف شأنها أنها تطلب المجرمين لتعذبهم فلا تصرف عنهم بافتداء كائناً ما كان .

فقوله: ﴿إِنهَا لَظَى﴾ أي نـار صفتها الاشتعـال لا تنعـزل عن شـأنهـا ولا تخمد، وقوله: ﴿نزاعة للشوى﴾ أي صفتها إحراق الأطـراف واقتلاعهـا لا يبطل ما لها من الأثر فيمن تعذبه.

وقوله: ﴿تدعوامن أدبر وتولى وجمع فأوعى﴾ أي تطلب من أدبر عن الدعوة الإلهية إلى الإيمان بالله وأعرض عن عبادته تعالى وجمع المال فأمسكه في وعائه ولم ينفق منه للسائل والمحروم .

وهـذا المعنى هو المنـاسب لسياق الاستثنـاء الآتي وذكر الصـلاة والإنفـاق

## ( بحث روائي )

في المجمع حدثنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني وساق السند عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: لما نصب رسول الله معنوس علياً وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه ، طار ذلك في البلاد فقدم على النبي معنوس النعمان بن الحارث الفهري.

فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إلىه إلا الله وأنك رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله ؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله.

فولى النعمان بن الحارث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله وأنزل الله تعالى: ﴿سَأَلُ سَائِلُ بِعَذَابِ وَاقْعَ﴾ .

أقول: وهذا المعنى مروي بغير طريق من طرق الشيعة ، وقد ورد الحديث بعضهم بأنه موضوع لكون سورة المعارج مكية ، وقد عرفت الكلام في مكية السورة .

وفي الدر المنثور أخرج الفاريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿ سأل سائل ﴾ قال هو النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء.

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ﴿ سَأَلُ سَائِلَ ﴾ قال . نزلت بمكة في النضر بن الحارث وقد قال: ﴿ اللهم إن كان هذا هـو الحق من عندك ﴾ الآية وكان عذابه يوم بدر .

أقول: وهذا المعنى مروي أيضاً عن غير السدي ، وفي بعض رواياتهم أن القائل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية هو الحارث بن علقمة رجل من عبد الدار ، وفي بعضها أن سائل العذاب هو أبو جهل بن هشام سأله يوم بدر ولازمه مدنية السورة والمعتمد على أي حال نزول السورة بعد قول

القائل : اللهم إن كــان هذا هــو الحق من عندك الآيــة وقد تقــدم كلام في سيــاق الآية .

وفي أمالي الشيخ بإسناده إلى أبي عبد الله ﷺ في حديث : ألا فحـاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإن في القيامة خمسين مـوقفاً كـل موقف مثـل ألف سنة مما تعدون ثم تلا هذه الآية ﴿في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾ .

أقول: وروى هذا المعنى في روضة الكافي عن حفص بن غياث عنه النافق.

وفي المجمع روى أبو سعيـد الخدري قـال : قيل لـرسول الله عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

أقبول: ورواه في الدر المنشور عن عدة من الجنوامع عن أبي سعيند عنه المنتفرة .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ يُوبُومُ تَكُونُ السَمَاءُ كَالْمَهُ لَهُ قَالَ : الرصاص الذائب والنحاس كذلك تذوب السماء .

وفيمه في روايــة أبي الجـــارود عن أبي جعفـر ﷺ في قـــولـــه تعــالى : ﴿يبصرونهم﴾ يقول : يعرفونهم ثم لا يتساءلون .

وفيه في قوله تعالى : ﴿نزاعة للشوى﴾ قال : تنزع عينه وتسود وجهه . وفيه في قوله تعالى : ﴿تدعو من أدبر وتولى﴾ قال : تجره إليها .

\* \* \*

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ آلشَّرُ جَزُوعاً (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرِ جَزُوعاً (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (٢٦) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) آلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ (٣٣) وَآلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَآلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ آلَدِينِ (٢٦) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَآلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ آلَدِينِ (٢٦) وَآلَّذِينَ مُشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ

مَا أُمُونٍ (٢٨) وَ ٱلَّـذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٨) إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوَ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَبِإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ الْبَعَنَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) وَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٣) وَ ٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَ ٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَ ٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَ ٱلَّذِينَ هُم مِنْ مَكْرَمُونَ (٣٤) أَوْلُئِكَ فِي جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٥) .

## (بیان)

تشير الآيـات إلى السبب الأولي الـذي يـدعـو الإنسـان الى رذيلة الإدبـار والتولي والجمع والإيعاء التي تؤديه الى دخول النار المخالدة التي هي لظى نزّاعـة للشوى على ما تذكره الآيات .

وذلك السبب صفة الهلع التي اقتضت الحكمة الإلهية أن يخلق الانسان عليها ليهتدي بها إلى ما فيه خيره وسعادته غير أن الإنسان يفسدها على نفسه ويسيء استعمالها في سبيل سعادته فتسلك به إلى هلكة دائمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في جنات مكرمون.

قوله تعالى: ﴿إِن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً والمنوع صفة مشتقة من الهلع بفتحتين وهو شدة الحرص، وذكروا أيضاً أن الهلوع تفسره الآيتان بعده فهو الجزوع عند الشر والمنوع عند الخير وهو تفسير سديد والسياق يناسبه.

وذلك أن الحرص الشديد الذي جبل عليه الانسان ليس حرصاً منه على كل شيء خيراً كان أو شراً أو نافعاً أو ضاراً بل حرصاً على الخير والنافع ولا حرصاً على كل خير أو نافع سواء ارتبط به أو لم يرتبط وكان له أو لغيره بل حرصاً منه على ما يراه خيراً لنفسه أو نافعاً في سبيل الخير ، ولازم هذا الحرص أن يظهر منه التزعزع والاضطراب عند مس الشر وهو خلاف الخير وأن يمتنع عن ترك الخير عند مسه ويؤثر نفسه على غيره إلا أن يرى الترك أكثر خيراً وأنفع بحاله فالجزع عند مس الشر والمنع عند مس الخير من لوازم الهلع وشدة الحرص .

وليس الهلع وشدة الحرص المجبول عليه الإنسان ـ وهو من فروع حب الذات ـ في حد نفسه من الرذائل المذمومة كيف ؟ وهي الوسيلة الوحيدة التي تدعو الانسان إلى بلوغ سعادته وكمال وجوده ، وإنما تكون رذيلة مذمومة إذا أساء الإنسان في تدبيرها فاستعملها فيما ينبغي وفيما لا ينبغي وبالحق وبغير حق كسائر الصفات النفسانية التي هي كريمة ما لزمت حد الاعتدال وإذا انحرفت إلى جانب الافراط أو التفريط عادت رذيلة ذميمة .

فالإنسان في بدء نشأته وهو طفل يرى ما يراه خيراً لنفسه أو شراً لنفسه بما جهز به من الغرائز العاطفة وهي التي تهواه نفسه وتشتهيه قواه من غير أن يحده بحد أو يقدره بقدر فيجزع إذا مسه ألم أو أي مكروه ، ويمنع من يزاحمه فيما أمسك به بكل ما يقدر عليه من بكاء ونحوه .

وهـو على هذه الحـال حتى إذا رزق العقل والـرشـد أدرك الحق والبـاطـل والخير والشر واعترفت نفسه بما أدرك وحينئذ يتبدل عنده كثيـر من مصاديق الحق والباطل والخير والشر فعاد كثير مما كان يراه خيراً لنفسه شراً عنده وبالعكس .

فإن أقام على ما كان عليه من اتباع أهواء النفس والعكوف على المشتهيات واشتغل بها عن اتباع الحق وغفل عنه ، طبع على قلبه فلم يواجه حقاً إلا دحضه ولا ذا حق إلا اضطهده وإن أدركته العناية الإلهية عاد ما كان عنده من الحرص على ما تهواه النفس حرصاً على الحق فلم يستكبر على حق واجهه ولا منع ذا حق حقه .

فالإنسان في بادىء أمره وهو عهد الصبي قبل البلوغ والرشد مجهز بالحرص الشديد على الخير وهو صفة كمالية له بحسب حاله بها ينبعث إلى جلب الخير واتقاء الشر قال تعالى: ﴿وإنه لحب الخير لشديد﴾(١).

ثم إذا رزق البلوغ والرشد زاد تجهيزاً آخر وهو العقل الذي بها يدرك حقائق الأمور على ما هي عليها فيدرك ما هو الاعتقاد الحق وما هو الخير في العمل ، ويتبدل حرصه الشديد على الخير وكونه جزوعاً عند مس الشر ومنوعاً عند مس الخير من الحرص الشديد على الخير الواقعي من الفزع والخوف إذا مسه شر اخروي وهو المعصية والمسابقة إلى مغفرة ربه إذا مسه خير أخروي وهو

<sup>(</sup>١) العاديات : ٨ .

وأما إذا أعرض الانسان عما يدركه عقله ويعترف به فطرته وعكف على اتباع الهوى واعتنق الباطل وتعدى إلى حق كل ذي حق ولم يقف في حرصه على المخير على حد فقد بدل نعمة الله نقمة وأخذ صفة غريزية خلقها الله وسيلة له يتوسل بها إلى سعادة الدنيا والآخرة وسيلة إلى الشقوة والهلكة تسوقه إلى الإدبار والتولي والجمع والإيعاء كما في الآيات.

وقد بان مما تقدم أنه لا ضير في نسبة هلع الإنسان في الآيات إلى الخلقة والكلام مسوق للذم وقد قال تعالى: ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾ (١) ، وذلك أن ما يلحقه من الذم إنما هو من قبل الانسان وسوء تدبيره لا من قبله تعالى فهو كسائر نعمه تعالى على الإنسان التي يصيرها نقماً بسوء اختياره .

وذكر الزمخشري فراراً من الإشكال أن في الكلام استعارة ، والمعنى أن الانسان لإيثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه كأنه مجبول مطبوع عليهما ، وكأنه أمر مخلوق فيه ضروري غير اختياري فالكلام موضوع على التشبيه لا لإفادة كونه مخلوقاً لله حقيقة لأن الكلام مسوق للذم والله سبحانه لا يـذم فعل نفسه ، ومن الـدليل عليـه استثناء المؤمنين الـذين جاهـدوا أنفسهم فنجوا عن الجزع والمنع جميعاً .

وفيه أن الصفة مخلوقة نعمة وفضيلة والانسان هـو الـذي يخرجهـا من الفضيلة إلى الرذيلة ومن النعمة إلى النقمة والذم راجع إلى الصفة من جهـة سوء تدبيره لا من حيث إنها فعله تعالى .

واستثناء المؤمنين ليس لأجل أن الصفة غير مخلوقة فيهم بل لأجل أنهم أبقوها على كمالها ولم يبدلوها رذيلة ونقمة .

وأُجيب أيضاً عن الاستثناء بأنه منقطع وهو كما ترى .

قوله تعالى : ﴿إِلا المصلين﴾ استثناء من الانسان الموصوف بالهلع ، وفي

<sup>(</sup>١) السجدة : ٧ .

تقديم الصلاة على سائر الأعمال الصالحة المعدودة في الآيات التالية دلالة على شرفها وأنها خير الأعمال .

على أن لها الأثر البارز في دفع رذيلة الهلع المذموم وقد قال تعالى : ﴿إِنَّ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الفَحشاء والمنكر﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ في إضافة الصلاة إلى الضمير دلالة على أنهم مداومون على ما يأتون به من الصلاة كائنة ما كانت لا أنهم دائماً في الصلاة ، وفيه إشارة إلى أن العمل إنما يكمل أثره بالمداومة .

قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴾ فسره بعضهم بالزكاة المفروضة ، وفي الحديث عن الصادق والمعلوم المعلوم ليس من الزكاة وإنما هو مقدار معلوم ينفقونه للفقراء ، والسائل هو الفقير الذي يسأل ، والمحروم الفقير الذي يتعفف ولا يسأل والسياق لا يخلو من تأييده فإن للزكاة موارد مسماة في قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله كالله وابن السبيل فريضة من الله كالله وابن السبيل فريضة من الله كاله و ظاهر الآية .

قوله تعالى: ﴿والذين يصدقون بيوم الدين﴾ الذي يفيده سياق عد الأعمال الصالحة أن المراد بتصديقهم يوم الدين التصديق العملي دون التصديق الاعتقادي وذلك بأن تكون سيرتهم في الحياة سيرة من يرى أن ما يأتي به من عمل سيحاسب عليه فيجازى به إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً.

وفي التعبير بقوله : ﴿يصدقون﴾ دلالة على الاستمرار فهو المراقبة الـدائمة بذكره تعالى عند كل عمل يواجهونه فيأتون بما يريده ويتركون ما يكرهه .

قوله تعالى : ﴿والذين هم من عداب ربهم مشفقون﴾ أي خائفون ، والكلام في إشفاقهم من عذاب ربهم نظير الكلام في تصديقهم بيوم الدين فهو الإشفاق العملي الظاهر من حالهم .

ولازم إشفاقهم من عذاب ربهم مع لزومهم الأعمال الصالحة ومجاهدتهم في الله أن لا يثقوا بما يأتون به من الأعمال الصالحة ولا يأمنوا عذاب الله فإن الأمن لا يجامع الخوف.

والملاك في الإشفاق من العذاب أن العذاب على المخالفة فلا منجى منه إلا بالطاعة من النفس ولا ثقة بالنفس إذ لا قدرة لها في ذاتها إلا ما أقدرها الله عليه والله سبحانه مالك غير مملوك ، قال تعالى : ﴿قل فمن يملك من الله شيئاً ﴾ (١).

على أن الله سبحانه وإن وعد أهل الطاعة النجاة وذكر أنه لا يخلف الميعاد لكن الوعد لا يقيد إطلاق قدرته فهو مع ذلك قادر على ما يريد ومشيته نافذة فلا أمن بمعنى انتفاء القدرة على ما يخالف الوعد فالخوف على حاله ولذلك نرى أنه تعالى يقول في ملائكته: ﴿يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ فيصفهم بالخوف وهو يصرح بعصمتهم، ويقول في أنبيائه: ﴿ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله﴾ (٢)، ويصف المؤمنين في هذه الآية بالإشفاق وهو يعدهم في آخر الآيات بقول جازم فيقول: ﴿أولئك في جنات مكرمون﴾.

قوله تعالى : ﴿إِنْ عَذَابِ رَبِهُمْ غَيْرُ مَأْمُونَ ﴾ تعليل لإشفاقهم من عذاب ربهم فيتبين به أنهم مصيبون في إشفاقهم من العذاب وقد تقدم وجهه .

قوله تعالى : ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ إلى قول هم العادون﴾ تقدم تفسير الآيات الثلاث في أول سورة المؤمنون .

قوله تعالى : ﴿واللَّذِينَ هَمَ لأَمَانَاتُهُمَ وَعَهَدُهُمُ رَاعُونَ﴾ المتبادر من الأمانات أنواع الأمانة التي يؤتمنون عليها من المال وسائر ما يوصى به من نفس أو عرض ورعايتهم لها أن يحفظوها ولا يخونوها قيل : ولكثرة أنواعها جيء بلفظ الجمع بخلاف العهد .

وقيل : المراد بها جميع ما كلفهم الله من اعتقاد وعمل فتعم حقوق الله وحقوق الله وحقوق الناس فلو ضيعوا شيئاً منها فقد خانوه .

وقيل : كل نعمة أعطاها الله عبده من الأعضاء وغيرهـا أمانـة فمن استعمل شيئاً منها في غير ما أعطاه الله لأجله وأذن له في استعماله فقد خانه .

وظاهر العهد عقد الانسان مع غيره قولًا أو فعلًا على أمر ورعايته أن يحفظه ولا ينقضه من غير مجوز .

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٧.

وقيل: العهد كل ما التزم به الانسان لغيره فإيمان العبد لربه عهد منه عاهد به ربه أن يطبعه في كل ما كلفه به فلو عصاه في شيء مما أمره به أو نهاه عنه فقد نقض عهده .

قوله تعالى : ﴿وَالذَّينَ هُم بِشَهَادَاتُهُم قَائَمُونَ﴾ الشهادة معروفة ، والقيام بالشهادة عـدم الاستنكاف عن تحملها وأداء ما تحمل منها كما تحمل من غير كتمان ولا تغيير ، والآيات في هذا المعنى كثيرة .

قوله تعالى : ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ المراد بالمحافظة على الصلاة رعاية صفات كمالها على ما ندب إليه الشرع .

قيل: والمحافظة على الصلاة غير الدوام عليها فإن الدوام متعلق بنفس الصلاة والمحافظة عليها بعد ذكر الدوام عليها. عليها.

قوله تعالى: ﴿ أُولئك في جنات مكرمون ﴾ الإشارة إلى المصلين في قسولسه: ﴿ إِلَّا المصلين ﴾ وتنكيسر جنسات للتفخيس ، و﴿ في جنسات ﴾ خبسر و﴿ مكرمون ﴾ خبر بعد خبر أو ظرف لقوله: ﴿ مكرمون ﴾ .

## ( بحث روائی )

في تفسير القمي : ﴿إِذَا مُسُهُ الشَّرُ جَزُوعاً ﴾ قال : الشَّرُ هُو الفَقَّرُ والفَاقَـةُ ﴿وَإِذَا مُسُهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ﴾ قال : الغني والسعة .

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عشقة قبال: ثم استثنى فقبال ﴿ إِلاَ المصلين﴾ فوصفهم بأحسن أعمالهم ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ يقول: إذا فرض على نفسه شيئاً من النوافل دام عليه.

أقبول : قوله : إذا فرض على نفسه « الخ » استفاد عشد هذا المعنى من إضافة الصلاة إلى ضمير « هم » وقد أشرنا إليه فيما مر .

وفي الكافي بإسناده إلى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر النهجيءي قول الله عز وجل : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ يَحَافَظُونَ﴾ قال : هي الفريضة . قلت : ﴿الذِّينَ هُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ دَائِمُونَ﴾ قال : هي النافلة .

قال : وروي عنه أيضاً أنه قـال : هو أن تصـل القرابـة وتعطي من حـرمك وتصدق على من عاداك .

وفي الكافي بإسناده عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله سَلَنْ في قول الله عز وجل وللسائل والمحروم قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يمينه في الشراء والبيع.

قال : وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبـد الله عليهما الســلام أنهما قــالا : المحروم الــرجــل الــذي ليس بعقله بـأس ولم يبسط لــه في الــرزق وهــو محارف .

وفي المجمع في قول تعالى : ﴿والـذين هم على صلاتهم يحـافـظون﴾ روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ﷺأنه قال : أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا .

أقول : ولعله مبني على ما ورد عنهم (عليهم السلام) أن تشريع النوافــل اليومية لتتميم الفرائض .

\* \* \*

فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) غَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشَمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً الشِّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٍ (٣٨) كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (٣٩) فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١) فَلَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٤٢) يَـوْمَ يَخْرُجُـونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِـرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصُبِ يُوفِضُـونَ (٣٣) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ ذٰلِكَ الْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (٤٤).

### (بیان)

لما ذكر سبحانه في الفصل الأول من آيات السورة في ذيل ما حكى من سؤالهم العذاب أن لهم عذاباً واقعاً ليس لمه دافع وهو النار المتلظية النزاعة للشوى التي تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى .

ثم بين في الفصل الثاني منها الملاك في ابتلائهم بهذه الشقوة وهمو أن الانسان مجهز بغريزة الهلع وحب خير نفسه ويؤديه اتباع الهوى في استعمالها إلى الاستكبار على كل حق يواجهه فيورده ذلك النار الخالدة ، ولا ينجو من ذلك إلا الصالحون عملًا المصدقون ليوم الدين المشفقون من عذاب ربهم .

انعطف في هذا الفصل من الآبات وهو الفصل الثالث على أولئك الكفار كالمتعجب من أمرهم حيث يجتمعون على النبي منابي المنابي المنابي

ثم أمر النبي ﷺ أن يقطع خصامهم ويذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَلْذِينَ كَفُرُوا قَبِلْكُ مَهُطَعِينَ عَنَ اليَّمِينَ وَعَنَ الشَّمَالُ عَزِينَ ﴾ قال في المجمع : قال الزجاج : المهطع المقبل ببصره على الشيء لا

يزايله وذلك من نظر العدو ، وقال أبو عبيدة الاهطاع الاسراع ، وعزين جماعات في تفرقة ، واحدتهم عزة . انتهى ، وقبل الشيء بالكسر فالفتح الجهة التي تليـه والفاء في ﴿فما﴾ فصيحة .

والمعنى : إذا كان الانسان بكفره واستكباره على الحق مصيره الى النار إلا من استثنى من المؤمنين فما للذين كفروا عندك مقبلين عليك لا يرفعون عنك أبصارهم وهم جماعات متفرقة عن يمينك وشمالك أيطمعون أن يدخلوا الجنة فيعجزوا الله ويسبقوه فيما قضى به أن لا يدخل الجنة إلا الصلحاء من المؤمنين.

قوله تعالى : ﴿ أيطمع كل امرى عمنهم أن يدخل جنة نعيم ﴾ ، الاستفهام للانكار أي ـ ما هو الذي يحملهم على أن يحتفوا بك ويهطعوا عليك ؟ \_ هل يحملهم على ذلك طمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم وهو كافر فلا مطمع للكافر في دخول الجنة .

ونسب الطمع إلى كل امرء منهم ولم ينسب إلى جماعتهم بأن يقال : أيطمعون أن يدخلوا « الخ » كما نسب الإهطاع إلى جماعتهم فقيل : مهطعين لأن النافع من الطمع في السعادة والفلاح هو الطمع القائم بنفس الفرد الباعث له إلى الإيمان والعمل الصالح دون القائم بالجماعة بما أنها جماعة فطمع المجموع من حيث أنه مجموع لا يكفي في سعادة كل واحد واحد .

وفي قوله : ﴿أَن يَدْخُلُ مُجْهُولًا مِن بَابِ الْإِفْعَالَ إِشَارَةَ إِلَى أَن دُخُـولُهُمْ في الجنة ليس منوطاً باختيارهم ومشيتهم بل لو كان فإنما هو إلى الله سبحانه فهو الذي يدخلهم الجنة إن شاء ولن يدخل بما قدر أن لا يدخلها كافر .

قيل: إن النبي سَلَمُهُمُ كان يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن فكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً يستمعون ويستهزؤون بكلامه ، ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد سَلَمُهُمُ فلندخلها قبلهم فنزلت الآيات .

وهذا القول لا يلائمه سياق الآيات الظاهر في تفرع صنعهم ذلك على ما مر من حرمان الناس من دخول الجنة إلا من استثني من المؤمنين إذ من الضروري على هذا أن اجتماعهم حوله من وإهطاعهم عليه إنما حملهم عليه إفراطهم في عداوته ومبالغتهم في إيذائه وإهانته ، وأن قولهم : سندخل الجنة قبل المؤمنين ـ وهم مشركون مصرون على إنكار المعاد غير معترفين بنار ولا

جنة \_ إنما كان استهزاء وتهكماً .

فلا مساغ لتفريع عملهم ذاك على ما تقدم من حديث النار والجنة والسؤال ـ في سياق التعجيب ـ عن السبب الحامل لهم عليه ثم استفهام طمعهم في دخول الجنة وإنكاره عليهم .

فبما تقدم يتأيد أن يكون المراد بالذين كفروا في قوله : ﴿ فما للذين كفروا ﴿ قُوماً مِن المنافقين آمنوا به ﴿ مُنْتُ طُاهِراً ولازموه ثم كفروا برد بعض ما نزل عليه كما يشير إليه أمثال قوله تعالى : ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم ﴾ (١) .

فهؤلاء قوم كانوا قد آمنوا ودخلوا في جماعة المؤمنين ولازموا النبي سينيك مهطعين عليه عن اليمين وعن الشمال عزين ثم كفروا ببعض ما نزل إليه لا يبالون به فقرعهم الله سبحانه في هذه الآيات أنهم لا ينتفعون بملازمته ولا لهم أن يطمعوا في دخول الجنة فليسوا ممن يدخلها وليسوا بسابقين ولا معجزين .

ويؤيده قوله الآتي : ﴿إِنَا لَقَادَرُونَ عَلَى أَنْ نَبَدُلُ خَيْرًا مِنْهُمَ ﴾ الخ على منا سنشير إليه .

قوله تعالى : ﴿كلا إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ ردع لهم عن الطمع في دخول الجنة مع كفرهم .

وقوله: ﴿إِنَا خَلَقْنَاهُم مَمَا يَعْلَمُونَ ﴾ المراد بما يَعْلَمُونَ النَّطْفَة فَإِنَّ الْإِنسَانُ مَخْلُوقَ مَنْهَا. والكلام مرتبط بما بعده والمجموع تعليل للردع ، ومحصل التعليل أنا خلقناهم من النطفة \_ وهم يعلمون به \_ فلنا أن نذهب بهم ونخلق مكانهم قوماً آخرين يكونون خيراً منهم مؤمنين غير رادين لشيء من دين الله ، ولسنا بمسبوقين حتى يعجزنا هؤلاء الكفار ويسبقونا فندخلهم الجنة وينتقض به ما قدرنا أن لا يدخل الجنة كافر .

وقيل: ﴿ وَمِن ﴾ في قوله: ﴿ وَمِما يَعْلَمُون ﴾ تفيد معنى لام التعليل ، والمعنى إنا خلقناهم لأجل ما يعلمون وهو الاستكمال بالإيمان والطاعة فمن الواجب أن يتلبسوا بذلك حتى ندخلهم الجنة فكيف يطمعون في دخولها وهم

المنافقون : ٣ . (٢) التوبة : ٦٦ . (٣) التوبة : ٧٧ .

كفار؟ وإنما علموا بذلك من طريق إخبار النبي سَنْمِيْكِ .

وقيل: ﴿من﴾ لابتداء الغاية ، والمعنى : إنا خلقناهم من نطفة قـذرة لا تناسب عالم القـدس والطهارة حتى تتطهر بالإيمان والطاعـة وتتخلق بـأخـلاق الملائكة فتدخل وأنى لهم ذلك وهم كفار .

وقيل: المراد بما في ﴿ما لا يعلمون﴾ الجنس، والمعنى إنا خلقناهم من جنس الآدميين الذين يعلمون أو من الخلق الذين يعلمون لا من جنس الحيوانات التي لا تعقل ولا تفقه فالحجة لازمة لهم تامة عليهم، والوجوه الثلاثة سخيفة.

قوله تعالى: ﴿ فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين المراد بالمشارق والمغارب مشارق الشمس ومغاربها فإن لها في كل يوم من أيام السنة الشمسية مشرقاً ومغرباً لا يعود إليهما إلى مثل اليوم من السنة القابلة ، ومن المحتمل أن يكون المراد بها مشارق جميع النجوم ومغاربها .

وفي الآية على قصرها وجوه من الالتفات ففي قوله : ﴿ فلا أَقسم ﴾ التفات من التكلم مع الغير في ﴿ إنا خلقناهم ﴾ إلى التكلم وحده ، والوجه فيه تأكيد القسم بإسناده إلى الله تعالى نفسه .

وفي قوله : ﴿برب المشارق والمغارب﴾ التفات من التكلم وحده إلى الغيبة ، والوجه فيه الإشارة إلى صفة من صفاته تعالى هي المبدء في خلق الناس جيلاً بعد جيل ، وهي ربوبيته للمشارق والمغارب فإن الشروق بعد الشروق والغروب بعد الغروب الملازم لمرور الزمان دخلاً تاماً في تكوّن الإنسان جيلاً بعد جيل وسائر الحوادث الأرضية المقارنة له .

وفي قوله: ﴿إنا لقادرون﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير، والوجه فيه الإشارة إلى العظمة المناسبة لذكر القدرة، وفي ذكر ربوبيته للمشارق والمغارب إشارة إلى تعليل القدرة فإن الذي ينتهي إليه تدبير الحوادث في تكونها لا يعجزه شيء من الحوادث التي هي أفعاله عن شيء منها ولا يمنعه شيء من خلقه من أن يبدله خيراً منه وإلا شاركه المانع في أمر التدبير والله سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته فافهم ذلك.

وقوله : ﴿إِنَّا لَقَادُرُونَ عَلَى أَنْ نَسِدُّلُ خَيْرًا مِنْهُم ﴾ ﴿عَلَى ﴾ متعلق بقوله :

ولقادرون والمفعول الأول لنبدل ضمير محذوف راجع إليهم وإنما حذف لإشارة إلى هوان أمرهم وعدم الاهتمام بهم ، ووخيراً مفعوله الثاني وهو صفة أقيمت مقام موصوفها ، والتقدير إنا لقادرون على أن نبدلهم قوماً خيراً منهم ، وخيريتهم منهم أن يؤمنوا بالله ولا يكفروا به ويتبعوا الحق ولا يردوه .

وقـوله: ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ المـراد بالسبق الغلبة على سبيـل الاستعارة، وكونه تعالى مسبوقاً هـو أن يمنعه خلقهم أن يـذهب بهم ويأتي بدلهم بقوم خير منهم.

وسياق الآية لا يخلو من تأييد ما لما تقدم من كون المراد بالذين كفروا قوماً من المنافقين دون المشركين المعاندين للدين النافين لأصل المعاد فإن ظاهر قوله: ﴿خيراً منهم﴾ لا يخلو من دلالة أو إشعار بأن فيهم شائبة خيرية ولله أن يبدل خيراً منهم ، والمشركون لا خير فيهم لكن هذه الطائفة من المنافقين لا يخلو تحفظهم على ظواهر الدين مما آمنوا به ولم يردوه من خير للإسلام .

فقد بان بما تقدم أن قوله: ﴿إِنَا خَلَقَنَاهُم مَمَا يَعْلَمُونَ ﴾ إلى آخر الآيات الثلاث تعليل للردع بقوله: وكلا ، وأن محصل مضمون الآيات الثلاث أنهم مخلوقون من نطفة ـ وهم يعلمون ذلك ـ وهي خلقة جارية والله الذي هو رب الحوادث الجارية التي منها خلق الإنسان جيلاً بعد جيل والمدبر لها قادر أن يذهب بهم ويبدلهم خيراً منهم يعتنون بأمر الدين ويستأهلون لدخول الجنة ، ولا يمنعه خلق هؤلاء أن يبدلهم خيراً منهم ويدخلهم الجنة بكمال إيمانهم من غير أن يضطر إلى إدخال هؤلاء الجنة فلا ينتقض تقديره أن الجنة للصالحين من أهل الإيمان .

قوله تعالى: ﴿فَفُرهم يَحُوضُوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم السذي يوعدون﴾ أمر للنبي وَلِيَنِهُ أَن يتركهم وما هم فيه ، ولا يلح عليهم بحجاج ولا يتعب نفسه فيهم بعظة ، وقد سمى ما هم عليه بالخوض واللعب دلالة على أنهم لا ينتفعون به انتفاعاً حقيقياً على ما لهم فيه من الإمعان والإصرار كاللعب الذي لا نفع فيه وراء الخيال فليتركوا حتى يلاقوا اليوم الذي يوعدون وهو يوم القيامة .

وفي إضافة اليوم إليهم إشارة إلى نوع اختصاص لـه بهم وهو الاختصـاص بعذابهم . قوله تعالى : ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون﴾ بيان ليومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة .

والأجداث جمع جدث وهو القبر ، وسراعاً جمع سريع ، والنصب ما ينصب علامة في الطريق يقصده السائرون لللاهتداء به ، وقيل : هو الصنم المنصوب للعبادة وهو بعيد من كلامه تعالى ، والإيفاض الإسراع والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون﴾ الخشوع تأثر خاص في القلب عن مشاهدة العظمة والكبرياء ، ويناظره الخضوع في الجوارح ، ونسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور إثاره فيها ، والرهق غشيان الشيء بقهر .

وقوله : ﴿ ذَلَكَ اليُّومِ الذِّي كَانُوا يُوعَـدُونَ ﴾ الإشارة إلى ما مر من أوصافه من الخروج من الأجداث سراعاً وخشوع الأبصار ورهق الذَّلة .

## (بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد عن عبادة بن أنس قال : دخل رسول الله ﷺ المسجد فقال : ما لي أراكم عزين حلقاً حلق الجاهليـة قعد رجـل خلف أخيه .

أقول: ورواه عن ابن مردويه عن أبي هريـرة ، ولفـظه خـرج رسـول الله الله الله وأصحابه جلوس حلقاً حلقاً فقال: ما لي أراكم عزين ، وروي هذا المعنى أيضاً عن جابر بن سمرة .

وفي تفسير القمي : وقوله : ﴿كلا إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ قال : من نطفة ثم علقة ، وقوله : ﴿فلا أقسم ﴾ أي أقسم ﴿برب المشارق والمغارب﴾ قال : مشارق الشتاء ومشارق الصيف ومغارب الشتاء ومغارب الصيف .

وفي المعاني بإسناده إلى عبد الله بن أبي حماد رفعه إلى أمير المؤمنين عشق قال : لها ثلاثمائة وستون مشرقاً وثلاثمائة وستون مغرباً فيومها الذي تشرق فيــه لا تعود فيه إلا من قابل .

وفي تفسير القمي : وقوله : ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعاً ﴾ قال : من القبر ﴿كأنهم إلى نصب يـوفضـون ﴾ قال : إلى الـداعي ينادون ، وقـولـه : ﴿ترهقهم ذلة ﴾ قال : تصيبهم ذلة .



مكيَّة ، وهي ثمان وعشرون آية

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُسُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْ ذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (١) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرُمُّبِينُ (٢) أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَآتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرْكُمْ اعْبُدُوا اللّهَ وَآتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ آللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُوَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ يَعْلَمُونَ (٤) قَالَ رَبِ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ تَعْلَمُونَ (٤) قَالَ رَبِ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَآسَتَغْشَوْا ثِيسَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَآسَتَكْبَرُوا وَآسَتَكْبَرُوا أَنِي كُلُّمَا دَعَوْتُ اللّهُمْ وَأَصَرُوا وَآسَتَكْبَرُوا أَنْ (١٨) وَلَا أَنْ يَعْفُوا وَآسَتَكْبَرُوا وَآسَتُكْبَرُوا وَآسَرُوا وَآسَتَكْبَرُوا وَآسَتَكْبَرُوا وَآسَتَكْبَرُوا وَآسَتَكْبَرُوا وَآسَتِكْبَاراً (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَوا رَبَّكُمْ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأُسْرَوا رَبَّكُمْ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأُسْرَوا رَبّكُمْ إِنِّي عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوال وَبَيْنِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (١٤) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ تَرَوْا كَيْفَ تَرَوْا كَيْفَ تَوْ وَقَاراً (١٣) وَقَاراً (١٢) مَا لَكُمْ لاَ تَرَوْونَ لَهِ وَقَاراً (١٣) وَقَاراً (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُواراً (١٤) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ

خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَا وَاتِ طِبَاقاً (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِسرَاجاً (١٦) وَ آللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً (١٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً (١٨) وَ آللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً (١٨) وَ آللهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطاً (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً (٢٠) قَالَ نُوحٌ رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ آتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً (٢١) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (٢٢) وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًا وَلاَ سُواعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (٣٢) وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلاَ تَزِدِ الطَّالِمِينَ وَلاَ شَوْلاً تَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (٢٤) .

### (بیان)

تشير السورة إلى رسالة نوح على قومه وإجمال دعوته وعدم استجابتهم له ثم شكواه إلى ربه منهم ودعائه عليهم واستغفاره لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمناً وللمؤمنات ثم حلول العذاب بهم وإهلاكهم بالإغراق والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى : ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قومه انْ أَنْذَر قَـومَكُ مِن قَبِلُ أَنْ يَأْتِيهِمَ عَـذَابِ أَلِيمَ ﴾ ﴿أَنْ أَنْذَر قَـومَكُ ﴾ النخ ، تفسير لـرسالته أي أوحينا إليه أن أنذر و النخ » .

وفي الكلام دلالة على أن قومه كانوا عرضة للعذاب بشركهم ومعاصيهم كما يدل عليه ما حكى من قوله على الآية التالية : ﴿اعبدوا الله واتقوه وذلك أن الإنذار تخويف والتخويف إنما يكون من خطر محتمل لا دافع له لولا التحذر ، وقد أفاد قوله : ﴿من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أنه متوجه إليهم غير تاركهم لولا تحذرهم منه .

قوله تعالى : ﴿قَالَ مِا قَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذْيِرَ مَبِينَ أَنَّ اعْبَدُوا اللهُ واتقوهِ وأطيعونَ بِيانَ لَتَبَلَيْغَهُ رَسَالتُهُ إِجْمَالًا بِقُولُهُ : ﴿إِنِي لَكُمْ نَذْيَرَ مَبِينَ ﴾ وتفصيلًا بقوله : ﴿أَنْ اعْبَدُوا اللهِ ﴾ الخ . وفي إضافته اليوم إلى نفسه إظهار إشفاق ورحمة أي إنكم قومي يجمعكم وإياي مجتمعنا القومي تسوؤني ما أساءكم فلست أريد إلا ما فيه خيسركم وسعادتكم إني لكم نذير الخ .

وفي قوله: ﴿أَن اعبدوا الله ﴿ دعوتهم إلى تسوحيده تعالى في عبادته فإن القوم كانوا وثنيين يعبدون الأصنام ، والوثنية لا تجوّز عبادة الله سبحانه لا وحده ولا مع غيره ، وإنما يعبدون أرباب الأصنام بعبادة الأصنام ليكونوا شفعاء لهم عند الله ، ولو جوزوا عبادته تعالى لعبدوه وحده فدعوتهم إلى عبادة الله دعوة لهم إلى توحيده في العبادة .

وفي قوله : ﴿واتقوه﴾ دعوتهم إلى اجتناب معاصيه من كبائر الإِثم وصغائره وهي الشرك فما دونه ، وفعل الأعمال الصالحة التي في تركها معصية .

وفي قوله: ﴿وأطيعون﴾ دعوة لهم إلى طاعة نفسه المستلزم لتصديق رسالته وأخذ معالم دينهم مما يعبد به الله سبحانه ويستن به في الحياة منه علينا ففي قوله: ﴿اعبدوا الله واتقوه وأطيعون﴾ ندب إلى أصول الدين الثلاثة: التوحيد المشار إليه بقوله: ﴿اعبدوا الله﴾ والمعاد الذي هو أساس التقوى(١) والتصديق بالنبوة المشار إليه بالدعوة إلى الطاعة المطلقة.

قوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ مجزوم في جواب الأمر وكلمة ﴿من﴾ للتبعيض على ما هو المتبادر من السياق ، والمعنى إن تعبدوه وتتقوه وتطيعوني يغفر لكم بعض ذنوبكم وهي الذنوب التي قبل الايمان: الشرك فما دونه ، وأما الذنوب التي لم تقترف بعد مما سيستقبل فلا معنى لمغفرتها قبل تحققها ، ولا معنى أيضاً للوعد بمغفرتها إن تحققت في المستقبل أو كلما تحققت لاستلزام ذلك إلغاء التكاليف الدينية بإلغاء المجازاة على مخالفتها .

ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿يَا قَـوَمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللهُ وآمنُوا بِهُ يَغْفُرُ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُم ﴾(٢) ، وقوله: ﴿يَدْعُوكُمْ لَيْغُفُرُ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُم ﴾(٢) ، وقوله: ﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتُهُوا يَغْفُرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفَ ﴾(٤) .

وأما قوله تعالى يخاطب المؤمنين من هذه الامة : ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُلَّ

<sup>(</sup>١) إذ لولا المعاد بما فيه من الحساب والجزاء لم يكن للتقوى الديني وجه ، منه .

 <sup>(</sup>٢) الأحقاف : ٣١ .
 (٣) إبراهيم : ١٠ .
 (٤) الأنفال : ٣٨ .

أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات (١) فهو وإن كان ظاهراً في مغفرة جميع الذنوب لكن رتبت المغفرة فيه على استمرار الايمان والعمل الصالح وإدامتهما ما دامت الحياة فلا مغفرة فيه متعلقة بما لم يتحقق بعد من المعاصي والذنوب المستقبلة ولا وعد بمغفرتها كلما تحققت .

وقد مال بعضهم إعتماداً على عموم المغفرة في آية الصف إلى القول بأن المغفور بسبب الإيمان في هذه الأمة جميع الذنوب وفي سائر الأمم بعضها كما هو ظاهر قول نوح لأمته: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ وقول الرسل: كما في سورة إبراهيم ﴿يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ﴾ وقول الجن كما في سورة الأحقاف لقومهم: ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ .

وفيه أن آية الصف موردها غير مورد المغفرة بسبب الإيمان فقط كما أشرنا إليه . على أن آية الأنفال صريحة في مغفرة ما قد سلف ، والمخاطب به كفار هذه الأمة .

وذهب بعضهم إلى كون ﴿من﴾ في قوله : ﴿من ذنوبكم﴾ زائدة ، ولم تثبت زيادة ﴿من﴾ قول من ذهب إلى أن ﴿من﴾ بيانيّة ، وقول من ذهب إلى أنها لابتداء الغاية .

قوله تعالى : ﴿ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لمو كنتم تعلمون﴾ تعليق تأخيرهم إلى أجل مسمى على عبادة الله والتقوى وطاعة الرسول يدل على أن هناك أجلين أجل مسمى يؤخرهم الله إليه إن أجابوا الدعوة ، وأجل غيره يعجل إليهم لو بقوا على الكفر ، وأن الأجل المسمى اقصى الأجلين وأبعدهما .

ففي الآية وعدهم بالتأخير إلى الأجل المسمى إن آمنوا وفي قوله: ﴿إِنَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يَؤْخُرُ لَعَلَيلُ للتَاخيرِ إِلَى الأَجْلُ المسمى إِنْ آمنوا فَالْمُرادُ بَاجُلُ اللهِ إِذَا جَاءً لَا يؤخُرُ تعليلُ للتَاخيرِ إلى الأجلُ المسمى إِنْ آمنوا فَالْمُرادُ بَاجُلُ اللهِ إِذَا جَاءً مَظْلَقَ الأَجْلُ المقضي المتحتم أعم من الأجلُ المسمى وغير المسمى فلا راد لقضائه تعالى ولا معقب لحكمه .

<sup>(</sup>١) الصف : ١٢ .

والمعنى: أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يؤخركم الله إلى أجل مسمى هو أقصى الأجلين فإنكم إن لم تفعلوا ذلك جاءكم الأجل غير المسمى بكفركم ولم تؤخروا فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ففي الكلام مضافاً إلى وعد التأخير إلى الأجل المسمى إن آمنوا، تهديد بعذاب معجل إن لم يؤمنوا.

وقد ظهر بما تقدم عدم استقامة تفسير بعضهم لأجل الله بالأجل غير المسمى وأضعف منه تفسيره بالأجل المسمى .

وذكر بعضهم: أن المراد بأجل الله يـوم القيامة والظاهـر أنه يفسر الأجل المسمى أيضاً بيوم القيامة فيرجع معنى الآية حينئذ إلى مشل قولنا: إن لم تؤمنوا عجل الله إليكم بعذاب الدنيا وإن آمنتم أخركم إلى يوم القيامة إنه إذا جاء لا يؤخر.

وأنت خبير بأنه لا يـلائم التبشيــر اللذي في قــولـه : ﴿يغفــر لكم من ذنوبكم﴾ .

وقوله: ﴿ لُو كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ متعلق بأول الكلام أي لَـو كنتُم تَعْلَمُونَ أَنْ للهُ أَجِلِينَ وَأَنْ أَجِله إِذَا جَـاء لا يؤخـر استجبتم دعـوتي وعبـدتم الله واتـقيـتمـوه وأطعتموني هذا فمفعول ﴿ تعلمون ﴾ محلوف يدل عليه سابق الكلام .

وقيل: إن ﴿تعلمون﴾ منزل منزلة الفعل اللازم ، وجواب لـو متعلق بأول الكلام ، والمعنى : لو كنتم من أهـل العلم لاستجبتم دعوتي وآمنتم ، أو متعلق بآخر الكلام ، والمعنى : لو كنتم من أهـل العلم لعلمتم أن أجل الله إذا جـاء لا يؤخر .

قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِي إِنِي دَعُوتَ قَوْمِي لِيلًا وَنَهَاراً فَلَمْ يَزْدُهُمُ دَعَائِي إِلاَ فَرَاراً ﴾ القائل هو نوح ﷺ والذي دعا إليه هـ و عبادة الله وتقـ واه وطاعـة رسولـه ، والدعاء ليلًا ونهاراً كناية عن دوامه من غير فتور ولا توان .

وقوله: ﴿ فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ﴾ أي من إجابة دعوتي فالمراد بالفرار التمرد والتأبي عن القبول استعارة ، وإسناد زيادة الفرار إلى دعائه لما فيه من شائبة السببية لأن الخير إذا وقع في محل غير صالح قاومه المحل بما فيه من الفرآن الفساد فأفسده فانقلب شراً ، وقد قال تعالى في صغة القرآن : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٢.

قوله تعالى : ﴿وَإِنِي كُلُمَا دَعُـوتُهُمُ لَتَغَفَّرُ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَـابِعَهُمْ فِي آذَانُهُمْ واستغشوا ثيابِهُم﴾ الخ ذكر مغفرته تعالى غاية لدعوته والأصل و دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم، لأن الغرض الإشارة إلى أنه كان ناصحاً لهم في دعوته ولم يرد إلا ما فيه خير دنياهم وعقباهم .

وقوله: ﴿ جعلوا أصابعهم في آذانهم ﴾ كناية عن استنكافهم عن الاستماع إلى دعوته ، وقوله: ﴿ واستغشوا ثيابهم ﴾ أي غطوا بها رؤوسهم ووجوههم لثلا يروني ولا يسمعوا كلامي وهو كناية عن التنفر وعدم الاستماع إلى قوله .

وقوله: ﴿وأصروا واستكبروا استكباراً ﴾ أي وألحوا على الامتناع من الاستماع واستكبروا عن قبول دعوتي استكباراً عجيباً .

قوله تعالى : ﴿ثم إني دعوتهم جهاراً ﴾ ﴿ثم ﴾ للتراخي بحسب رتبة الكلام والجهار النداء بأعلى الصوت .

قوله تعالى: وثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً الإعلان والإسرار متقابلان وهما الإظهار والإخفاء، وظاهر السياق أن مرجع ضمير لهم في الموضعين واحد فالمعنى دعوتهم سراً وعلانية فتارة علانية وتارة سراً سالكاً في دعوتي كل مذهب ممكن وسائراً في كل مسير مرجو.

قوله تعالى : ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ﴾ إلى قول ﴿أَنهاراً ﴾ على أنهاراً ﴾ على أنه تعالى كثير علل أسرهم بالاستغفار بقوله : ﴿إنه كان غفاراً ﴾ دلالة على أنه تعالى كثير المغفرة وهي مضافاً إلى كثرتها منه سنة مستمرة له تعالى .

وقوله : ﴿ يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ مجزوم في جواب الأمر ، والمراد بالسماء السحاب ، والمدرار كثير الدرور بالأمطار .

وقوله : ﴿ويمددكم بأموال وبنين﴾ الإمداد إلحاق المدد وهـ و ما يتقـ وى به الممد على حاجته ، والأموال والبنون أقرب الأعضاد الابتدائية التي يستعين بها المجتمع الإنساني على حوائجه الحيوية .

وقوله : ﴿ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ﴾ هما من قسم الأموال غير أنهماً لكونهما من أبسط ضروريات المعاش خصا بالذكر .

والآيات ـ كما ترى ـ تعد النعم الدنيوية وتحكى عنه ﷺ أنه يعد قومه توافر

النعم وتواترها عليهم إن استغفروا ربهم فلمغفرة الذنوب أثر بالغ في رفع المصائب والنقمات العامة وانفتاح أبواب النعم من السماء والأرض أي أن هناك ارتباطاً خاصاً بين صلاح المجتمع الانساني وفساده وبين الأوضاع العامة الكونية المربوطة بالحياة الإنسانية وطيب عيشه ونكده.

كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ﴿ (١) ، وقوله: ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ (٣) ، وقد تقدم في تفسير الآيات ما لا يخلو من نفع في هذا المقام .

قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمُ لَا تُرْجُونَ لَلَهُ وَقَاراً﴾ استفهام إنكاري والوقار له كما في المجمع ـ بمعنى العظمة اسم من التوقير بمعنى التعظيم ، والرجاء مقابل الخوف وهو الظن بما فيه مسرة ، والمراد به في الآية مطلق الاعتقاد على ما قيل ، وقيل : المراد به الخوف للملازمة بينهما .

والمعنى: أي سبب حصل لكم حال كونكم لا تعتقدون أو لا تخافون لله عظمة توجب أن تعبدوه .

والحق أن المراد بالرجاء معناه المعروف وهو ما يقابل الخوف ونفيه كناية عن اليأس فكثيراً ما يكنى به عنه يقال: لا أرجو فيه خيراً أي أنا آئس من أن يكون فيه خير، والوقار والثبوت والاستقرار والتمكن وهو الأصل في معناه كما صرح به في المجمع ، ووقاره تعالى ثبوته واستقراره في الربوبية المستتبع لالوهيته ومعبوديته .

كأن الوثنيين طلبوا رباً له وقار في الربوبية لعبدوه فيئسوا منه تعالى فعبدوا غيره وهو كذلك فإنهم يرون أنه تعالى لا يحيط به أفهامنا فلا سبيل للتوجه العبادي إليه ، والعبادة أداء لحق الربوبية التي يتفرع عليها تدبير الأمر وتدبير أمور العالم مفوض إلى أصناف الملائكة والجن فهم أربابنا الذين يجب علينا عبادتهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله ، وأما هو تعالى فليس له إلا الإيجاد إيجاد الأرباب ومربوبيهم جميعاً دون التدبير .

والآية أعني قوله : ﴿مَا لَكُم لَا تَرْجُونَ لِلهُ وَقَارَاً﴾ وما يتلوها إلى تمام سبع

<sup>(</sup>١) الروم: ٦١ . (٢) الشورى: ٣٠ .

آيات مسوقة لإثبات وقاره تعالى في الربوبية وحجة قاطعة في نفي ما لفَّقوه لوجوب عبادة غيره من الملائكة وغيرهم لاستناد تـدبير العـالم إليهم ، ويتبين به إمكان التوجه العبادي إليه تعالى .

ومحصل الحجة: ما الذي دعاكم إلى نفي ربوبيته تعالى المستتبع للالوهية والمعبودية واليأس عن وقاره ؟ وأنتم تعلمون أنه تعالى خلقكم وخلق العالم الذي تعيشون فيه طوراً من الخلق لا ينفك عن هذا النظام الجاري فيه ، وليس تدبير الكون ومن فيه من الإنسان إلا التطورات المخلوقة في أجزائه والنظام الجاري فيه فكونه تعالى خالفاً هو كونه مالكاً مدبراً فهو الرب لا رب سواه فيجب أن يتخذ إلهاً معبوداً .

ويتبين به صحة التوجه إليه تعالى بالعبادة فيإنا نعىرفه بصفياته الكريمة من الخلق والرزق والرحمة وسائر صفاته الفعلية فلنيا أن نتوجيه إليه بميا نعرف من صفاته(١).

قوله تعالى : ﴿وقد خلقكم أطواراً﴾ حال من فاعل ﴿لا ترجون﴾ والأطوار جمع طور وهو حد الشيء وحاله التي هو عليها .

ومحصل المعنى ـ لا ترجون لله وقاراً في ربوبية ـ والحال أنه أنشأكم طوراً بعد طور يستعقب طوراً آخر فأنشأ الواحد منكم تراباً ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنيناً ثم طفلاً ثم شاباً ثم شيخاً وأنشأ جمعكم مختلفة الأفراد في الذكورة والأنوثة والألوان والهيآت والقوة والضعف إلى غير ذلك ، وهل هذا إلا التدبير فهو مدبر أمركم فهو ربكم .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ﴾ مطابقة السماوات السبع بعضها لبعض كون بعضها فوق بعض أو تطابقهن وتماثلهن على الاحتمالين المتقدمين في تفسير أوائل سورة الملك .

والمراد بالرؤية العلم ، وتوصيف السماوات السبع ـ والكلام مسوق سوق الحجة ـ يدل على أنهم كانوا يرون كونها سبعاً ويسلمون ذلك فـاحتج عليهم بالمسلم عندهم .

 <sup>(</sup>١) وإنما أخذنا بما نعرفه من صفاته الفعلية لأن من المنسوب إليهم أنهم ينكرون صفاته الذاتية ويفسرونها بسلب النقائص فمعنى كونه حياً قديراً عليماً عندهم أنه ليسبميت ولاعاجز ولا جاهل على أن الآيات ايضاً تصفه بالصفات الفعلية ، منه .

وكيف كان فوقوع حديث السماوات السبع في كلام نوح دليل على كونه مأثوراً من الأنبياء (عليهم السلام) من أقدم العهود .

قوله تعالى : ﴿وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً﴾ الآيات ـ كما يشهد به سياقها ـ مسوقة لبيان وقـوع التدبيـر الإلهي على الانسان بمـا يفيض عليه من النعم حتى تثبت ربوبيته فتجب عبادته .

وعلى هذا فكون الشمس سراجاً هو كونها مضيئة لعالمنا ولـولاها لانغمرنا في ظلمة ظلماء ، وكـون القمر نـوراً هو كـونـه منـوراً لأرضنـا بنـور مكتسب من الشمس فليس منوراً بنفسه حتى يعد سراجاً .

وأما أخذ السماوات ظرفاً للقمر في قوله : ﴿وجعل القمر فيهن نوراً ﴾ فالمراد به كما قبل كونه في حيزهن وإن كان في واحدة منها كما تقول : إن في هذه الدور لبئراً وإن كانت في واحدة منها لأن ما كان في إحداهن كان فيهن وكما تقول : أتيت بني تميم وإنما أتيت بعضهم .

قوله تعالى : ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴾ أي أنبتكم إنبات النبات وذلك أن الإنسان تنتهي خلقته إلى عناصر أرضية تركبت تركباً خاصاً به يغتذي وينمو ويولد المثل ، وهذه حقيقة النبات ، فالكلام مسوق سوق الحقيقة من غير تشبيه واستعارة .

قوله تعالى : ﴿ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ﴾ الإعادة فيها بالإماتة والإقبار ، والاخراج للجزاء يوم القيامة فالآية والتي قبلها قريبتا المعنى من قوله تعالى : ﴿فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾(١) .

وفي قوله : ﴿ويخرجكم﴾ دون أن يقول : ثم يخرجكم إيماء إلى أن الاعادة والإخراج كالصنع الواحد والاعادة مقدمة للاخراج ، والانسان في حالتي الاعادة والإخراج في دار الحق كما أنه في الدنيا في دار الغرور .

قوله تعالى : ﴿والله جعل لكم الأرض بساطاً﴾ أي كالبساط يسهل لكم التقلب من جانب إلى جانب ، والانتقال من قطر إلى قطر .

قوله تعالى : ﴿ لتسلكوا منها سبلًا فجاجاً ﴾ السبل جمع سبيل بمعنى

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٥ .

الطريق والفجاج جمع فج بمعنى الطريق الواسعة ، وقيل : الـطريق الواقعـة بين الجبلين .

قوله تعالى : ﴿قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ورجوع منه عليه السلام إلى شكواه من قومه إلى ربه بعد ما ذكر تفصيل دعوته لهم وما ألقاه من القول إليهم من قوله : ﴿ثم إني دعوتهم جهاراً ﴾ إلى آخر الآيات .

وشكواه السابق لـه قولـه : ﴿فلم يزدهم دعـائي إلا فراراً﴾ بعـد مـا أخبـر بإجمال دعوته بقوله : ﴿رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً﴾ .

وفي الآيـة دلالة على أن العـظماء المتـرفين من قومـه ﷺ كانـُوا يصــدون الناس عنه ويخرضونهم على مخالفته وإيذائه .

ومعنى قوله : ﴿لم يزده ماله وولده إلا خساراً ﴾ ـ وقد عد المال والـولد في سابق كلامه من النعم ـ أن المال والولد اللذين هما من نعمك وكـان يجب عليهم شكرهما لم يزيداهم إلا كفراً وأورثهم ذلك خسراناً من رحتك .

قوله تعالى : ﴿ ومكروا مكراً كباراً ﴾ الكبار اسم مبالغة من الكبر .

قوله تعالى : ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعـاً ولا يغوث ويعوق ونسراً﴾ توصية منهم بالتمسك بآلهتهم وعدم ترك عبادتها .

وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر خمس من آلهتهم لهم اهتمام تام بعبادتهن ولذا خصوها بالذكر مع الوصية بمطلق الآلهة ، ولعل تصدير ود وذكر سواع ويغوث بلا المؤكدة للنفي لكونها أعظم أمراً عندهم من يعوق ونسر والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ﴾ ضمير ﴿أضلوا ﴾ للوؤساء المتبوعين ويتأيد به أنهم هم المحدث عنهم في قوله : ﴿ومكروا ﴾ ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ﴾ وقيل : الضمير للأصنام فهم المضلون ، ولا يخلو من بعد .

وقوله: ﴿ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ﴾ دعاء من نوح على الظالمين بالضلال والمراد به الضلال مجازاة دون الضلال الابتدائي فهو دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم وفسقهم مضافاً إلى ما سيحكي عنه من دعائه عليهم بالهلاك.

## ( بحث روائي )

في نهج البلاغة: وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لـدرور الـرزق ورحمة الخلق فقـال سبحانه: ﴿استغفروا ربكم إنـه كان غفـاراً يرسـل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين﴾ فـرحم الله امرء استقبـل توبته، واستقال خطيئته، وبادر منيته.

أقول: والروايات في استفادة سببية الاستغفار لسعة الرزق والإمداد بالأولاد من هذه الآيات كثيرة .

وفي الخصال عن علي عليه السلام في حديث الأربعماة : أكثر الاستغفار تجلب الرزق .

وفي تفسيسر القمي في روايـة أبي الجـارود عن أبي جعفـر ﷺ في قــولــه تعالى : ﴿لا ترجون لله وقاراً﴾ قال ؟ لا تخافون لله عظمة .

أقول : وقد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن ابن عباس .

وفيمه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قـوله تعـالى : ﴿ سبـع سماوات طباقاً﴾ يقول بعضها فوق بعض .

وفيه في قوله تعالى : ﴿رَبِ إِنْهُمْ عَصُونِي وَاتَّبَعُوا مِنْ لَمْ يَزْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَا خساراً﴾ قال : اتبعوا الأغنياء .

وفي الدر المنثور أخرج البخاري وابن المنـذر وابن مردويـه عن ابن عباس قال : صارت الأصنام والأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد .

أما ود فكانت لكلب في دومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع .

وكانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت .

أقول : لعل المراد بصيرورة تلك الأصنام التي كانت لقوم نوح إلى العرب

مطابقة ما عند العرب لما كمان عندهم في الأسماء أو في الأوصاف والأسماء ، وأما انتقال تلك الأصنام بأشخاصهن إلى العرب فبعيد غايته .

وروى القصــة أيضاً في علل الشــراثع بــاسناده عن جعفــر بن محمــد عليــه السلام كما في الرواية .

وفي روضة الكافي بإسناده عن المفضل عن أبي عبد الله على عن الله على عديث : فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة بيده فأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها .

قال : فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الداريين وهو موضع دار ابن الحكيم ، وذاك فوات اليوم ، فقال لي يا مفضل وهنا نصبت أصنام قوم نوح : يغوث ويعوق ونسر .

\*\*\*

مِمَّا خَطِيتُ اتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ آللهِ أَنْصَاراً (٢٥) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً (٢٧) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلاَ تَزِدِ آلظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً (٢٨).

### (بیان)

تتضمن الآيات هلاك القوم وتتمة دعاء نوح عاضيمعليهم .

قوله تعالى : ﴿مما خطيآتهم اغرقوا فادخلوا ناراً النح ﴿من الابتداء الغاية تفيد بحسب المورد التعليل و﴿ما والناد لتأكيد أمر الخطايا وتفخيمه ، والخطيآت المعاصي والذنوب ، وتنكير النار للتفخيم .

والمعنى : من أجل معاصيهم وذنوبهم أغرقوا بالطوفان فـادخلوا ـ أدخلهم الله ـ ناراً لا يقدر عذابها بقدر ، ومن لطيف نظم الآية الجمع بين الأغراق بـالماء وإدخال النار .

والمراد بالنار نار البرزخ التي يعذب بها المجرمون بين الموت والبعث دون نار الآخرة ، والآية من أدلة البرزخ إذ ليس المراد أنهم أُغرقوا وسيدخلون النار يوم القيامة ، ولا يعبأ بما قيل : إن من الجائز أن يراد بها نار الآخرة .

وقوله : ﴿ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً ﴾ أي ينصرونهم في صرف الهلاك والعذاب عنهم . تعريض لأصنامهم وآلهتهم .

قوله تعالى: ﴿وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ الديار نازل الدار ، والآية تتمة دعائه عليهم ، وكان قوله : ﴿مما خطيآتهم اغرقوا ﴾ الخ معترضاً واقعاً بين فقرتي الدعاء للاشارة إلى أنهم اهلكوا لما عد نوح من خطيآتهم ولتكون كالتمهيد لسؤاله الهلاك فيتبين أن إغراقهم كان استجابة لدعائه ، وأن العذاب استوعبهم عن آخرهم .

قوله تعالى: ﴿إِنْكُ انْ تَـنْرهُم يَضَلُوا عَبَادُكُ ولا يَلْدُوا إِلاْ فَاجْراً كَفَاراً ﴾ تعليل لسؤال اهلاكهم عن آخرهم مفاده أن لا فائدة في بقائهم لا لمن دونهم من المؤمنين فإنهم يضلونهم ، ولا فيمن يلدونه من الأولاد فإنهم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً ـ والفجور الفسق الشنيع والكفار المبالغ في الكفر .

وقـد استفاد عُشِظِهما ذكره من صفتهم من الـوحي الإلهي على ما تقـدم في تفسير قصة نوح من سورة هود .

قوله تعالى : ﴿ رَبِ اغْفَر لَي وَلُـوالَدِي وَلَمَن دَخُـلُ بِيتِي مَوْمَناً وَلَلْمَوْمَنِينَ والمؤمنات﴾ ﴿ الَّحْ ﴾ المراد بمن دخل بيته مؤمناً المؤمنون به من قسومه ، وبالمؤمنين والمؤمنات عامتهم إلى يوم القيامة .

وقوله: ﴿ولا تمزد الظالمين إلا تباراً ﴾ التبار الهلاك، والظاهر أن المراد بالتبار ما يوجب عذاب الآخرة وهو الضلال وهلاك الدنيا بالغرق، وقد تقدما جميعاً في دعائه، وهذا الدعاء آخر ما نقل من كلامه مَثَلَثُمْ في القرآن الكريم.



مكية وهي ثمان وعشرون آية

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ آسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً (١) يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبَّنَا مَا آتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً (٣) وَأَنَّـهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى آللهِ شَـطَطاً (٤) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُـولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آللهِ كَذِباً (٥) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْس يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنْنَتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ آللَهُ أَحَداً (٧) وَأَنَّا لَمَسْنَا آلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَ يَجِدْ لَـهُ شِهَابـاً رَصَداً (٩) وَأَنَّـا لَا نَدْرِي أَشَــرٌّ أْرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (١٠) وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِـدَداً (١١) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَعْجِزَ ٱللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (١٢) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً (١٣)

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (١٤) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (١٥) وَأَنْ لَوِ آسْتَقَامُوا عَلَى آلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً (١٦) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْر رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً (١٧).

#### (بيان)

تشير السورة إلى قصة نفر من الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وأقروا بأصول معارفه ، وتتخلص منها إلى تسجيل نبوة النبي شيئية ، والإشارة إلى وحدانيته تعالى في ربوبيته وإلى المعاد ، والسورة مكية بشهادة سياقها .

قوله تعالى: ﴿قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد﴾ أمر للنبي المنات القص القصة لقومه ، والموحي هو الله صبحانه ، ومفعول ﴿استمع ﴾ القرآن حذف لدلالة الكلام عليه ، والنفر الجماعة من ثلاثة إلى تسعة على المشهور ، وقيل : بل إلى أربعين .

والعجب بفتحتين ما يدعو إلى التعجب منه لخروجه عن العادة الجارية في مثله ، وإنما وصفوا القرآن بالعجب لأنه كلام خارق للعادة في لفظه ومعناه أتى به رجل أمي ما كان يقرأ ولا يكتب .

والرشد إصابة الواقع وهو خلاف الغي ، وهداية القرآن إلى الرشد دعوته إلى عقائد وأعمال تتضمن للمتلبس بها سعادته الواقعية .

والمعنى: يا أيها الرسول قبل للنباس: أوحى ـ أي أوحى الله ـ إلى أنه استمع القرآن جماعة من الجن فقالوا ـ لقومهم لما رجعوا إليهم ـ إنا سمعنا كلاماً مقرواً خارقاً للعادة يهدي إلى معارف من عقائد وأعمال في التلبس بها إصابة الواقع والظفر بحقيقة السعادة .

# (كلام في الجن)

الجن نوع من الخلق مستورون من حواسنا يصدق القرآن الكريم بوجودهم

ويذكر أنهم بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان ، وأنهم مخلوقون من النار كما أن الإنسان مخلوق من التراب قبال تعالى : ﴿والجِان خلقناه من قبل من نار السموم﴾(١) .

وأنهم يعيشون ويموتون ويبعثون كالإنسان قال تعالى : ﴿ أُولَـُنَكَ الَّذِينَ حَقَّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس﴾(٢) .

وأن فيهم ذكوراً وإناثاً يتكاثرون بالتوالد والتناسل قبال تعالى : ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالُ مِنَ الْإِنْسُ يَعُوذُونَ بُرْجَالُ مِنَ الْجِنَ﴾ ﴿ ﴾ .

وأن لهم شعوراً وإرادة وأنهم يقدرون على حركات سريعة وأعمال شاقـة كما في قصص سليمان الشخيوتسخير الجن له وقصة ملكة سبأ .

وأنهم مكلفون كالإنسان ، منهم مؤمنون ومنهم كفار ، ومنهم صالحون وآخرون طالحون ، قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ﴾ (٥) ، وقال : ﴿ وإنا منا الصالحون ومنا دون ﴿ وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ﴾ (٨) ، إلى غير ذلك من خصوصيات أحوالهم التي تشير إليها الآيات القرآنية .

ويظهر من كلامه تعالى أن إبليس من الجن وأن له ذرية وقبيلاً قال تعالى : 
وكان من الجن ففسق عن أمر ربه (٩) ، وقال تعالى : وافتتخذونه وذريته أولياء من دوني (١٠) ، وقال تعالى : وإنه يسراكم هسو وقبيله من حيث لا ترونهم (١١) .

قوله تعالى : ﴿فَآمنا بِه وَلَن نَشْرِكُ بِرِبِنَا أَحَداً ﴾ إخبار عن إيمانهم بالقرآن وتصديقهم بأنه حق ، وقوله : ﴿وَلَن نَشْرَكُ بِرِبِنَا أَحَداً ﴾ تأكيد لمعنى إيمانهم به أن إيمانهم بالقرآن إيمان بالله الذي أنزله فهو ربهم ، وأن إيمانهم به تعالى إيمان توحيد لا يشركون به أحداً أبداً .

(١) الحجر: ٢٧ . (٤) الذاريات: ٥٤ ، (٨) الأحقاف: ٣١ .

(٢) الأحقاف : ١٨ ـ (٥) الجن : ٣ ـ (٩ و١٠) الكهف : ٥٠ .

(٣) الجن: ٦.
 (٦ و٧) الجن: ١٤ و١١.
 (١١) الأعراف: ٢٧.

قوله تعالى : ﴿وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ﴾ فسر الجد بالعظمة وفسر بالحظ ، والآية في معنى التأكيد لقولهم : ﴿ولن نشرك بـربنـا أحداً ﴾ .

والقراءة المشهورة ﴿ أنه ﴾ بالفتح ، وقرىء بالكسر في هذه الآية وفيما بعدها من الآيات ـ اثنا عشر مورداً ـ إلى قوله : ﴿وأن لو استقاموا﴾ فبالفتح وهو الأرجح لظهور سياق الآيات في أنها مقولة قول الجن .

وأما قراءة الفتح فوجهها لا يخلو من خفاء ، وقد وجهها بعضهم بأن الجملة ﴿وأنه﴾ والخ ، معطوفة على الضمير المجرور في قوله ﴿آمنا به ﴾ والتقدير وآمنا بأنه تعالى جد ربنا الخ فهو إخبار منهم بالإيمان بنفي الصاحبة والولد منه تعالى على ما يقول به الوثنيون .

وهذا إنما يستقيم على قول الكوفيين من النحاة بجواز العطف على الضمير المتصل المجرور، وأما على قول البصريين منهم من عدم جوازه فقد وجهه بعضهم كما عن الفراء والزجاج والزمخشري بأنها معطوفة على محل الجار والمجرور وهو النصب فإن قوله: ﴿آمنا به﴾ في معنى صدقناه، والتقدير وصدقنا أنه تعالى جد ربنا الخ، ولا يخفى ما فيه من التكلف.

ووجهه بعضهم بتقدير حرف الجر في الجملة المعطوفة وذلك مطرد في أن وأنّ ، والتقدير آمنا به وبأنه تعالى جد ربنا « الخ »

ويرد على الجميع أعم من العطف على الضمير المجرور أو على محله أو بتقدير حرف الجر أن المعنى إنما يستقيم حينئذ في قوله: ﴿وَأَنه تعالى جد ربنا﴾ الخ ، وقوله: ﴿وَأَنه كان يقول سفيهنا﴾ الخ ، وقوله: ﴿وَأَنه كان رجال من بأن كقوله: ﴿وَأَنا ظننا أن لن تقول﴾ الخ ، وقوله: ﴿وَأَنه كان رجال من الإنس﴾ الخ ، وقوله: ﴿وَأَنا لمسنا السماء فلا يصح قطعاً فلا معنى لأن يقال: آمنا أو صدقنا أنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله شططا ، أو يقال: آمنا أو صدقنا أنه كان رجال من الإنس يعوذون الخ ، أو يقال: آمنا أو صدقنا أنا لمسنا السماء الخ .

ولا يندفع الإشكال إلا بالمصير إلى ما ذكره بعضهم أنه إذا وجمه الفتح في الآيتين الأوليين بتقدير الإيمان أو التصديق فليوجه في كل من الآيات الباقية بما يناسبها من التقدير .

ووجّه بعضهم الفتح بأن قوله : ﴿وَأَنه تَعَالَى﴾ النّج وسائر الآيات المصدرة بأن معطوفة على قوله : ﴿أنه استمع﴾ الخ .

ولا يخفى فساده فإن محصله أن الآيات في مقام الإخبار عما أوحي إلى النبي المنطقة من أقوالهم وقد أخبر عن قولهم : إنا سمعنا قرآنا عجباً فآمنا به بعنوان أنه إخبار عن قولهم ثم حكى سائر أقوالهم بالفاظها فالمعنى أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا كذا وكذا وأوحي إلى أنه تعالى جد ربنا « الخ » وأوحي إلى أنه كان يقول سفيهنا إلى آخر الآيات .

فيرد عليه أن ما وقع في صدر الآيات من لفظة (أنه) و(أنهم) و(أنا) إن لم يكن جزء من لفظهم المحكي كان زائداً مخلاً بالكلام ، وإن كان جزء من كلامهم المحكي بلفظه لم يكن المحكي من مجموع أن وما بعدها كلاماً تاماً واحتاج إلى تقدير ما يتم به كلاماً حتى تصح الحكاية ، ولم ينفع في ذلك عطفه على قوله : ﴿أنه استمع شيئاً فلا تغفل .

قوله تعالى : ﴿وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ﴾ السفه ـ على ما ذكره الراغب ـ خفة النفس لنقصان العقل ، والشطط القول البعيد من الحق .

والآية أيضاً في معنى التأكيد لقولهم: ﴿لَن نَشْرَكُ بَـرِبنَا أَحَـداً﴾ ومرادهم بسفيههم من سبقهم من مشـركي الجن ، وقيل: المـراد إبليس وهو من الجن ، وهو بعيد من سياق قوله: ﴿كَانَ يقول سفيهنا﴾ الخ.

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَا ظَننَا أَن لَن تقول الإنس والجن على الله كذباً ﴾ اعتراف منهم بأنهم ظنوا أن الإنس والجن صادقون فيما يقولون ولا يكذبون على الله فلما وجدوهم مشركين وسمعوهم ينسبون إليه تعالى الصاحبة والولد أذعنوا به وقلدوهم فيما يقولون فأشركوا مثلهم حتى سمعوا القرآن فانكشف لهم الحق ؛ وفيه تكذيب منهم للمشركين من الإنس والجن .

قوله تعالى: ﴿وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقاً في قال الراغب: العوذ الالتجاء إلى الغير، وقال: رهقه الأمر غشيه بقهر انتهى. وفسر الرهق بالإثم، وبالطغيان، وبالخوف، وبالشر، وبالذلة والضعف، وهي تفاسير بلازم المعنى.

والمراد بعوذ الإنس بالجن ـ على ما قيل : أن الرجل من العرب كان إذا

نزل الوادي في سفره ليلاً قال: أعوذ بعن يز هذا الوادي من شر سفهاء قومه، ونقل عن مقاتل أن أول من تعوذ بالجن قوم من اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا في العرب.

ولا يبعد أن يكون المراد بالعوذ بالجن الاستعانة بهم في المقاصد من طريق الكهانة ، وإليه يرجع ما نقل عن بعضهم أن المعنى كان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل الجن ومن معرتهم وأذاهم .

والضميران في قوله: ﴿فزادوهم﴾ أولهما لرجال من الإنس وثانيهما لرجال من البنس وثانيهما لرجال من الجن والمعنى فزاد رجال الإنس رجال الجن رهقاً بالتجائهم إليهم فاستكبر رجال الجن وطغوا وأثموا، ويجوز العكس بأن يكون الضمير الأول لرجال الجن والثاني لرجال الإنس، والمعنى فزاد رجال الجن رجال الإنس رهقاً أي إثماً وطغياناً أو ذلة وخوفاً.

قوله تعالى : ﴿وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً ﴾ ضمير ﴿أَنهم ﴾ لرجال من الإنس ، والخطاب في ﴿ظننتم ﴾ لقومهم من الجن ، والمراد بالبعث بعث الرسول بالرسالة فالمشركون ينكرون ذلك ، وقيل : المراد به الإحياء بعد الموت ، وسياق الآيات التالية يؤيد الأول .

وعن بعضهم أن هذه الآية والتي قبلها ليستا من كلام الجن بل كلامه تعالى معترضاً بين الآيات المتضمنة لكلام الجن ، وعليه فضميـر «أنهم» للجن وخطاب « ظننتم » للناس ، وفيه أنه بعيد من السياق .

قوله تعالى: ﴿وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ﴾ لمس السماء الاقتراب منها بالصعود إليها ، والحرس على ما قيل اسم جمع لحارس ولذا وصف بالمفرد والمراد بالحرس الشديد الحفاظ الأقوياء في دفع من يريد الاستراق منها ولذا شفع بالشهب وهي سلاحهم .

قوله تعالى: ﴿وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ﴾ يفيد انضمام صدر الآية إلى الآية السابقة أن مل السماء بالحرس الشديد والشهب مما حدث أخيراً وأنهم كانوا من قبل يقعدون من السماء مقاعد لاستماع كلام الملائكة ويفيد ذيل الآية بالتفريع على جميع ما تقدم أن من يستمع الآن منا بالقعود منها مقعداً للسمع يجد له شهاباً من صفته أنه راصد له يوميه به الحرس.

فيتحصل من مجموع الآيتين الإخبار بأنهم عشروا على حادثة سماوية جديدة مقارنة لننزول القرآن وبعثة النبي المنتقلة وهي منع الجن من تلقي أخبار السماء باستراق السمع .

ومن عجيب الاستدلال ما عن بعضهم أن في الآيتين رداً على من زعم أن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله منظم للظهور قوله: ﴿ملئت حرساً في أن الحادث هو الملء وكثرة الحرس لا أصل الحرس ، وظهور قوله: ﴿نقعد منها مقاعد للسمع في أنا كنا نجد فيها بعض المقاعد خالياً من الحرس والشهب ، والآن ملئت المقاعد كلها فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً .

ويدفعه أنه لوكان المراد بالآيتين هو الإخبار عن مل السماء بالحرس وتكثير عددهم بحيث لا يوجد فيها مقاعد خالية منهم وقد كانت توجد قبل ذلك كان الواجب أن يتوجه النفي في قوله : ﴿فَمَن يُستَمَعُ الآن يَجِدُ له شَهَابًا رَصِداً ﴾ إلى السمع عن جميع المقاعد قبال إثبات السمع من بعض تلك المقاعد لا نفي مجرد السمع .

سلمنا أن المراد نفي السمع على الإطلاق وهو يكفي في ذلك لكن تعلق الغرض في الكلام بالإخبار عن الامتلاء بالحرس مع كون بعض المقاعد خالية عنهم قبل ذلك ، وكذا تقييد قوله : ﴿فمن يستمع النح بقوله : ﴿الآن يدل على حدوث أمر جديد في رجم الجن وهو استيعاب الرجم لهم في أي مقعد قعدوا والمنع من السمع مطلقاً بعدما كانوا يستمعون من بعض المقاعد من غير منع ، وهذا المقدار كاف للمدعي فيما يدعيه .

وليتنبه أن مدلول الآية حـدوث رجم الجن بشهاب رصـد وهو غيـر حدوث الشهاب السماوية كـانت من الشهاب السماوي وهو ظاهر فلا ورود لما قيل : أن الشهب السماوية كـانت من الحوادث الجوية الموجودة قبل زمن النبي متنات ونزول القرآن .

وجه عدم الـورود أن الذي يـظهر من القـرآن حـدوث رجم الشيـاطين من الجن بالشهب من غير تعرض لحدوث أصـل الشهب، وقد تقـدم في تفسير أول سورة الصافات بعض ما يتعلق بهذا المقام .

قوله تعالى : ﴿وأنا لا نـدري أشر أريـد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً ﴾ الرشد بفتحتين والرشـد بالضم فـالسكون خـلاف الغي وتنكير ﴿رشـداً ﴾ لإفادة النوع أي نوعاً من الرشد . هذا منهم إظهار للجهل والتحير فيما شاهدوه من أمر الرجم ومنع شياطين المجن من الاطلاع على أخبار السماء غير أنهم تنبهوا على أن ذلك لأمر ما يرجع إلى أهل الأرض إما خير أو شر وإذا كان خيراً فهو نوع هدى لهم وسعادة ولذا بدلوا الخير وهو المقابل للشر من الرشد، ويؤيده قولهم: ﴿أراد بهم ربهم﴾ المشعر بالرحمة والعناية.

وقد صرحوا بالفاعل لإرادة الرشد وحذفوه في جانب الشر أدباً ولا يراد شــر من جانبه تعالى إلا لمن استحقه .

قوله تعالى: ﴿وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً ﴾ الصلاح مقابل الطلاح ، والمراد بدون ذلك ما يقرب منه رتبة على ما قيل - ، والنظاهر أن دون بمعنى غير ، ويؤيده قوله : ﴿كنا طرائق قدداً ﴾ الدال على التفرق والتشتت والطرائق جمع طريقة وهي الطريق المطروقة المسلوكة ، والقدد القطع جمع قدة بمعنى قطعة من القد بمعنى القطع وصفت الطرائق بالقدد لأن كل واحدة منها مقطوعة عن غيرها تنتهي بسالكها إلى غاية غير ما ينتهي به إليه غيرها ، وإلى هذا المعنى يرجع تفسير القدد بالطرائق المتفرقة المتشتة .

والظاهر أن المراد بقوله: ﴿الصالحون﴾ الصالحون بحسب الطبع الأولي في المعاشرة والمعاملة دون الصالحين بحسب الإيمان، ولو كان المراد صلاح الإيمان لكان الأنسب أن يذكر بعدما سيجيء من حديث إيمانهم لما سمعوا الهدى.

وذكر بعضهم أن قوله: ﴿طرائق قدداً﴾ منصوب على النظرفية أي في طرائق قدد وهي المذاهب المتفرقة المتشتة ، وقال آخرون إنه على تقدير مضاف أي ذوي طارئق ولا يبعد أن يكون من الاستعارة بتشبيههم أنفسهم في الاختلاف والتباين بالطرق المقطوع بعضها من بعض الموصلة إلى غايات متشتة .

والمعنى : وأنا منا الصالحون طبعاً ومنا غير ذلك كنا في مذاهب مختلفة أو ذوي مذاهب مختلفة أو كالطرق المقطوعة بعضها عن بعض .

قوله تعالى : ﴿وَأَمَا ظَنَمَا أَنْ لَنْ نَعْجَزُ الله فِي الأَرْضُ وَلَنْ نَعْجَزُهُ هُرِباً﴾ البظن هو العلم اليقيني ، والأنسب أن يكون المراد بقوله : ﴿لَنْ نَعْجَزُ الله فِي الأَرْضَ وَعَجَازُهُ تَعَالَى بِالْعَلَبَةُ عَلَيْهُ فَيِما يَشَاءُ فِيها وَذَلْكُ بِالْإِفْسَادُ فِي الأَرْضُ وَإِخْدَلُ النَظَامُ الذِي يَجْرِي فِيها فَإِنْ إِفْسَادُهُم لُو أَفْسَدُوا مِنْ القَدْرُ ، والمَرادُ وإِخْدَالُ النَظَامُ الذِي يَجْرِي فِيها فَإِنْ إِفْسَادُهُم لُو أَفْسَدُوا مِنْ القَدْرُ ، والمَرادُ

بقوله : ﴿وَلَنْ نَعْجَزُهُ هُرِباً﴾ إعجازه تعالى بالهرب منه إذا طلبهم حتى يفوتوه فـلا يقدر على الظفر بهم .

وقيمل : المعنى لن نعجزه تعالى كاثنين في الأرض ولن نعجزه هرباً إلى السماء أي لن نعجزه لا في الأرض ولا في السماء هذا وهو كما ترى .

قوله تعالى : ﴿وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ﴾ المراد بالهدى القرآن باعتبار ما يتضمنه من الهدى ، والبخس النقص على سبيل الظلم ، والرهق غشيان المكروه .

والفاء في قوله : ﴿فَمَن يَؤْمَن﴾ للتفريع وهو من تفريع العلة على المعلول لإفادة الحجة في إيمانهم بالقرآن من دون ريث ولا مهل .

ومحصل المعنى: أنا لما سمعنا القرآن الذي هو الهدى بادرنا إلى الايمان به من دون مكت لأن من آمن به فقد آمن بربه ومن يؤمن بربه فلا يخاف نقصاناً في خير أو غشياناً من مكروه حتى يكف عن المبادرة والاستعجال ويتروى في الإقدام عليه لئلا يقع في بخس أو رهق .

قوله تعالى: ﴿وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً المراد بالإسلام تسليم الأمر الله تعالى فالمسلمون المسلمون له الأمر المطيعون له فيما يريده ويأمر به ، والقاسطون هم المائلون إلى الباطل قال في المجمع : القاسط هو العمادل عن الحق والمقسط العادل إلى الحق ، انتهى .

والمعنى: أنا معشر الجن منقسمون إلى من يسلّم لأمر الله مـطيعين له ، وإلى من يعدل عن التسليم لأمر الله وهو الحق .

وقوله : ﴿ فَمَن أَسَلُم فَأُولِئُكُ تَحْرُوا رَشَداً ﴾ تَحْرِي الشّيء تُوخيه وقصده ، والمعنى فالذين أسلموا فأولئك قصدوا إصابة الواقع والظفر بالحق .

قوله تعالى : ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حبطباً فيعذبون بتسعرهم واشتعالهم بأنفسهم كالقاسطين من الإنس قال تعالى : ﴿فاتقوا النار التي وقـودها الناس﴾(١) .

وقد عد كثير منهم قوله : ﴿ فَمَنَ أَسَلَمَ فَأُولَئُكُ ﴾ إلى قوله ﴿ لَجَهُمَ حَطِّباً ﴾ (١) البقرة : ٢٦ .

تتمة لكلام الجن يخاطبون به قومهم وقيل : إنه من كلامه تعالى يخاطب به النبي مُعْلَمْهُمْ .

قوله تعالى : ﴿وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه﴾ : ﴿أن﴾ مخففة من الثقيلة ، والمراد بالطريقة طريقة الاسلام ، والاستقامة عليها لزومها والثبات على ما تقتضيه من الإيمان بالله وآياته .

والماء الغدق الكثير منه ، ولا يبعد أن يستفاد من السياق أن قوله : ﴿السَّقيناهُم ماء غدقاً﴾ مثل أريد به التوسعة في الرزق ، ويؤيده قوله بعده : ﴿النَّفتنهُم فيه﴾ .

والمعنى: وأنه لمو استقاموا أي الجن والانس على طريقة الاسلام لله لرزقناهم رزقاً كثيراً لنمتحنهم في رزقهم فالآية في معنى قوله: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض﴾(١).

والآية من كلامه تعالى معطوف على قوله في أول السورة : ﴿أَنَّهُ استمع ﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذاباً صعداً ﴾ العذاب الصعد هو الذي يتصعد على المعذب ويغلبه ، وقيل : هو العذاب الشاق .

والإعراض عن ذكر الله لازم عدم الاستقامة على الطريقة وهو الأصل في سلوك العذاب ، ولذا وضع موضعه ليدل على السبب الأصلي في دخول النار .

وهو الوجه أيضاً في الالتفات عن التكلم مع الغير إلى الغيبة في قوله : ﴿ ذَكَرَ رَبُّ ﴾ وكان مقتضى الظاهر أن يقال : ذكرنا وذلك أن صفة الربوبية هي المبدأ الأصلي لتعذيب المعرضين عن ذكره تعالى فوضعت موضع ضمير المتكلم مع الغير ليدل على المبدأ الأصلي كما وضع الإعراض عن الذكر موضع عدم الاستقامة ليدل على السبب .

قيل : وقوله : ﴿يسلكه﴾ مضمن معنى يـدخله ولذا عـدي إلى المفعـول الثاني ، والمعنى ظاهر .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٦ .

## ( بحث روائي )

في المجمع روى الواحدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله منظرة على المجن وما رآهم ، انطلق رسول الله منظرة في طبائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم : قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها .

فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي مسخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما ممعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا الى قومهم وقالوا: ﴿إنَا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً فأوحى الله إلى نبيه مستنا : ﴿قَلْ أُوحِي إلى أنه استمع نفر من الجن ﴾ .

ورواه البخاري ومسلم أيضاً في الصحيح .

أقول : وروى القمي في تفسيره ما يقرب منه وقد أوردنا الروايـة في تفسير سورة الأحقاف في ذيل قوله : ﴿وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن﴾ الخ .

لكن ظاهر روايته أن النفر الذين نزلت فيهم آيات سورة الأحقاف هم النفر الذين نزلت فيهم هذه السورة وظاهر آيات السورتين لا يلائم ذلك فإن ظاهر قولهم المنقول في سورة الأحقاف: ﴿إنا سمعنا كتاباً أنزل بعد موسى يهدي إلى الحق﴾ الآية أنهم كانوا مؤمنين بموسى ومصدقين للتوراة وظاهر آيات هذه السورة أنهم كانوا مشركين لا يرون النبوة ولازم ذلك تغاير الطائفتين اللهم إلا أن يمنع الظهور.

الجن فذهبت أقرؤهم القرآن فذهب بنا وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فأما أن يكون صحبه منا أحد فلا .

وفيه وعن الربيع بن أنس قال : ليس لله تعالى جد وإنما قالته الجن بجهالة فحكاه الله سبحانه كما قالت ، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .

أقول: المراد بالجد المنفي عنه تعالى الحظ والبخت.

وفي الاحتجاج عن على عشق عديث: فأقبل اليه الجن والنبي عشق ببطن النخل فاعتذروا بأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً ، ولقد أقبل إليه أحد وسبعون الفاً منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والنزكاة والحج والجهاد ونصح المسلمين فاعتذروا بأنهم قالوا على الله شططاً .

أقول: بيعتهم للنبي من على الصوم والصلاة الخ ، يصدقها قولهم المحكي في أول السورة: ﴿ فَآمنا به ﴾ وقولهم: ﴿ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ﴾ ، وأما كيفية عملهم بها وخاصة بالزكاة والجهاد فمجهولة لنا ، واعتذارهم الأول المذكور لا يخلو من خفاء .

وفي تفسير القمي بإسناده إلى زرارة قال: سألت أبا جعفر عن قبول الله: ﴿وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فـزادوهم رهقاً ﴿ قـال : كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان فيقول: قل للشيـطان: فلان قد عاذ بك.

وفيه في قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَوْمَن بَرِبه فَلَا يَخَافُ بَخْسَأُ وَلَا رَهُفّا ﴾ قـال : البخس النقصان ، والرهق العذاب.

وسئل العالم عن مؤمني الجن أيدخلون الجنة ؟ فقـال : لا ولكن لله حظائـر بين الجنة والنار يكون فيها مؤمنو الجن وفساق الشيعة .

أقول : لعل المراد بهذه الحظائر هي بعض درجـات الجنة التي هي دون جنة الصالحين .

واعلم أنه ورد في بعض الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام تطبيق ما في الآيـات من الهدى والـطريقة على ولايـة علي النيخ.وهي من الجري وليست من التفسير في شيء .

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ آللهِ أَحَداً (١٨) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ آللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (١٩) قُلْ إِنّما أَدْعُوا رَبّي عَبْدُ آللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (١٩) قُلْ لَكُمْ ضَرًا ولا وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَداً (٢٠) قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا رَشَداً (٢١) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ آللهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (٢٢) إلا بَلاعاً مِنَ آللهِ وَرِسَالاَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ آللهَ وَرَسُولَهُ مُلْتَحَداً (٢٢) إلا بَلاعاً مِنَ آللهِ وَرِسَالاَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ آللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً (٢٣) حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً (٢٣) حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً (٢٣) حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيْ فَيْ مِنْ أَمُولِهُ مَنَّ عَلَى عَيْبِهِ أَحْداً (٢٢) إلا مَنِ إِرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ أَعْنِ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلُغُوا رِسَالاَتِ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَداً (٢٨) .

### (بیان)

في الآيات تسجيل للنبوة وذكر وحدانيته تعالى والمعاد كالاستنتاج من القصة وتختتم بالإشارة إلى عصمة الرسالة .

قوله تعالى : ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ معطوف على قوله : ﴿أنه استمع ﴾ النخ ، وجملة ﴿أن المساجد لله ﴾ في موضع التعليل لقوله : ﴿فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ والتقدير لا تدعوا مع الله أحداً غيره لأن المساجد له .

والمراد بالدعاء العبادة وقد سماها الله دعاء كما في قوله: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الـذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهسم داخرين﴾(١).

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٦٠ .

وقد اختلف في المراد من المساجد فقيل: المراد به الكعبة ، وقيل المسجد الحرام ، ويدفعها كون المسجد الحرام وبيت المقدس ، ويدفعها كون المساجد جمعاً لا ينطبق على الواحد والاثنين .

وقيل: الحرم، وهو تهكم لا دليل عليه، وقيل: الأرض كلها لقوله من الله الله الله الله الله الله الله الأرض مسجداً وطهوراً، وفيه أنه لا يدل على أزيد من جواز العبادة في أي بقعة من بقاع الأرض خلافاً لما هو المعروف عن اليهود والنصارى من عدم جواز عبادته تعالى في غير البيع والكنائس، وأما تسمية بقاعها مساجد حتى يحمل عليها عند الاطلاق فلا.

وقيل : المراد به الصلوات فلا يصلي إلا لله ، وهو تهكم لا دليل عليه .

وعن الإمام الجواد طلطة المراد بالمساجد الأعضاء السبعة التي يسجد عليها في الصلاة وهي الجبهة والكفان والركبتان وأصابع الرجلين ، وستوافيك روايته في البحث الروائي التالي إن شاء الله ، ونقل ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير والفراء والزجاج .

والأنسب على هذا أن يكون المراد بكون مواضع السجود من الانسان لله اختصاصها به اختصاصاً تشريعياً ، والمراد بالدعاء السجدة لكونها أظهر مصاديق العبادة أو الصلاة بما أنها تتضمن السجود لله سبحانه .

والمعنى : وأوحى إلي أن أعضاء السجود يختص بالله تعالى فـاسجدوا لــه بها ــ أو اعبدوه بها ــ ولا تسجدوا ــ أو لا تعبدوا ــ أحداً غيره .

قوله تعالى: ﴿وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ﴾ اللبد بالكسر فالفتح جمع لبدة بالضم فالسكون المجتمعة المتراكمة ، والمراد بعبد الله النبي سَنْتُ كما تدل عليه الآية التالية ، والتعبير بعبد الله كالتمهيد لقوله في الآية التالية : ﴿قل إنما أدعو ربي ﴾ . والأنسب لسياق الآيات التالية أن يكون مرجع ضميري الجمع في قوله : ﴿كادوا يكونون ﴾ المشركين وقد كانوا يزد حمون عليه منا وقرأ القرآن يستهزؤون ويرفعون أصواتهم فوق صوته على ما نقل .

والمعنى : وأنه لما قام النبي ﷺ يعبد الله بالصلاة كاد المشركون يكونون بازدحامهم لبدأ مجتمعين متراكمين .

وقيل : الضميران للجن وإنهم اجتمعوا عليه وتراكموا ينظرون إليه متعجبين مما يشاهدون من عبادته وقراءته قرآناً لم يسمعوا كلاماً يماثله .

وقيل : الضميران للمؤمنين بالنبي مُشَاتُ المجتمعين عليه اقتداء به في صلاته إذا صلى وإنصاتاً لما يتلوه من كلام الله .

والوجهان لا يلائمان سياق الآيات التالية تلك الملاءمة كما تقدمت الاشارة إليه .

قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنْمَا أَدْعُو رَبِي وَلا أَشْرُكُ بِهِ أَحَداً ﴾ أمر منه تعالى للنبي المنظم أن يبين لهم وجه عبادته بياناً يزيل عنهم الحيرة حيث رأوا منه ما لم يكونوا رأوه من أحد غيره ، ويتعجبون حاملين له على نوع من المكيدة والمكر بأصنامهم أو خدعة بهم لأغراض أخر دنيوية .

ومحصل البيان: أني لست أريد بما آتي به من العمل شيئاً من المقاصد التي تحسبونها وترمونني بها وإنما أدعو ربي وحده غير مشرك به أحداً وعبادة الانسان لمن عرفه رباً لنفسه مما لا ينبغي أن يلام عليه أو يتعجب منه.

قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنِي لَا أَمَلُكُ لَكُمْ ضَراً وَلَا رَشَداً ﴾ اللذي يفيده سياق الآيات الكريمة أنه ﴿مُنْنَةُ يَبِينَ فيها بأمر من ربه موقع نفسه وبالنسبة إلى ربه وبالنسبة إلى الناس .

أما موقعه بالنسبة إلى ربه فهو أنه يدعوه ولا يشرك به أحداً وهو قوله : ﴿قَلَ إنْما أَدْعُمُو رَبِي وَلا أَشْرِكَ بِهِ أَحِداً﴾ .

وأما موقعه بالنسبة إليهم فهو أنه بشر مثلهم لا يملك لهم ضراً ولا رشداً حتى يضرهم بما يربد أن يرشدهم من الخير إلى ما يريد بما عنده من القدرة ، وأنه مأمور من الله بدعوتهم أمراً ليس له إلا أن يمتثله فلا مجير يجيره منه ولا ملجاً يلتجيء إليه لو خالف وعصى كما ليس لهم إلا أن يطيعوا الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله أبداً ، وسيعلمون إذا رأوا ما يوعدون .

ولازم هذا السياق أن يكون المراد بملك الضر القدرة على إيقاع الضر بهم فيوقعه بهم إذا أراد ، والمراد بملك الرشد القدرة على إيصال النفع إليهم بإصابة

الواقع أي أني لا أدعي أني أقدر أن أضركم أو أنفعكم ، وقيل : المراد بالضر الغي المقابل للرشد تعبيراً باسم المسبب عن السبب .

قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنِي لَن يَجِيرِنِي مِن الله أحد ولَن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته ﴾ الإجارة إعطاء الجوار وحكمه حماية المجير للجار ومنعه ممن يقصده بسوء ، والظاهر أن الملتحد اسم مكان وهو المكان الذي يعدل وينحرف إليه للتحرز من الشر ، وقيل : المدخل ويتعلق به قوله : ﴿من دونه ﴾ وهو كالقيد التوضيحي والضمير لله والبلاغ التبليغ .

وقوله: ﴿ إِلا بِلاغاً ﴾ استثناء من قوله: ﴿ ملتحداً ﴾ وقوله: ﴿ من الله ﴾ متعلق بمقدر أي كائناً من الله وليس متعلقاً بقوله: ﴿ بلاغاً ﴾ لأنه يتعدى بعن لا بمن ولذا قال بعض من جعله متعلقاً ببلاغاً: إن « من ، بمعنى عن ، والمعنى على أي حال إلا تبليغ ما هو تعالى عليه من الأسماء والصفات .

وقوله: ﴿ورسالاته﴾ قيل: معطوف على ﴿بلاغاً﴾ والتقدير إلا بـلاغاً من الله وإلا رسالاته وقيل: معطوف على لفظ الجلالة ومن بمعنى عن، والمعنى إلا بلاغاً عن الله وعن رسالاته.

وفيما استثني منه بلاغاً قبول آخر وهبو أنه مفعبول ﴿لا أملك﴾ والمعنى لا أملك لكم ضبراً ولا رشيداً إلا تبليغاً من الله ورسالات، ويبعبده الفصسل بين المستثنى والمستثنى منه بقوله: ﴿لن يجيبوني من الله أحد﴾ النخ وهبو كبلام مستأنف.

ومعنى الآيتين على ما قدمنا: قل لن يجيرني من الله أحد فيمنعني منه ولن أجد من دونه مكاناً ألتجىء إليه إلا تبليغاً كائناً منه ورسالاته أي إلا أن أمتثل ما أمرني به من التبليغ منه تعالى ببيان أسمائه وصفاته وإلا رسالاته في شرائع الدين.

قوله تعالى : ﴿وَمِنْ يَعْصِ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ لَهُ ثَارَ جَهُمْ خَالَدَيْنَ فَيُهَا أَبِداً ﴾ إفراد ضمير ﴿له﴾ باعتبار لفظ ﴿من﴾ كما أن جمع ﴿خالدين﴾ باعتبار معناها .

وعطف الرسول على الله في قبوله : ﴿وَمِنْ يَعْضُ اللهُ وَرَسُولُه﴾ لكونُ معصيته معصية لله تعالى إذ ليس له إلا رسالة ربه فالبرد عليه فيمنا أتى به رد على الله سبحانه وطاعته فيما يأمر به طاعة لله قال تعالى : ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾(١) .

والمراد بالمعصية ـ كما يشهد به سياق الآيات السابقة ـ معصية ما أمر به من التوحيد أو التوحيد وما يتفرع عليه من أصول الدين وفروعه فلا يشمل التهديد والسوعيد بخلود النار إلا الكافرين بأصل الدعوة دون مطلق أهل المعصية المتخلفين عن فروع الدين فالاحتجاج بالآية على تخليد مطلق العصاة في النار في غير محله .

والظاهر أن قوله: ﴿ومن يعص الله إلى آخر الآية من كـــلام الله سبحانــه لا من تتمة كلام النبي عَيْنَانِهِ .

قوله تعالى : ﴿حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً له لقوله : ﴿حتى له دلالة على معنى مدخولها غاية له ومدخولها يدل على أنهم كانوا يستضعفون النبي منتقلة بعد ناصريه وهم المؤمنون ضعفاء واستقلال عدده بعد عددهم قليلاً فالكلام يدل على معنى محذوف هو غايته كقولنا : لا يزالون يستضعفون ناصريك ويستقلون عددهم حتى إذا رأوا ما يوعدون الخ .

والمراد بما يوعدون نار جهنم لأنها هي الموعودة في الآية ، والآية من كلامه تعالى يخاطب النبي بَشِيْتُ ولو كانت من كلامه وهي مصدرة بقوله تعالى : ﴿قُلْهُ لَكَانُ مِن حَقَ الْكَلَّامُ أَنْ يَقَالُ : حَتَى إِذَا رأيتم مَا تَـوعـدون فستعلمـون الْخ .

قوله تعالى : ﴿قُلَ إِنْ أُدرِي أَقَرِيبِ مَا تَـوعُدُونَ أَم يَجْعَـلُ لَهُ رَبِي أَمَـداً﴾ الأمد الغاية التي ينتهي إليها ، والآية بمنزلة دفع دخـل تقتضيه حـالهم كأنهم لما سمعوا الوعيد قالوا : متى يكون ذلك فقيل له : ﴿قُلْ إِنْ أُدرِي أَقْرِيبِ﴾ الخ .

قوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ﴾ إظهار الشيء على الشيء إعانته وتسليطه عليه ، و﴿عالم الغيب ﴿ خبر لمبتدء محذوف ، والتقدير هو عالم الغيب ، ومفاد الكلمة بإعانة من السياق اختصاص علم الغيب به تعالى مع استيعاب علمه كل غيب ، ولذا أضاف الغيب إلى نفسه ثانياً فقال : ﴿على غيبه ﴾ بوضع الظاهر موضع المضمر ليفيد الاختصاص ولو قال : ﴿فلا يظهر عليه ﴾ لم يفد ذلك .

<sup>(</sup>١) النساء : ٨٠ .

والمعنى: هو عالم كل غيب علماً يختص به فلا يطلع على الغيب وهو مختص به أحداً من الناس فالمفاد سلب كلي وإن أصر بعضهم على كونه سلباً جزئياً محصل معناه لا يظهر على كل غيبه أحداً ويؤيد ما قلنا ظاهر ما سيأتي من الآيات.

قوله تعالى : ﴿إلا من ارتضى من رسول﴾ استثناء من قوله : ﴿أحداً﴾ و﴿من رسول﴾ بيان لقوله ﴿من ارتضى ﴾ فيفيد أن الله تعالى يظهر رسله على ما شاء من الغيب المختص به فالآية إذا انضمت إلى الآيات التي تخص علم الغيب به تعالى كقوله : ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هـو﴾(١) ، وقوله : ﴿ولله غيب السماوات والأرض ﴾(١) ، وقوله : ﴿قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ﴾(١) ، أفاد ذلك معنى الأصالة والتبعية فهو تعالى يعلم الغيب لذاته وغيره يعلمه بتعليم من الله .

فهذه الآيات نظيرة الآيات المتعرضة للتوفي كقوله: ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾ (٤) ، الدال على الحصر ، وقوله : ﴿ قل يتوفى كم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ﴾ (٢) ، فالتوفي منسوب إليه تعالى على نحو الأصالة وإلى الملائكة على نحو التبعية لكونهم أسباباً متوسطة مسخرة له تعالى .

قوله تعالى: ﴿ فَإِنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴾ إلى قوله ﴿ عدداً ﴾ ضمير ﴿ فَإِنه ﴾ لله تعالى ، وضميرا ﴿ يعديه ﴾ و﴿ خلفه ﴾ للرسول ، والراصد المراقب للأمر الحارس له ، والرصد الراصد يبطلق على الواحد والجماعة وهو في الأصل مصدر ، والمراد بما بين يدي الرسول ما بينه وبين الناس المرسل إليهم ، وبما خلفه ما بينه وبين مصدر الوحي الذي هو الله سبحانه وقد اعتبر في هذا التصوير ما يوهمه معنى الرسالة من امتداد متوهم يأخذ من المرسل - اسم فاعل - وينتهي إلى المرسل إليه يقطعه الرسول حتى ينتهي إلى المرسل إليه فيؤدي رسالته ، والآية تصف طريق بلوغ الغيب إلى الرسول وهو الرسالات التي توحي إليه كما يشير إلى ذلك قوله : ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴾ .

(١) الأنعام: ٥٥.
 (٣) النمل: ٦٥.
 (٥) السجدة: ١١.

(٢) النحل : ٧٧ . (٤) الزمر : ٤٢ . (٦) الأنعام : ٦١ .

والمعنى: فإن الله يسلك ما بين الرسول ومن أرسل إليه وما بين الرسول ومصدر الوحي مراقبين حارسين من الملائكة \_ ومن المعلوم أن سلوك السرصد من بين يديه ومن خلفه لحفظ الوحي من كل تخليط وتغيير بالزيادة والنقصان يقع فيه من ناحية الشياطين بلا واسطة أو معها .

وقوله: ﴿لِيعلم أَن قد أبلغوا رسالات ربهم ضميسر ﴿ليعلم لله سبحانه ، وضميرا ﴿قد أبلغوا ﴿ و﴿ربهم ﴾ لقوله: «من » باعتبار المعنى أو لرسول باعتبار الجنس ، والمراد بعلمه تعالى بإبلاغهم رسالات ربهم العلم الفعلي وهو تحقق الإبلاغ في الخارج على حد قوله: ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ (١) وهو كثير الورود في كلامه تعالى .

والجملة تعليل لسلوك الرصد بين يدي الرسول ومن خلفه ، والمعنى ليتحقق إبلاغ رسالات ربهم أي لتبلغ الناس رسالاته تعالى على ما هي عليه من غير تغير وتبدل .

ومن المحتمل أن يرجع ضميرا ﴿بين يديه ومن خلفه ﴾ إلى ﴿غيبه ﴾ فيكون الرصد الحرس مسلوكين بين يدي الغيب النازل ومن خلفه إلى أن يبلغ الرسول ، ويضعفه أنه لا يلائم قوله : ﴿ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴾ بالمعنى الذي تقدم لعدم استلزام بلوغ الغيب للرسول سليماً من تعرض الشياطين حصول العلم بإبلاغه إلى الناس .

وإلى هـذا المعنى يرجع قول بعضهم إن الضميسرين يرجعان إلى جبريـل حامل الوحي . ويضعفه مضافاً إلى ما مر عدم سبق ذكره .

وقيل: ضمير ليعلم للرسول وضميرا ﴿قد أبلغوا﴾ و﴿ربهم﴾ للملائكة قد الرصد والمعنى يرصد الملائكة الوحي ويحرسونه ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا إليه الوحي كما صدر فتطمئن نفسه أنه سليم من تعرض الشياطين فإن لازم العلم بإبلاغهم إياه العلم ببلوغه .

ويبعده أن ظاهر السياق ـ ويؤيده سبق ذكر الرسول ـ أن المراد بالسرسالات الرسالات التي حملها الرسول ليبلغها إلى الناس لا ما حملها ملك الوحي فضمير فربهم للرسل دون الملائكة، على أن الآية تشير إلى الملائكة بعنوان السرصد

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٣ .

وهو غير عنوان الرسالة وشأن الرصد الحفظ والحراسة دون الرسالة .

وقيسل: المعنى ليعلم محمد المناهية أن السرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم ، وهو وجه سخيف لا دليل عليه ، وأسخف منه ما قيل: إن المعنى ليعلم مكذب الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم إليهم .

وقوله: ﴿وأحاط بما لديهم﴾ ضمير الجمع للرسل بناء على ما تقدم من المعنى والظاهر أن الجملة متممة لمعنى الحراسة المذكورة سابقاً فقوله: ﴿وَمِن بِينَ يَدِيهُ يَشْيِر إلى رصد ما بين الرسول والمرسل إليهم، وقوله: ﴿وَمِن خَلْفه ﴾ إلى حفظ ما بينه ومصدر الوحي، وقوله: ﴿وأحاط بما لديهم ﴾ يشير إلى ظرف نفس الرسول والإحاطة إحاطة علمية فالوحي في أمن من تبطرق التغيير والتبديل فيما بين مصدر الوحي والرسول وفي نفس الرسول وفيما بين الرسول والمرسل إليهم.

ويمكن أن يكون المراد بما لديهم جميع ما له تعلق ما بالرسل أعم من مسير الوحي أو أنفسهم كما أن قوله: ﴿وأحصى كل شيء عدداً مسوق لإفادة عموم العلم بالأشياء غير أنه العلم بعددها وتميز بعضها من بعض.

فقد تبين مما مر في الآيات الثلاث :

أولاً: أن اختصاصه تعالى بعلم الغيب على نحو الأصالة بالمعنى الذي أوضحناه فهو تعالى يعلم الغيب بذاته وغيره يعلمه بتعليم منه .

وبه يظهر أن ما حكى في كلامه تعالى من إنكارهم العلم بالغيب أريد به نفي الأصالة والاستقلال دون ما كان بوحي كقوله تعالى : ﴿قُلُ لا أقول لكم عندي خيزائن الله ولا أعلم الغيب (١)، وقوله : ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير (٢)، وقوله : ﴿قُلُ مَا كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي (٣).

وثانياً: أن عموم قوله: ﴿ فلا يظهر على غيبه أحداً ﴾ لما خصص بقوله: ﴿ إلا من ارتضى من رسول ﴾ عاد عاماً مخصصاً لا يأبى تخصيصاً بمخصص آخر كما في مورد الأنبياء فإن الآيات القرآنية تدل على أنهم يوحى إليهم كقوله: ﴿ إِنَا

الأنعام: ٥٠.
 الأعراف: ١٨٨.
 الأحقاف: ٩.

أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده (١) ، وتدل على أن الوحي من الغيب فالنبي ينال الغيب كما يناله الرسول هذا على تقدير أن يكون المراد بالرسول في الآية ما يقابل النبي وأما لو أريد مطلق من أرسله الله إلى الناس والنبي ممن أرسله الله إليهم كما يشهد به قوله : ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ﴾ الآية (٢) ، وقوله : ﴿وما أرسلنا في قرية من نبي ﴾ (٣) ، فالنبي خارج من عموم النفي من غير تخصيص جديد .

وكذا في مورد الإمام بالمعنى الذي يستعمله فيه القرآن فإنه تعالى يصفه بالصبر واليقين كما في قوله: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴿ وَكَذَلَكَ نَرِي بَالْكُمُ اللَّهُ العُطاء لهم كما في قوله: ﴿ وَكَذَلَكُ نَرِي إِبِرَاهِيم مَلْكُوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ﴾ (١) ، وقد تقدم كلام في ذلك في بعض المباحث السابقة .

وأما الملائكة فما يحمَّلونه من الوحي السماوي قبل نزوله وكذا ما يشاهدونه من عالم الملكوت شهادة بالنسبة إليهم وإن كان غيباً بالنسبة إلينا . على أن قوله : ﴿ فلا يظهر على غيبه أحداً إنما يشمل أهل الدنيا ممن يعيش على بسيط الأرض وإلا لانتقض بالأموات المشاهدين لأمور الآخرة وهي من الغيب بنص القرآن فلم يبق تحت عموم النفي حتى فرد واحد إذ ما من أحد إلا وهو مبعوث ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ، وكما أن الأموات نشأتهم غير نشأة الدنيا كذلك نشأة الملائكة غير نشأة المادة .

وثالثاً: أن قوله: ﴿ فَإِنه يَسلك من بَين يَـدَيه وَمَن خَلَفَه ﴾ إلى آخر الايتين يدل على أن الوحي الإلهي محفوظ من لدن صدوره من مصدر الـوحي إلى بلوغه الناس مصون في طريق نزوله إلى أن يصل إلى من قصد نزوله عليه.

أما مصونيته من حين صدوره من مصدره إلى أن ينتهي إلى الرسول فيكفي في الدلالة عليه قوله ﴿من خلفه﴾ (٧) وأما مصونيته حين أخذ الـرسول إيـاه وتلقيه

النساء: ١٦٣. (٥) الأعراف: ٩٤. (٥) الأنعام: ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) الحج : ٥٢ .
 (١) التكاثر : ٦ .

 <sup>(</sup>٧) هذا بناء على رجوع الضمير إلى الرسول وأما بناء على احتمال رجوع الضمير إلى الغيب
 فالدال عليه مجموع ﴿من بين يديه ومن خلفه﴾ لكنه ضعيف كما تقدم .

من ملك الوحي بحيث يعرفه ولا يغلط في أخذه ، ومصونيته في حفظه بحيث يعيه كما أوحي إليه من غير أن ينساه أو يغيره أو يبدله ، ومصونيته في تبليغه إلى الناس من تصرف الشيطان فيه فالدليل عليه قوله : وليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم حيث يدل على أن الغرض الإلهي من سلوك السرصد أن يعلم إبلاغهم رسالات ربهم أي أن يتحقق في الخارج إبلاغ الوحي إلى الناس ، ولازمه بلوغه إياهم ولولا مصونية الرسول في الجهات الثلاث المذكورة جميعاً لم يتم الغرض الإلهي وهو ظاهر ، وحيث لم يذكر تعالى للحصول على هذا الغرض طريقاً غير سلوك الرصد دل ذلك على أن الوحي محروس بالملائكة وهو عند السول كما أنه محروس بهم في طريقه إلى السول حتى ينتهي إليه ، ويؤكده قوله بعد :

وأما مصونيته في مسيره من الـرسـول حتى ينتهي إلى النـاس فيكفي فيـه قوله : ﴿من بين يديه﴾ على ما تقدم من معناه .

أضف إلى ذلك دلالة قوله : ﴿ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم﴾ بما تقدم من تقريب دلالته .

ويتفرع على هذا البيان أن الرسول مؤيد بالعصمة في أخذ الوحي من ربه وفي حفظه وفي تبليغه إلى الناس مصون من الخطأ في الجهات الشلاث جميعاً لما مر من دلالة الآية على أن ما نزَّله الله من دينه على الناس من طريق الرسالة بالوحي مصون في جميع مراحله إلى أن ينتهي إلى الناس ومن مراحله مرحلة أخذ الرسول للوحي وحفظه له وتبليغه إلى الناس .

والتبليغ يعم القول والفعل فإن في الفعل تبليغاً كما في القول فالرسول معصوم من المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينية لأن في ذلك تبليغاً لما يناقض الدين فهو معصوم من فعل المعصية كما أنه معصوم من الخطأ في أخذ الوحي وحفظه وتبليغه قولاً.

وقد تقدمت الإشارة إلى أن النبوة كالرسالة في دورانها مدار الوحي فالنبي كالرسول في خاصة العصمة ، ويتحصل بذلك أن أصحاب الوحي سواء كانوا رسلًا أو أنبياء معصومون في أخذ الوحي وفي حفظ ما أوحي إليهم وفي تبليغه إلى الناس قولًا وفعلًا .

ورابعاً: أن الذي استثني في الآية من الإظهار على الغيب إظهار الرسول على ما يتوقف عليه تحقق إبلاغ رسالته أعم من أن يكون متن الرسالة كالمعارف الاعتقادية وشرائع الدين والقصص والعبر والحكم والمواعظ أو يكون من آيات الرسالة والمعجزات الدالة على صدق الرسول في دعواه كالذي حكي عن بعض الرسل من الإخبار بالمغيبات كقول صالح لقومه: ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب﴾(١) ، وقول عيسى لبني إسرائيل: ﴿وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم﴾(١) ، وكذا ما ورد من مواعد الرسل ، وما ورد في الكتاب العزيز من الملاحم كل ذلك من إظهارهم على الغيب .

## ( بحث روائي )

عن تفسير العياشي عن أبي جعفر منتخذ أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يكون من مفصل أصول أي موضع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف .

فقال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله مسلمة : السجود على سبعة أجزاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يداً يسجد عليها وقال الله: ﴿وأن المساجد لله عني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ﴿فلا تـدعوا مع الله أحداً ﴾ وما كان لله فلا يقطع . الحديث .

وفي الكافي بإسناده عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله طلافي حديث : وسجد يعني أبا عبد الله طلك على ثمانية أعظم : الكفين والمركبتين وإبهامي الرجلين والجبهة والأنف ، وقال : سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال : ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة .

وعن الخرائج والجرائح روى محمد بن الفضل الهاشمي عن الرضا سلنة أنه نظر إلى ابن هذاب فقال : إن أنا أخبرتك أنك ستبتلي في هذه الأيام بدم ذي

رحم لك لكنت مصدقاً لي ؟ قال : لا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى . قال : أو ليس إنه يقول : ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول في فرسول الله مُنْفِينَ عند الله مرتضى ، ونحن ورثة ذلك الرسول اللذي أطلعه الله على ما يشاء من غيبه فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة .

أقول: والأخبار في هـذا الباب فـوق حد الإحصـاء، ومدلـولها أن النبي المنافقة أخذه بوحي من ربه وأنهم أخذوه بالوراثة منه مُنْفِقة .

\* \* \*



مكية وهي عشرون آية

# بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُم ۚ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيـلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْـلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْــأُ وَأَقْوَمُ قِيـلًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (٧) وَاذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتُّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (٩) وَآصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا (١٠) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنُّعْمَةِ وَمَهَّلْهُمْ قَلِيلًا (١١) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيماً (١٢) وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً (١٣) يَوْمَ تَرْجُفُ الأرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَهيلًا (١٤) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَا وَبِيلًا (١٦) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيباً (١٧) آلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (١٨) إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ آتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (١٩) .

#### (بیان)

السورة تأمر النبي مُشِينَة بقيام الليل والصلاة فيه ليستعد بذلك لتلقي ثقل ما سيلقى عليه من القول الثقيل والقرآن المسوحى إليه ، وتأمره أن يصبر على ما يقولون فيه إنه شاعر أو كاهن أو مجنون إلى غير ذلك ويهجرهم هجراً جميلاً ، وفيها وعيد وإنذار للكفار وتعميم الحكم لسائر المؤمنين ، وفي آخرها تخفيف ما للنبي مَشِينَة والمؤمنين .

والسورة مكية من عتائق السور النازلة في أول البعثة حتى قيل : إنها ثانية السور النازلة على النبي مُؤْتِرِينَةً أو ثالثتها .

قوله تعالى : ﴿ يَهَا الْمُرْمَلُ ﴾ بتشديد الزاي والميم وأصله المتنزمل اسم فاعل من التزمل بمعنى التلفف بالثوب لنوم ونحوه ، وظاهره أنه مَرَّ الله كان قد تزمل بثوب للنوم فنزل عليه الوحي وخوطب بالمزمل .

وليس في الخطاب به تهجين ولا تحسين كما توهمه بعضهم ، نعم يمكن أن يستفاد من سياق الآيات أنه عنفه كان قد قوبل في دعوته بالهزء والسخرية والإيذاء فاغتم في الله فتزمل بثوب لينام دفعاً للهم فخوطب بالمزمل وأمر بقيام الليل والصلاة فيه والصبر على ما يقولون على حد قوله تعالى : ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾(١) ، فأفيد بذلك أن عليه أن يقاوم الكرب العظام والنوائب المرة بالصلاة والصبر لا بالتزمل والنوم .

وقيل: المراديا أيها المتزمل بعباءة النبوة أي المتحمل لأثقالها ، ولا شاهد عليه من جهة اللفظ.

قوله تعالى : ﴿قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً المراد بقيام الليل القيام فيه إلى الصلاة فالليل مفعول به توسعاً كما في قولهم : دخلت الدار ، وقيل : معمول ﴿قم مقدر و﴿الليلِ منصوب على الظرفية والتقدير قم إلى الصلاة في الليل ، وقوله : ﴿إلا قليلا استثناء من الليل .

وقوله : ﴿ نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه ﴾ ظاهر السياق أنه بـدل من

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٣ .

﴿الليل إلا قليلاً ﴾ المتعلق ب تكليف القيام ، وضميرا ﴿منه ﴾ و﴿عليه ﴾ للنصف ، وضميرا ﴿منه ﴾ و﴿عليه ﴾ للنصف ، وضمير ﴿نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً أو زد على النصف قليلاً ، والترديد بين الثلاثة للتخيير فقد خير بين قيام النصف وقيام أقل من النصف بقليل وقيام أكثر منه بقليل .

وقيل: ﴿ نصفه ﴾ بدل من المستثنى أعني ﴿ قليلاً ﴾ فيكون المعنى قم الليل إلا نصفه أو انقص من النصف قليلاً فقم أكثر من النصف بقليل أو زد على النصف فقم أقل من النصف ، وتكون جملة البدل رافعاً لإبهام المستثنى بالمطابقة ولإبهام المستثنى منه بالالتزام عكس الوجه السابق .

والوجهان وإن اتحدا في النتيجة غير أن الوجه السابق أسبق إلى الذهن لأن الحاجة إلى رفع الإبهام عن متعلق الحكم أقدم من الحاجة إلى رفع الإبهام عن توابعه وملحقاته فكون قوله: ﴿نصفه﴾ النخ بدلاً من الليل ولازمه رفع إبهام متعلق التكليف بالمطابقة أسبق إلى الذهن من كونه بدلاً من ﴿قليلا﴾.

وقيل: إن نصفه بدل من الليل لكن المراد بالقليل القليل من الليالي دون القليل من أجزاء الليل ، والمعنى قم نصف الليل أو انقص منه قليلاً أو زد عليه إلا قليلاً من الليالي وهي ليالي العذر من مرض أو غلبة نوم أو نحو ذلك ، ولا بأس بهذا الوجه لكن الوجه الأول أسبق منه إلى الذهن .

وقوله: ﴿ورتـل القرآن تـرتيلًا﴾ تـرتيل القـرآن تلاوته بتبيين حروف على تـواليها، والجملة معـطوفة على قـوله: ﴿قم الليـل﴾ أي قم الليل واقـرأ القرآن بترتيل.

والظاهر أن المراد بترتيل القرآن ترتيله في الصلاة أو المراد به الصلاة نفسها وقد عبر سبحانه عن الصلاة بنظير هذا التعبير في قوله: ﴿أَقُم الصلاة للدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً﴾(١)، وقيل: المراد إيجاب قراءة القرآن دون الصلاة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا سِنْلَقِي عَلِيكَ قُولاً ثَقِيلاً ﴾ الثقل كيفية جسمانية من خاصته أنه يشق حمل الجسم الثقيل ونقله من مكان إلى مكان وربما يستعار للمعاني إذا شق على النفس تحملها أو لم تطقها فربما أضيف إلى القول من

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧٨ .

جهة معناه فعد ثقيلاً لتضمنه معنى يشق على النفس إدراكه أو لا تطيق فهمه أو تتحرج من تلقيه كدقائق الأنظار العلمية إذا القيت على الافهام العامة أو لتضمنه حقائق يصعب التحقق بها أو تكاليف يشق الاتيان بها والمداومة عليها.

والقرآن قول إلهي ثقيل بكلا المعنيين: أما من حيث تلقي معناه فإنه كلام إلهي مأخوذ من ساحة العظمة والكبرياء لا تتلقاه إلا نفس طاهرة من كل دنس منقطع عن كل سبب إلا الله سبحانه، وكتاب عزيز له ظهر وبطن وتنزيل وتأويل تبياناً لكل شيء، وقد كان ثقله مشهوداً من حال النبي مشتمه بما كان يأخذه من البرحاء وشبه الإغماء على ما وردت به الأخبار المستفيضة.

وأما من حيث التحقق بحقيقة التوحيد وما يتبعها من الحقائق الاعتقادية فكفى في الاشارة إلى ثقله قوله تعالى: ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون (١٠) ، وقوله تعالى: ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى (٢٠) .

وأما من حيث القيام بما يشتمل عليه من أمر المدعوة وإقامة مراسم الدين الحنيف ، وإظهاره على الدين كله فيشهد به ما لقي المنتقب من المصائب والمحن في سبيل الله والأذى في جنب الله على ما تشهد به الآيات القرآنية الحاكية لما لقيه النبي المنتقب من المشركين والكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض من أنواع الإيذاء والهزء والجفاء .

فقوله : ﴿إِنَا سَنَلَقِي عَلَيْكَ قُولًا تُقَيلًا﴾ المراد بالقول الثقيل القرآن العُظيم على ما يسبق إلى الذهن من سياق هذه الآيات النازلة في أول البعثة ، وبه فسره المفسرون .

والآية في مقام التعليل للحكم المدلول عليه بقوله: ﴿قم الليل الغيل فتفيد بمقتضى السياق والخطاب خاص بالنبي وَمُنْ وَاللّه الله الله الله الليل والتوجه فيه إليه تعالى بصلاة الليل تهيئة له وإعداد لكرامة القرب وشرف الحضور والقاء قول ثقيل فقيام الليل هي السبيل المؤدية إلى هذا الموقف الكريم وقد عد سبحانه صلاة الليل سبيلاً إليه في قوله الآتي : ﴿إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً .

(٢) الرعد : ٣١ .

(١) الحشر: ٢١ .

وقد زاد سبحانه وعداً على ما في هذه الآية في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلُ فَتُهِجُدُ اللَّهِ لَهُ عَلَى مَا فَي هذه الآية في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلُ فَتُهِجُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وإذ كان من ثقل القرآن ثقله من حيث التحقق بحقائقه ومن حيث استجابته فيما يندب إليه من الشرائع والأحكام فهو ثقيل على الأمة كما هو ثقيل عليه وتقيل عليه والأبيالية أنا سنوحي إليك قولاً يثقل عليك وعلى أمتك أما ثقله عليه والمنابئة فلما في التحقق بحقائقه من الصعوبة ولما فيه من محنة الرسالة وما يتبعها من الأذى في جنب الله وترك الراحة والدعة ومجاهدة النفس والانقطاع إلى الله مضافا إلى ما في تلقيه من مصدر الوحي من الجهد، وأما ثقله على أمته فلأنهم يشاركونه وينابئة في لزوم التحقق بحقائقه واتباع أوامره ونواهيه ورعاية حدوده كل طائفة منهم على قدر طاقته.

وللقوم في معنى ثقل القرآن أقوال أُخر:

منها : أنه ثقيل بمعنى أنه عظيم الشأن متين رصين كما يقال : هـذا كلام له وزن إذا كان واقعاً موقعه .

ومنها: أنه ثقيل في الميزان يوم القيامة حقيقة أو مجازاً بمعنى كثرة الثواب عليه .

ومنها : أنه ثقيل على الكفار والمنافقين بما لـه من الإعجاز وبمـا فيه من الوعيد .

ومنها: أن ثقله كنايـة عن بقائـه على وجه الـدهر لأن الثقيـل من شأنـهُ أن يبقى ويثبت في مكانه .

ومنها : غير ذلك والوجوه المذكورة وإن كانت لا بأس بها في نفسها لكن ما تقدم من الوجه هو الظاهر السابق إلى الذهن .

قوله تعالى : ﴿إِن نَاشَئَةُ اللَّيلِ هِي أَشَدُ وَطَأُ وَأَقُومُ قَيْلًا إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سبحاً طويلًا﴾ الآية الأولى في مقام التعليل لاختيار الليل وقتاً لهذه الصلاة ، والآية الثانية في مقام التعليل لترك النهار والاعراض عنه كما أن الآية السابقة

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٩.

أعني قوله : ﴿إِنَا سَنَلَقِي عَلَيْكَ قُولًا تُقَيِّلًا﴾ في مقام التعليل لتشريع أصل هذه الصلاة .

فقوله: ﴿إِن نَاشِئَةُ اللَّيلُ هِي أَسْدُ وَطَأُ وَأَقُومُ قِيلاً ﴾ الناشئة أما مصدر كالعاقبة والعافية بمعنى النشأة وهي الحدوث والتكون ، وأما اسم فاعل من النشأة مضاف إلى موصوفه وكيف كان فالمراد بها الليل وإطلاق الحادثة على الليل كإطلاقها على سائر أجزاء الخلقة وربما قيل : إنها الصلاة في الليل ووطؤ الأرض وضع القدم عليها ، وكونها أشد وطأ كناية عن كونها أثبت قدماً لصفاء النفس وعدم تكدرها بالشواغل النهارية وقيل : الوطء مواطأة القلب اللسان وأيد بقراءة ﴿أَشْدُ وَطَاءَ ﴾ والمراد بكونها أقوم قيلاً كونها أثبت قولاً وأصوب لحضور القلب وهدو الأصوات .

والمعنى: إن حادثة الليل أو الصلاة في الليل هي أثبت قدماً ـ أو أشد في مواطأة القلب اللسان وأثبت قولاً وأصوب لما أن الله جعل الليل سكناً يستتبع انقطاع الإنسان عن شواغل المعيشة إلى نفسه وفراغ باله .

وقوله: ﴿إِن لَكَ فِي النهار سبحاً طويلاً ﴾ السبح المشي السريع في الماء والسبح الطويل في النهار كناية عن الغور في مهمات المعاش وأنواع التقلب في قضاء حواثج الحياة .

والمعنى : إن لك في النهار مشاغل كثيرة تشتغل بها مستوعبة لا تدع لك فراغاً تشتغل بها مستوعبة لا تدع لك فراغاً تشتغل فيه بالتوجه التام إلى ربك والانقطاع إليه بذكره فعليك بالليل والصلاة فيه .

وقيل: المعنى إن لك في النهار فراغاً لنومك وتدبير أمر معاشك والتصرف في حوائجك فتهجد في الليل.

وقيل: المعنى إن لك في النهار فراغاً فإن فاتك من الليل شيء أمكنك أن تتداركه في النهار وتقضيه فيه فالآية في معنى قوله: ﴿وهو الـذي جعل الليـل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ﴾(١).

والذي قدمناه من المعنى أنسب للمقام .

قوله تعالى : ﴿واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلًا ﴾ الظاهر أنه يصف صلاة

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٢ .

الليل فهو كالعطف التفسيري على قوله: ﴿ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ وعلى هذا فالمراد بذكر اسم الرب تعالى الذكر اللفظي بمواطاة من القلب وكذا المراد بالتبتل التبتل مع اللفظ .

وقيل: الآية تعميم بعد التخصيص والمراد بالذكر دوام ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من تسبيح وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك، وإنما فسر الذكر بالدوام لأنه مُشِرِّتُهُ لم ينسه تعالى حتى يؤمر بذكره، والمراد الدوام العرفي دون الحقيقي لعدم إمكانه. انتهى .

وبالجملة قوله : ﴿واذكر اسم ربك﴾ أمر بذكر اسم من أسمائه أو لفظ الجلالة خاصة وقيل : المراد به البسملة .

وفي قوله: ﴿ ربك ﴾ التفات عن التكلم مع الغير في قوله: ﴿ إنا سنلقي ﴾ إلى الغيبة ولعل الوجه فيه إيقاظ ذلة العبودية التي هي الرابطة بين العبد وربه ، بذكر صفة الربوبية .

وقوله ﴿وتبتل إليه تبتيلاً﴾ فسر التبتل بالانقطاع أي وانقطع إلى الله ، ومن المروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن التبتل رفع اليد إلى الله والتضرع إليه ، وهذا المعنى أنسب بناء على حمل الذكر على الذكر اللفظي كما تقدم .

و﴿تبتيلًا﴾ مفعول مطلق ظاهراً وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وتبتل إليه

٢٠ : ٣٨ .
 ١) فصلت : ٣٨ .

تبتلًا فالعدول إلى التبتيل قيل : لتضمين تبتل معنى بتــل ، والمعنى وقطع نفســك من غيره إليه تقطيعاً أو احمل نفسك على رفع اليد إليه والتضرع حمــلاً ، وقيل : لمراعاة الفواصل .

قوله تعالى : ﴿ ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ﴾ وصف مقطوع عن الوصفية والتقدير هو رب المشرق والمغرب ، ورب المشرق والمغرب في معنى رب العالم كله فإن المشرق والمغرب جهتان نسبيتان تشملان جهات العالم المشهود كلها ، وإنما اختصا بالذكر لمناسبة ما تقدم من ذكر الليل والنهار المرتبطين بالشروق والغروب .

وإنما لم يقتصر في الاشارة إلى ربوبيته تعالى بقوله السابق: ﴿ ربك﴾ للإيذان بأنه مين مامور باتخاذه رباً لأنه ربه ورب العالم كله لا لأنه ربه وحده كما ربما كان الرجل من الوثنيين يتخذ صنماً لنفسه فحسب غير ما اتخذه غيره من الأصنام ولو كان اتخاذه مين هذا القبيل أو احتمل ذلك لم تصح دغوته إلى التوحيد.

وليكون قوله: ربك رب المشرق والمغرب ـ وهو في معنى رب العالم كله ـ توطئة وتمهيداً لقوله بعده: ﴿لا إله إلا هو﴾ يعلل به توحيد الالوهية فإن الالوهية وهي المعبودية من فروع الربوبية التي هي الملك والتدبير كما تقدم مراراً فهو تعالى الإله وحده لا إله إلا هو لأنه الرب وحده لا رب إلا هو.

وقوله: وفاتخذوه وكيلاً أي في جميع أمورك، وتوكيل الوكيل هو إقامة الانسان غيره مقام نفسه بحيث تقوم إرادته مقام إرادته وعمله مقام عمله فاتخاذه تعالى وكيلاً أن يرى الانسان الأمر كله له وإليه تعالى أما في الأمور الخارجية والحوادث الكونية فأن لا يرى لنفسه ولا لشيء من الأسباب الظاهرية استقلالاً في التأثير فلا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى التأثير إلا الله فلا يتعلق بتأثير سبب من الأسباب برضى أو سخط أو سرور أو أسف وغير ذلك بل يتوسل إلى مقاصده ومآربه بما عرفه الله من الأسباب من غير أن يطمئن إلى استقلالها في التأثير ويرجع الظفر بالمطلوب إلى الله ليختار له ما يرتضيه.

وأما الأمور التي لها تعلق بالعمل من العبادات والمعاملات فأن يجعل إرادته تابعة لإرادة ربه التشريعية فيعمل على حسب ما يريده الله تعالى منه فيما شرّع من الشريعة .

ومن هنا يظهر أن لقوله : ﴿فَاتَحْـذُهُ وَكِيلًا﴾ ارتباطاً بقوله : ﴿وَاذَكُـرُ اسم ربك﴾ النح وما تقدم عليه من الأوامر التشريعية كما أن له ارتباطاً بما تأخر عنه من قوله ﴿وَاصِبرِ﴾ وقوله ﴿اهجر﴾ وقوله : ﴿وَذَرْنِي﴾ .

قوله تعالى : ﴿واصير على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً معطوف هو وما بعده على مدخول الفاء في قوله : ﴿فاخذه وكيلاً فالمعنى اتخذه وكيلاً ولازم اتخاذه وكيلاً أن تصبر على ما يقولون مما فيه إيذاؤك والاستهزاء بك ورميك بما ليس فيك كقولهم : افترى على الله ، كاهن شاعر ، مجنون ، أساطير الأولين وغير ذلك مما يقصه القرآن .

وأن تهجرهم هجراً جميلاً ، والمراد بالهجر الجميل على ما يعطيه السياق أن يعاملهم بحسن الخلق والدعوة إلى الحق بالمناصحة ، ولا يـواجه قـولهم بما في وسعه من المقابلة بالمثل ، والآية لا تدافع آية القتال فلا وجه لقول من قال : إنها منسوخة بآية القتال .

قوله تعمالى : ﴿وفرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً ﴾ تهمديمه للكفار يقال : دعني وفلاناً وفرني وفلاناً أي لا تحل بيني وبينه حتى أنتقم منه .

والمراد بالمكذبين أولي النعمة الكفار المذكورون في الآية السابقة أو رؤساؤهم المتبوعون ، والجمع بين توصيفهم بالمكذبين وتوصيفهم بأولي النعمة للإشارة إلى علة ما يهددهم به من العذاب فإن تكذيبهم بالدعوة الإلهية وهم متنعمون بنعمة ربهم كفران منهم بالنعمة وجزاء الكفران سلب النعمة وتبديلها من النقمة .

والمراد بالقليل الذي يمهلونه الزمان القليل الذي يمكثون في الأرض حتى برجعوا إلى ربهم فيحاسبهم ويجازيهم قال تعالى: ﴿إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً ﴾(١) وقال: ﴿متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد﴾(٢).

والآية بظاهرها عامة ، وقيل : وعيد لهم بوقعة بدر وليس بظاهر ، وفي الآية التفات عن الغيبة في فربك إلى التكلم وحده في فرفرني ولعل الوجه فيه تشديد التهديد بنسبة الأمر إليه سبحانه نفسه ثم التفت في قوله : فإن لدينا إلى التكلم مع الغير للدلالة على العظمة .

قوله تعالى: ﴿إِن لدينا أنكالاً وجعيماً له تعليل لقوله ﴿ ذَرَنِي ﴾ النح والأنكال القيود، قال الراغب يقال: نكل عن الشيء ضعف وعجز، ونكلته قيدته والنكل \_ بالكسر فالسكون \_ قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين، والجمع الأنكال انتهى، وقال: الجحمة شدة تأجج النار ومنه الجحيم، انتهى.

قوله تعالى : ﴿وطعاماً ذا غصة وعـذاباً أليمـاً﴾ قال في المجمع : الغصة تردد اللقمة في الحلق ولا يسيغها آكلها يقـال : غصَّ بريقـه يغص غصصاً ، وفي قلبه غصة من كذا وهي كاللدغة التي لا يسوغ معها الطعام والشراب ، انتهى .

والآيتان تذكران نقم الآخرة التي بدلت منها نعم الدنيا جزاء لكفرانهم بنعم الله .

قوله تعالى : ﴿ يُوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ﴾ ظرف للعذاب الموعود في الآيتين السابقتين ، قال الراغب : الرجف الاضطراب الشديد يقال : رجفت الأرض والبحر انتهى . وفي المجمع : الكثيب الرمل المجتمع الكثير ، وهلت أهيله هيلاً فهو مهيل إذا حمرك أسفله فسال أعلاه انتهى ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى: ﴿إنَا أَرسَلْنَا إِلَيْكُم رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُم كَمَا أَرسَلْنَا إِلَى فَرَعُونَ رَسُولًا ﴾ إنذار للمكذبين أولي النعمة من قومه وَاللَّهُ بعد ما أوعد مطلق المكذبين أولي النعمة بما أعد لهم من العذاب يوم القيامة بقياس حالهم إلى حال فرعون المستكبر على الله ورسوله المستذل لرسول الله ومن آمن معه من قومه ثم قرع أسماعهم بما انتهى إليه أمر فرعون من أخذ الله له أخذاً وبيلاً فليتعظوا وليأخذوا حذرهم .

وفي الآية التفات عن الغيبة إلى الخطاب كأن المتكلم لما أوعدهم بالعذاب على الغيبة هاج به الوجد على أولئك المكذبين بما يلقون أنفسهم بأيديهم إلى الهلاك الأبدي لسفاهة رأيهم فشافههم بالإنذار ليرتفع عن أنفسهم أي شك وترديد وتتم عليهم الحجة ولعلهم يتقون ، ولذا عقب قياسهم إلى فرعون وقياس النبي مسنية إلى موسى النبي النبي مسنية إلى موسى النبي النبي مسنية الى عقابه أمر فرعون بقوله فرعون وقيات تقون إن كفرتم يوماً النبي النبي المنابع النبي المنابع المنابع

فقوله : ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُم﴾ إشارة إلى تصديق رسالة

النبي سَنِيْتُ من قبله تعالى وشهادته على أعمالهم بتحملها في الدنيا وتأديتها يوم القيامة ، وقد تقدم البحث عن معنى شهادة الأعمال في الآيات المشتملة عليها مراراً ، وفي الإشارة إلى شهادته سَنِيْتُ نوع زجر لهم عن عصيانه ومخالفته وتكذيبه .

وقوله : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرَعُونَ رَسُولًا ﴾ هو موسى بن عمران عَلِنَكُ.

قوله تعالى: ﴿ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً ﴾ أي شديداً ثقيلاً . إشارة إلى عاقبة أمر فرعون في عصيانه موسى النفي ، وفي التعبير عن موسى بالرسول إشارة إلى أن السبب الموجب الخذ فرعون مخالفته أمر رسالته الانفس موسى بما أنه موسى ، وإذا كان السبب هو مخالفة الرسالة فليحذروا مخالفة رسالة محمد المنات .

كما أن وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: ﴿فعصى فرعون﴾ للإيماء إلى أن ما كان له من العزة والعلو في الأرض والتبجح بكثرة العدة وسعة المملكة ونفوذ المشية لم يغن عنه شيئاً ولم يدفع عنه عذاب الله فما الظن بهؤلاء المكذبين ؟ وهم كما قال الله : ﴿جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب﴾(١).

قوله تعالى : ﴿ فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً ﴾ نسبة الاتقاء إلى اليوم من المجاز العقلي والمراد اتقاء العذاب الموعود فيه ، وعليه فيوماً مفعول به لتتقون ، وقيل : مفعول ﴿ تتقون ﴾ محذوف و ﴿ يوماً ﴾ ظرف له والتقدير فكيف تتقون العذاب الكائن في يوم ، وقيل : المفعول محذوف و ﴿ يوماً ﴾ ظرف للاتقاء وقيل غير ذلك .

وقوله : ﴿ يجعل الولدان شيباً ﴾ الشيب جمع أشيب مقابل الشاب ، وجعل الولدان شيباً كناية عن شدة اليوم لا عن طوله .

قوله تعالى : ﴿السماء منفطر به كان وعده مفعولاً ﴾ إشارة بعد إشارة إلى شدة اليوم ،والإنفطار الانشقاق وتذكير الصفة لكون السماء جائز الوجهين يذكر ويؤنث ،وضمير ﴿به ﴾ لليوم ، والباء بمعنى في أو للسبية ، والمعنى السماء منشقة في ذلك اليوم أو بسبب ذلك اليوم أي بسبب شدته .

وقوله : ﴿كَانُ وَعَدُهُ مَفْعُولًا﴾ استثناف لتسجيل ما تقدم من الوعيد وأنه

<sup>(</sup>۱) ص : ۱۱ .

حتم مقضي ونسبة الوعد إلى ضميره تعالى لعله لـالإشعار بأن لا يصلح لهذا الوعد إلا الله تعالى فيكفي فيه الضمير من غير حاجة إلى ذكره باسمه .

قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذْهُ تَذَكُرَةُ فَمَنْ شَاءُ اتَخَذَ إِلَى رَبِهُ سَبِيلًا﴾ الإشارة بهذه إلى الآيات السابقة بما تشتمل عليه من القوارع والزواجر، والتذكرة الموعظة التي يذكر بها ما يعمل عليه.

وقوله: ﴿ فَمَن شَاء ﴾ مفعول ﴿ شَاء ﴾ محذوف والمعروف في مثل هذا المورد أن يقدر المفعول من جنس الجواب والسياق يلائمه ، والتقدير فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلًا اتخذ الخ ، وقيل : المقدر الاتعاظ ، والمراد باتخاذ السبيل إلى التقرب منه ، والسبيل هو الإيمان والطاعة هذا ما ذكره المفسرون .

ومن الممكن أن تكون هذه إشارة إلى ما تقدم في صدر السورة من الآيات النادبة إلى قيام الليل والتهجد فيه ، والآية مسوقة لتوسعة الخطاب وتعميمه لغير النبي مُشِنَّةُ من المؤمنين بعد ما كان خطاب صدر الصورة مختصاً به مُشِنَّةً ، والدليل على هذا التعميم قوله : ﴿ فمن شاء ﴾ النبي النبي على هذا التعميم قوله : ﴿ فمن شاء ﴾ النبي النبي على هذا التعميم قوله : ﴿ فمن شاء ﴾ النبي النبي على هذا التعميم قوله : ﴿ فمن شاء ﴾ النبي النبي على هذا التعميم قوله : ﴿ فمن شاء ﴾ النبي النبي

ويؤيد ما ذكرنا وقوع هذه الآية ﴿إن هذه تذكرة﴾ النح بعينها في سورة الدهر بعد ما أشير إلى صلاة الليل بقوله تعالى: ﴿وسبحه ليلاً طويلاً﴾ ويستنتج من ذلك أن صلاة الليل سبيل خاصة تهدي العبد إلى ربه .

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه فقالوا: كاهن. قالوا ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا الحبيب ليس بمجنون. قالوا ساحر. قالوا: يفرق بين الحبيب وحبيبه فتفرق المشركون على ذلك.

فبلغ ذلك النبي خطيه فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل فقال: يا أيها المزمل يا أيها المدثر.

أفول: آخر الرواية لا يخلو من شيء حيث إن ظاهرها نزول السورتين معاً. على أن القرآن حتى في سورة المدثر يحكي تسميتهم له والمرافية بالقاب السوء كالكاهن والساحر والمجنون والشاعر ولم يذكر فيها قولهم: يفرق بين الحبيب وحبيبه.

وفية أخرج عبد الله بن أحمد في كتباب الزهد ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن عائشة قالت : كان النبي مُنْدُثُ قَلما ينام من الليل لما قال الله له : ﴿قَمَ اللَّيْلُ إِلاْ قَلْمُلَّا ﴾ .

وفي الكشاف عن عائشة أنها سئلت: ما كان تـزميله ؟ قالت: كـان مرطـاً طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليـه وهو يصلي . فسئلت: ما كان ؟ قالت: والله ما كان خزاً ولا قـزاً ولا مـرعـزياً ولا أبـريسماً ولا صـوفاً . كان سداه شعراً ولحمته وبراً .

أقول: الرواية مرمية بالوضع فإن السورة من العتائق النازلة بمكة، وعائشة إنما بني عليها النبي مسلمات بالمدينة بعد الهجرة.

وعن جوامع الجامع روي أنه قد دخل على خديجة وقد جئث فرقاً(١) فقال : زملوني فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل : ﴿يا أيها المزمل﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً مكث النبي منائلة على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم إلى قوله ﴿فأقيموا الصلاة ﴾ فخفف الله عنهم بعد عشر سنين .

أقول: وروي نزول آية التخفيف بعد سنة وروي أيضاً نزولها بعد ثمانية أشهر، ولم يكن قيام الليل واجباً على غير النبي المتنائج كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَهُ تَذَكُرَةُ ﴾ الآية كما تقدم، ويؤيده ما في الرواية من قوله: ﴿وطائفة من أصحابه ﴾ .

وفي التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه قال: سألته

<sup>(</sup>١) جئث الرجل ثقل عند القيام أو عند حمل شيء ثقيل والفرق: الفزع والخوف.

عن قول الله تعالى : ﴿قم الليل إلا قليلاً﴾ قال : أمره الله أن يصلي كـل ليلة إلا أن تأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئاً .

أقول : الرواية تشير إلى أحد الوجوه في الآية .

وفي المجمع: وقيل: إن نصف بدل من القليل فيكون بياناً للمستثنى ، ويؤيد هذا القول ما روي عن الصادق عشق قال: القليل النصف أو انقص من القليل قليلًا أو زد على القليل قليلًا.

وفي الدر المنثور أخرج العسكري في المواعظ عن علي بالنظ أن رسول الله عن قول الله : ﴿ وَرَبُّلُ القَرْآنَ تَـرَيّلًا ﴾ قال : بينه تبييناً ، ولا تنثره نشر الدقل ، ولا تهزه هز الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة .

أقول: وروي هذا المعنى في أصول الكافي بإسناده عن عبد الله بن سليمان عن الصادق عن علي الشخ ولفظ بينه تبييناً ولا تهذه هذ الشعر ، ولا تنثره نشر الرمل ، ولكن افرغوا(١) قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : سئل رسول الله ملما أي الناس أحسن قسراءة قال الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله .

وفي أصول الكافي بإسناده عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله على أبي حمزة قال قال أبو عبد الله على أبي القرآن لا يقرأ هذرمة (٢) ولكن يبرتل تبرتيلًا فإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف الحنة فقف عندها واسأل الله عز وجل الجنة ، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار .

وفي المجمع في معنى الترتيل عن أبي بصير عن أبي عبـد الله سِنْـنـ.قال : هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك .

وفيه روي عن ام سلمة أنها قالت : كان رسول الله مُطَنِّبُ يقطع قراءت آية آية .

وفيه عن أنس قال: كان سَنِيَةٍ يمد صوته مدأ.

وفيه سأل الحارث بن هشام رسول الله مِنْدَتُ فقال : يــا رســول الله كيف

(١) أفرغ الإناء : أخلاه . (٢) الهذرمة : الإسراع في القراءة .

يأتيك الوحي ؟ فقال مُنْفَاتُهِ: أحيماناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشد علي فيفصم (١) عني وقد وعيت ما قال وأحياناً يتمثل الملك رجلًا فأعي ما يقول .

قالت عائشة: إنه كان ليوحى إلى رسول الله مَشْنَاتُهُ وهـو على راحلته فتضرب بجرانها

قالت : ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البـرد فيفصم عنه وإن جبينــه ليرفض عرقاً .

وعن تفسير العياشي بإسناده عن عيسى بن عبيد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً ، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله مناه بأخره .

وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليها الوحي حتى وقفت وتـدلى بطنهـا حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض.

أقول: إن صحت الرواية كان ظهـور أثر ثقـل الوحي على النـاقة أو البغلة من قبيل تجسم المعاني وكثيراً ما يـوجد مثله فيمـا نقل من المعجـزات وكرامـات الأولياء، وأما اتصاف الوحي وهو كلام بالثقل المادي فغير معقول.

وفي التهذيب بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عَلَيْهُ في قول الله عز وجل : ﴿إِن نَـاشئة الليـل هي أشد وطـأ وأقوم قيـلاً﴾ قـال : يعني بقـولـه : ﴿وأقوم قيلاً﴾ قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل لا يريد به غيره .

أقبول: ورواه أيضاً بسندين آخرين في التهـذيب والعلل عن هشـام عنـه مَالِنَانِهِ.

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿إِن نَاشِئَةِ اللَّيْلَ﴾ الآية والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : هي القيام في آخر الليل .

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن حسين بن علي أنه رؤي يصلي بين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنهما من الناشئة .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿وتبتل إليه تبتيـالًا﴾ وروى محمد بن مسلم

<sup>(</sup>١) القصم: القطع.

وزرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن التبتل هـ ذا رفع اليدين في الصلاة وفي رواية أبي بصير قال : هو رفع يدك إلى الله وتضرعك .

أقول : وينطبق على قنوت الصلاة ، وفي روايـة هو رفـع اليدين وتحـريك السبابتين ، وفي رواية الإيماء بالإصبع وفي رواية الدعاء باصبع واحدة يشير بها .

وفيه في قول تعالى : ﴿وطعاماً ذا غصه ﴾ الآية عن عبد الله بن عمر أن النبي سَنِدَهُ سمع قارئاً يقرأ هذا فصعق .

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿وكانت الجبال كثيباً مهيلاً﴾ قال : مثل الرمل ينحدر .

\* \* \*

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَاللَّهُ وَثَلَثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ شَيْكُونُ مِنْ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ شَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَضْلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا اللهِ قَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا اللهِ قَوْمَ وَأَقْرِضُوا اللهِ قَوْمَ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### (بیسان)

آية مبنية على التخفيف فيما أمر به النبي سَيِّنَا في صدر السورة من قيام الليل والصلاة فيه ثم عمم الحكم لسائر المؤمنين بقوله: ﴿إِنْ هَذَهُ تَـذَكَرة ﴾ الآية .

ولسان الآية هو التخفيف بما تيسر من القرآن من غير نسخ لأصل الحكم السابق بالمنع عن قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه .

وقد ورد في غير واحد من الأخبار أن الآية مكية نزلت بعد ثمانية أشهر أو سنة أو عشر سنين من نزول آيات صدر السورة لكن يوهنه اشتمال الآية على قوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصّلُوة وَآتُوا الزّكُوة وَأَقْرِضُوا الله قرضاً حسناً ﴾ فإن ظاهره أن المراد بالزّكاة ـ وقد ذكرت قبلها الصلاة وبعدها الإنفاق المستحب ـ هو الـزّكاة المفروضة وإنما فرضت الزّكاة بالمدينة بعد الهجرة .

وقول بعضهم : إن الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين الأنصباء والذي فرض بالمدينة تعيين الأنصباء ، تحكم من غير دليل ، وكذا قول بعضهم : إنه من الممكن أن تكون الآية مما تأخر حكمه عن نزوله .

على أن في الآية ذكراً من القتال إذ يقول : ﴿وآخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ ولم يكن من مصلحة الدعوة الحقة يومئذ ذاك والظرف ذلك الظرف أن يقع في متنها ذكر من القتال بأي وجه كان ، فالظاهر أن الآية مدنية وليست بمكية وقد مال إليه بعضهم .

قوله تعالى : ﴿إِنْ رَبِكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي اللَّيلِ وَنَصْفَهُ وَثُلَثُهُ إلى آخر الآية . الخطاب للنبي عَلَيْتُهُ وَفِي التَّعْبِيرِ بَقُولُه : ﴿رَبُّكُ مُ تَلُوبِحِ إلى شمول الرحمة والعناية الإلهية ، وكذا في قوله : ﴿يعلم أَنْكَ تَقَوْمُ ﴾ الخ مضافاً إلى ما فيه من لاثحة الشكر قال تعالى : ﴿وكان سعيكم مشكوراً ﴾(١) .

وقوله: ﴿ تَقُوم أَدنَى مِن ثَلْثِي اللَّيلِ ونصف وثلثه ﴾ ﴿ أُدنَى ﴾ اسم تفضيل من الدنو بمعنى القرب ، وقد جرى العرف على استعمال أدنى فيما يقرب من الشيء وهو أقل فيقال: إن عدتهم أدنى من عشرة إذا كانوا تسعة مثلاً دون ما لو كانوا أحد عشر فمعنى قوله: ﴿ أُدنَى مِن ثَلْثِي اللَّيلِ ﴾ أقرب من ثلثيه وأقل بقليل .

والواو العاطفة في قوله: ﴿ونصفه وثلثه﴾ لمطلق الجمع والمراد أنه يعلم أنك تقوم في بعض الليالي أدنى من ثلثي الليل وفي بعضها نصفه وفي بعضها ثلثه.

<sup>(</sup>١) الدهر: ٢٢ .

وقوله: ﴿وطائفة من اللذين معك﴾ المراد المعية في الإيمان و﴿من﴾ للتبعيض فالآية تدل على أن بعضهم كان يقوم الليل كما كان يقومه النبي المناه وقيل ﴿من﴾ بيانية ، وهو كما ترى .

وقوله: ﴿والله يقدر الليل والنهار﴾ في مقام التعليل لقوله: ﴿إِن ربك يعلم ﴾ والمعنى وكيف لا يعلم وهو الله الذي إليه الخلق والتقدير ففي تعيين قدر الليل والنهار تعيين ثلثهما ونصفهما وثلثيهما ، ونسبة تقدير الليل والنهار إلى اسم الجلالة دون اسم الرب وغيره لأن التقدير من شؤون الخلق والخلق إلى الله الذي إليه ينتهي كل شيء .

وقوله: ﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ الاحصاء تحصيل مقدار الشيء وعدده والإحاطة به، وضمير ﴿لن تحصوه للتقدير أو للقيام مقدار ثلث الليل أو نصفه أو أدنى من ثلثيه، وإحصاء ذلك مع اختلاف الليالي طولاً وقصراً في أيام السنة مما لا يتيسر لعامة المكلفين ويشتد عسراً لمن نام أول الليل وأراد القيام بأحد المقادير الثلاثة دون أن يحتاط بقيام جميع الليل أو ما في حكمه.

فالمراد بقوله : ﴿علم أن لن تحصوه﴾ علمه تعالى بعدم تيسر إحصاء المقدار الذي أمروا بقيامه من الليل لعامة المكلفين .

والمراد بقوله: ﴿ فتاب عليكم ﴾ توبته تعالى ورجوعه إليهم بمعنى انعطاف الرحمة الالهية عليهم بالتخفيف فلله سبحانه توبة على عباده ببسط رحمته عليهم وأثرها توفيقهم للتوبة أو لمطلق الطاعة أو رفع بعض التكاليف أو التخفيف قال تعالى: ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾ (١).

كما أن له تـوبة عليهم بمعنى الـرجوع إليهم بعـد تـوبتهم وأثـرهـا مغفـرة ذنوبهم ، وقد تقدمت الإشارة إليه .

والمراد بقوله : ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ التخفيف في قيام الليل من حيث المقدار لعامة المكلفين تفريعاً على علمه تعالى أنهم لن يحصوه .

ولازم ذلك التوسعة في التكليف بقيام الليل من حيث المقدار حتى يسع لعامة المكلفين الشاق عليهم إحصاؤه دون النسخ بمعنى كون قيام الثلث أو

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١٨ .

النصف أو الأدنى من الثلثين لمن استطاع ذلك بدعة محرمة وذلك أن الإحصاء المذكور إنما لا يتيسر لمجموع المكلفين لا لجميعهم ولو امتنع لجميعهم ولم يتيسر لأحدهم لم يشرع من أصله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

على أنه تعالى يصدق لنبيه والنه والنه من الإحصاء إلى الجميع وهم لا محالة والأدنى من الثلثين وينسب عدم التمكن من الإحصاء إلى الجميع وهم لا محالة هم القائمون وغيرهم فالحكم إنما كان شاقاً على المجموع من حيث المجموع دون كل واحد فوسع في التكليف بقوله: ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ وسهل الأمر بالتخفيف ليكون لعامة المكلفين فيه نصيب مع بقاء الأصل المشتمل عليه صدر السورة على حاله لمن تمكن من الاحصاء وأراده ، والحكم استحبابي لسائر المؤمنين وإن كان ظاهر ما للنبي والنائم من الخطاب الوجوب كما تقدمت الإشارة إليه .

وللقوم في كون المراد بقيام الليل الصلاة فيه أو قراءة القرآن خارج الصلاة ، وعلى الأول في كونه واجباً على النبي سنية والمؤمنين أو مستحباً للجميع أو واجباً على النبي سنية الحكم بالتخفيف بما تيسر بهذه الآية أو تبديل الصلاة من قراءة ما تيسر من القرآن أقوال لا كثير جدوى في التعرض لها والبحث عنها .

وقوله: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله إشارة إلى مصلحة أخرى مقتضية للتخفيف في أمر القيام ثلث الليل أو نصفه أو أدنى من ثلثيه ، وراء كونه شاقاً على غامة المكلفين بالصفة المذكورة أولاً فإن الإحصاء المذكور للمريض والمسافر والمقاتل مع ما هم عليه من الحال شاق عسير جداً .

والمراد بالضرب في الأرض للابتغاء من فضل الله طلب الـرزق بالمسـافرة من أرض إلى أرض للتجارة .

وقوله: ﴿فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ تكرار للتخفيف تأكيداً ، وضمير ﴿منه ﴾ للقرآن ، والمراد الإتيان بالصلاة على ما يناسب سعة الوقت الذي قاموا فيه .

والمراد بالصلاة المأمور بإقامتها الفريضة فإن كانت الآية مدنية فالفرائض

الخمس اليومية وإن كانت مكية فبحسب ما كانت مفروضة من الصلاة ، والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة ، والمراد بإقراضه تعالى غير الزكاة من الإنفاقات المالية في سبيل الله .

وعطف الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقراض للتلويح إلى أن التكاليف الدينية على حالها في وجوب الاهتمام بها والاعتناء بأمرها ، فلا يتوهمن متوهم سريان التخفيف والمسامحة في جميع التكاليف فالآية نظيرة قوله في آية النجوى : ﴿فَإِذَ لَم تَفْعَلُوا وَتَابِ الله عليكم فَأُقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ﴿ (١) .

وقوله: ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴿ وَمَنْ خَيْرَ ﴾ بيان للموصول، والمراد بالخير مطلق الطاعة أعم من الواجبة والمندوبة، و﴿ وهو ضمير فصل أو تأكيد للضمير في ﴿ تجدوه ﴾ .

والمعنى: والطاعة التي تقدمونها لأنفسكم ـ أي لتعيشوا بها في الآخرة ـ تجدونها عند الله ـ أي في يوم اللقاء ـ خيراً من كل ما تعملون أو تسركون وأعظم أجراً.

وقوله: ﴿واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾ ختم الكسلام بالأمر بالاستغفار، وفي قوله: ﴿إِن الله غفور رحيم ﴾ إشعار بوعد المغفرة والرحمة، ولا يبعد أن يكون المراد بالاستغفار الإتيان بمطلق الطاعات لأنها وسائل يتوسل بها إلى مغفرة الله فالاتيان بها استغفار.

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سنت في قال النبي تعالى : ﴿إِنْ رَبُّكُ يَعِلَمُ أَنْكُ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلثِي اللَّيلِ وَنَصِفُهُ وَثُلثُهُ فَقَعَلَ النبي سَنْنَ ﴿ ذَلْكُ وَبَشَرَ النَّاسُ بِهِ فَاشْتَدَ ذَلْكُ عليهم وَ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ تَحَصُوهُ ﴾ ، وكنان الرجل يقوم ولا يدري متى ينتصف الليل ومتى يكون الثلثان ، وكان الرجل يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظه .

<sup>(</sup>١) المجادلة : ١٣ .

فأنزل الله ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم ﴾ إلى قوله ﴿علم أن لن تحصوه ﴾ يقول : متى يكون النصف والثلث نسخت هذه الآية ﴿فأقسروا ما تيسر من القرآن ﴾ ، واعلموا أنه لم يأت نبي قط إلا خلا بصلاة الليل ، ولا جاء نبي قط بصلاة الليل في أول الليل .

أقبول: محصل الرواية أن صدر الصورة توجب صلاة الليل وذيلها تنسخها، وروي ما يقرب منه من طرق أهل السنة عن ابن عباس وغيره، وقد تقدم ما يتعلق به في البيان السابق.

وفي المجمع روى الحاكم أبو القاسم إبراهيم الحسكاني بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿وطائفة من اللَّينَ معك﴾ قال : على وأبو ذر .

وفيه في قوله تعالى : ﴿ فَاقرؤا مَا تَيْسُرُ مِنْهُ ﴾ روي عن الرضاعن أبيه عن جده عليهم السلام قال : ما تيسر منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي على ﴿ فَاقْرُؤُا مَا تَيْسُرُ مُنَّهُ ﴾ قال : مائة آية .

وفيه أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قبال : قال رسول الله على : ما من جالب يجلب طعاماً إلى بلد من بلاد المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد . ثم قرأ رسول الله على ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ .

وفي تفسير القمي بإسناده عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن قول الله : ﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً﴾ قال : هو غير الزكاة .

وفي الخصال عن أمير المؤمنين عَشَقَهُ في حسديث الأربعمائــة : أكشروا الاستغفار تجلبوا الرزق ، وقدموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غداً .

أقول: ذيله ماخوذ من قوله تعالى: ﴿وَمَا تَقَدَمُوا لَأَنْفُسَكُم مَنْ خَيْرُ تَجَـدُوهُ عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴾.



مكية وهي ست وخمسون آية

# بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

يٰا أَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧) .

#### (بیان)

تتضمن السورة أمر النبي مشنية بالإنذار في سياق يلوح منه كونه من أوامر أوائل البعثة ثم الإشبارة إلى عظم شأن القرآن الكريم وجلالة قدره، والوعيد الشديد على من يواجهه بالإنكار والرمي بالسحر، وذم المعرضين عن دعوته.

والسورة مكية من العتائق النازلة في أوائل البعثة وظهور الدعوة حتى قيل : إنها أول سورة نزلت من القرآن وإن كان يكذبه نفس آيات السورة الصريحة في سبق قراءته مُونِيَّةُ القرآن على القوم وتكذيبهم به وإعراضهم عنه ورميهم له بأنه سحر يؤثر .

ولمذا مال بعضهم إلى أن النازل أولاً هي الآيات السبع المواقعة في أول السورة ولازمه كون السورة غير نازلة دفعة وهو وإن كان غير بعيد بالنظر إلى متن الآيات السبع لكن يدفعه سياق أول سورة العلق الظاهر في كونه أول ما نزل من القرآن.

واحتمل بعضهم أن تكون السورة أول ما نزل على النبي معنى عند الأمر بإعلان الدعوة بعد إخفائها مدة في أول البعثة فهي في معنى قوله: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾(١) ، وبذلك جمع بين ما ورد من أنها أول ما نزل ، وما ورد أنها نزلت بعد سورة العلق ، وما ورد أن سورتي المزمل والمدثر نزلتا معاً ، وهذا القول لا يتعدى طور الاحتمال .

وكيف كان فالمتيقن أن السورة من أوائل ما نزل على النبي المسلمة من السور القرآنية ، والآيات السبع التي نقلناها تتضمن الأمر بالإنــذار وسائــر الخصال التي تلزمه مما وصّاه الله به .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا المَدَثَرِ ﴾ المدثر بتشديد الدال والثناء أصله المتدشر السم فاعل من التدثر بمعنى التغطي بالثياب عند النوم .

والمعنى: يا ايها المتغطي بالثياب للنوم خطاب للنبي المنافق وقد كان على هذه الحال فخوطب بوصف مأخوذ من حاله تأنيساً وملاطفة نظير قوله: ﴿يا أيها المزمل﴾ .

وقيل: المراد بالتدثر تلبسه وبلائي بالنبوة بتشبيهها بلباس يتحلى به ويتزين وقيل: المراد به إعتزاله وبلائي وغيبته عن النظر فهو خطاب له بما كان عليه في غار حراء، وقيل: المراد به الاستراحة والفراغ فكأنه قيل له وبلكي يا أيها المستريح الفارغ قد انقضى زمن الراحة وأقبل زمن متاعب التكاليف وهداية الناس.

وهذه الوجوه وإن كانت في نفسها لا بأس بها لكن الذي يسبق إلى الـذهن هو المعنى الأول .

قوله تعالى: ﴿قم فأنذر﴾ الظاهر أن المراد به الأمر بالإنذار من غير نظر إلى من ينذر فالمعنى افعل الإنذار، وذكر بعضهم أن مفعول الفعل محذوف، والتقدير أنذر عشيرتك الأقربين لمناسبته لابتداء الدعوة كما ورد في سورة الشعراء.

وذكر آخرون أن المفعول المحذوف عام وهو جميع الناس لقوله: ﴿وَمَا السَّاكُ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسِ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩٤ . (٢) سبأ: ٢٨ .

ولم يذكر التبشير مع الإنـذار مع أنهما كالمتـلازمين في تمام الـدعوة لأن السورة مما نزل في ابتداء الدعوة والإنذار هو الغالب إذ ذاك .

قوله تعالى : ﴿وربك فكبر﴾ أي أنسب ربك إلى الكبرياء والعظمة اعتقاداً وعملاً قولاً وفعلاً وهو تنزيهه تعالى من أن يعادله أو يفوقه شيء فلا شيء يشاركه أو يغلبه أو يمانعه ، ولا نقص يعرضه ، ولا وصف يحده .

ولذا ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن معنى التكبير: الله أكبر من أن يـوصف، فهو تعـالى أكبر من كـل وصف نصفه بـه حتى من هذا الـوصف، وهذا هو المناسب للتوحيد الإسلامي الذي يفوق مـا نجده من معنى التـوحيد في سائر الشرائع السماوية.

وهذا الذي ذكرناه هو الفرق بين كلمتي التكبير والتسبيح ـ الله أكبر وسبحان الله ـ فسبحان الله تنزيه له تعالى عن كل وصف عدمي مبني على النقص كالموت والعجز والجهل وغير ذلك ، والله أكبر تنزيه مطلق له تعالى عن كل وصف نصفه به أعم من أن يكون عدمياً أو وجودياً حتى من نفس هذا الوصف لما أن كل مفهوم محدود في نفسه لا يتعدى إلى غيره من المفاهيم وهو تعالى لا يحيط به حد ، فافهم ذلك .

وقيل: المراد الأمر بالتكبير في الصلاة .

والتعبير عنه تعالى بربك لا يىخلو من إشعار بـأن توحيـده تعالى يــومئذ كــان يختص به .

قال في الكشاف في قوله : ﴿فكبر﴾ : ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنمه قيل : وما كان فلا تدع تكبيره .

قوله تعالى : ﴿وثيابك فطهر﴾ قيل : كناية عن إصلاح العمل ؛ ولا يخلو من وجه فإن العمل بمنزلة الثياب للنفس بما لها من الاعتقاد فالظاهر عنوان الباطن ، وكثيراً ما يكنى في كلامهم عن صلاح العمل بطهارة الثياب .

وقيل : كناية عن تزكية النفس وتنزيهها عن الذنوب والمعاصي .

وقيل: المراد تقصير الثياب لأنه أبعد من النجاسة ولو طالت وانجرت على الأرض لم يؤمن أن تتنجس.

وقيل : المراد تطهير الأزواج من الكفر والمعاصي لقوله تعالى : همن الباس لكم (١) .

وقيل: الكلام على ظاهره والمراد تطهير الثياب من النجاسات للصلاة والأقرب على هذا أن يجعل قوله: ﴿وربك فكبر﴾ إشارة إلى تكبير الصلاة وتكون الآيتان مسوقتين لتشريع أصل الصلاة مقارناً للأمر بالدعوة.

ولا يرد عليه ما قيل: إن نزول هذه الآيات كان حيث لا صلاة أصلاً وذلك أن تشريع الفرائض الخمس اليومية على ما هي عليها اليوم وإن كان في ليلة المعراج وهي جميعاً عشر ركعات ثم زيد عليها سبع ركعات إلا أن أصل الصلاة كان منذ أوائل البعثة كما يشهد به ذكرها في هذه السورة وسورتي العلق والمزمل ، ويدل عليه الروايات .

وقيل : المراد بتطهير الثياب التخلق بالأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة .

وفي معنى تطهير الثياب أقوال أُخر أغمضنا عن نقلها لإمكان إرجاعها إلى بعض ما تقدم من الوجوه ، وأرجح الوجوه المتقدمة أولها وخامسها .

قوله تعالى : ﴿والرجز فاهجر﴾ قيل : الرجز بضم الراء وكسرها العذاب ، والمراد بهجره هجر سببه وهو الإثم والمعصية ، والمعنى اهجر الإثم والمعصية .

وقيل: الرجز اسم لكل قبيح مستقذر من الأفعال والأخلاق فالأمر بهجره أمر بترك كل ما يكرهه الله ولا يـرتضيه مـطلقاً، أو أمـر بترك خصـوص الأخلاق الـرذيلة الـذميمة على تقـديـر أن يكون المـراد بتـطهيـر الثيـاب تـرك الـذنـوب والمعاصي .

وقيل : الرجز هو الصنم فهو أمر بترك عبادة الأصنام .

قوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ الذي يعطيه سياق الآبات ويناسب المقام أن يكون المراد بالمن تكدير الصنيعة بذكرها للمنعم عليه كما في قوله تعالى: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴿ (١) ، وقوله: ﴿يمنون عليك أن أسلموا ﴾ (١) والمراد بالاستكثار رؤية الشيء وحسبانه كثيراً لا طلب الكثرة.

والمعنى: لا تمنن امتثالك لهذه الأوامر وقيامك بالانذار وتكبيرك ربك وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجز حالكونك ترى ذلك كثيراً وتعجبه فإنما أنت عبد لا تملك من نفسك شيئاً إلا ما ملكك الله وأقدرك عليه وهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك فله الأمر وعليك الامتثال . .

وللقوم في الآية وجوه أخر من التفسير لا تلاثم السياق تلك الملاءمة فقيل المعنى لا تعط عطية لتعطي أكثر منها .

وقيل : المعنى لاتمنن ما أعطاك الله من النبوة والقرآن على الناس مستكثراً به الأجر .

وقيل: أي لا تمنن إبلاغ الرسالة على امتك .

وقيل: المعنى لا تضعف في عملك مستكثراً لطاعاتك.

وقيل: المعنى لا تمنن بعطائك على الناس مستكثراً له.

وقيل : أي إذا أعطيت عطية فأعطها لربك واصبر حتى يكون هو الـذي يثيبك .

وقيل : هو نهى عن الربا المحرم أي لا تعط شيئاً طالباً أن تعطي أكثر ممــا أعطيت .

قوله تعالى: ﴿ولربك فاصبر﴾ أي لوجه ربك ، والصبر مطلق يشمل الصبر عند المصيبة والصبر على البطاعة والصبر عن المعصية ، والمعنى ولوجه ربك فاصبر عندما يصيبك من المصيبة والأذى في قيامك بالإنذار وامتثالك هذه الأوامر واصبر على طاعة الله واصبر عن معصيته ، وهذا معنى جامع لمتفرقات ما ذكروه في تفسير الآية كقول بعضهم: إنه أمر بنفس الفعل من غير نظر إلى متعلقه ، وقول بعضهم: إنه الصبر على أذى المشركين ، وقول بعضهم: إنه الصبر على أداء الفرائض ، إلى غير ذلك .

## ( بحث روائي )

في الـدر المنثور أخـرج الطيـالسي وعبد الـرزاق وأحمـد وعبـد بن حميـد والبخاري ومسلم والترمذي وابن الضريس وابن جـرير وابن المنــذر وابن مردويــه وابن الأنباري في المصاحف عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يـا أيها المـدثر قلت: يقـولون: إقرأ باسم ربك الذي خلق؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، قلت له مثل ما قلت. قال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله علي .

قال : جاورت بحراء فلما قضيت جواري نوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ، ونظرت حلفي فلم أر شيئاً فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثت منه رعباً فرجعت فقلت : دثروني دثروني فنزلت : ﴿يَا أَيُهَا المَدَثُرُ قَمْ فَأَنْ لَارَ ﴾ إلى قوله ﴿والرجز فاهجر ﴾ .

أقول: الحديث معارض بالأحاديث الأخر الدالة على كون سورة إقرأ أول ما نزل من القرآن ويؤيدها سياق سورة إقرأ ، على أن قوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» يشعر بنزول الوحى عليه قبلاً .

وفيه أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة : قلنا : يا رسول الله كيف نقول إذا دخلنا في الصلاة ؟ فأنزل الله ﴿فربك فكبر﴾ فأمرنا رسول الله ﷺ أن نفتتح الصلاة بالتكبير .

أقول : وفي الرواية شيء فأبو هريـرة ممن آمن بعد الهجـرة بكثير والســورة مما نزل في أول البعثة فأين كان أبو هريرة أو الصحابة يومثذ ؟

وفي الخصال عن أمير المؤمنين ﷺ في حديث الاربعمائة : تشمير الثياب طهور لها قال الله تبارك وتعالى : ﴿وثيابك فطهر﴾ يعني فشمر .

أقول : وفي المعنى عدة أخبار مروية في الكافي والمجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام .

وفي الـدر المنثور أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن جـابـر قــال : سمعت رســول الله ﷺ يقول : ﴿والـرجز فـاهجـر﴾ بـرفـع الـراء ، وقــال : هي الأوثان .

أقول : وقوله : «هي الأوثان» من كلام جابر أو غيره من رجال السند .

فَإِذَا نَقِرَ فِي آلنَّاقُور (٨) فَـذُلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمُ عَسِيرٌ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْسُ يَسِيرِ (١٠) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيـداً (١١) وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مَمْدُوداً (١٢) وَبَنِينَ شُهُوداً (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيداً (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلًّا إِنَّهُ كَانَ لَإِيَاتِنَا عَنِيداً (١٦) سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً (١٧) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنَّ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوْثَـرُ (٢٤) إِنْ هٰذَا إِلَّا قَـوْلَ الْبَشَـر (٢٥) سَأَصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَبُكَ مَا سَقَـرُ (٢٧) لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةً لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّار إِلَّا مَلْئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّـذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلذِّينَ آمنُوا إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ آللُهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ آللَهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ (٣١) .

#### (بیان)

في الآيات وعيـد شـديـد للطاعنين في القـرآن الـرامين لــه بـأنــه سحـر والمستهزئين لبعض ما فيه من الحقائق .

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ﴾ النقر القرع والناقور ما ينقر فيه للتصويت، والنقر في الناقور كالنفخ في الصور كناية عن بعث الموتى وإحضارهم لفصل القضاء يوم القيامة والجملة شرطية جزاؤها قوله ﴿فَذَلْكُ﴾ الخ. قوله تعالى : ﴿فذلك يومئذ يوم عسيسر على الكافرين غير يسيسر ﴾ الإشارة بقوله ﴿فذلك ﴾ إلى زمان نقر الناقور ولا يبعد أن يكون المراد بيومئذ يوم إذ يرجعون إلى الله للحساب والجزاء أو يوم إذ يرجع الخلائق إلى الله فيكون ظرفاً ليوم نقر الناقور فمن الجائز أن تعتبر قطعة من الزمان ظرفاً لبعض أجزائه كالسنة تجعل ظرفاً للشهر والشهر يجعل ظرفاً لليوم لنوع من العناية أو يعتبر زمان متعدداً مختلفاً باختلاف صفاته أو الحوادث الواقعة فيه ثم يجعل باعتبار بعض صفاته ظرفاً لنفسه باعتبار صفة اخرى .

والمعنى: فزمان نقر الناقور الواقع في يوم رجوع الخلائق إلى الله زمان عسير على الكافرين أو زمان نقر الناقور زمان عسير على الكافرين في يوم الرجوع \_ بناء على كون قوله: ﴿ يومئذ ﴾ قيداً لقوله: ﴿ فَذَلْكَ ﴾ أو لقوله: ﴿ يومأ ﴾ \_ .

وقال في الكشاف: فإن قلت: بم انتصب إذاً وكيف صح أن يقع يومشذ ظرفاً ليوم عسير؟ قلت: انتصب إذاً بما دل عليه الجزاء لأن المعنى إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين، والذي أجاز وقوع يومشذ ظرفاً ليوم عسير أن المعنى فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور. انتهى.

وقال : ويجوز أن يكون يومشذ مبنياً مرفوع المحل بدلاً من ذلك ، ويوم عسير خبر كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير . انتهى .

وقوله : ﴿غير يسير﴾ وصف آخر ليوم مؤكد لعسره ويفيد أنه عسيس من كل وجه لا من وجه دون وجه .

قوله تعالى : ﴿ فَرني ومن خلقت وحيداً ﴾ كلمة تهديد وقد استفاض النقل أن الآية وما يتلوهما إلى تمام عشرين آية نـزلت في الوليـد بن المغيرة ، وستأتي قصته في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

وقوله: ﴿وحيداً﴾ حال من فاعل ﴿خلقت﴾ ومحصل المعنى: دعني ومن خلقته حال كوني وحيداً لا يشاركني في خلقه أحد ثم دبرت أمره أحسن التدبير، ولا تحل بيني وبينه فأنا أكفيه.

ومن المحتمل أن يكون حالاً من مفعول ﴿ فرني ﴾ . وقيل حال من مفعول

خلقت المحذوف وهو ضمير عائـد إلى الموصـول ، ومحصل المعنى دعني ومن خلقته حال كونه وحيـداً لا مال لـه ولا بنون ، واحتمـل أيضاً أن يكـون ﴿وحيداً ﴾ منصوباً بتقدير ﴿أَذُم ﴾ وأحسن الوجوه أولها .

قوله تعالى : ﴿وجعلت له مالاً ممدوداً﴾ أي مبسوطاً كثيراً أو ممدوداً بمدد النماء .

قـوله تعـالى : ﴿وبنين شهوداً﴾ أي حضـوراً يشاهـدهم ويتأيـد بهم ، وهو عطف على قوله : ﴿مالاً﴾ .

قوله تعالى : ﴿ومهدت لـه تمهيداً ﴾ التمهيد التهيئة ويتجوز به عن بسطة المال والجاه وانتظام الأمور .

قوله تعالى : ﴿ثم يطمع أن يزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً ﴾ أي ثم يطمع أن أزيد فيما جعلت له من المال والبنين ومهدت له من التمهيد .

وقوله: ﴿كلا﴾ ردع له ، وقوله: ﴿إنه كان﴾ المخ تعليل للردع ، والعنيـد المعاند المباهي بما عنده ، قيل ، ما زال الوليد بعد نـزول هذه الآيـة في نقصان من ماله وولده حتى هلك .

قوله تعالى : ﴿ سأرهقه صعوداً ﴾ الإرهاق الغشيان بالعنف ، والصعود عقبة الجبل التي يشق مصعدها شبه ما سيناله من سوء الجزاء ومر العذاب بغشيانه عقبة وعرة صعبة الصعود .

قوله تعالى : ﴿إنه فكر وقدًر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر﴾ التفكير معروف ، والتقدير عن تفكير نظم معان وأوصاف في الذهن بالتقديم والتأخير والوضع والرفع لاستنتاج غرض مطلوب ، وقد كان الرجل يهوى أن يقول في أمر القرآن شيئاً يبطل به دعوته ويرضي به قومه المعاندين ففكر فيه أيقول : شعر أو كهانة أو هذرة جنون أو اسطورة فقدر أن يقول : سحر من كلام البشر لأنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه .

وقوله : ﴿فقتل كيف قدر﴾ دعا عليه على ما يعطيه السياق نـظير قـوله : ﴿قاتلهم الله أنَّى يؤفكون﴾(١) .

وقوله : ﴿ثم قتل كيف قدر﴾ تكرار للدعاء تأكيداً .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٠ .

قوله تعالى : ﴿ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر﴾ تمثيل لحاله بعد التفكير والتقدير وهو من ألطف التمثيل وأبلغه .

فقوله : ﴿ثم نظر﴾ أي ثم نظر بعد التفكير والتقدير نظرة من يسريد أن يقضي في أمر سئل أن ينظر فيه \_على ما يعطيه سياق التمثيل \_ .

وقوله: ﴿ثم عبس وبسر﴾ العبوس تقطيب الوجه ، قال في المجمع: وعبس يعبس عبوساً إذا قبض وجهه والعبوس والتكليح والتقطيب نظائر وضدها الطلاقة والبشاشة ، وقال: والبسور بدء التكرّه في الوجه انتهى ، فالمعنى ثم قبض وجهه وأبدا التكره في وجهه بعد ما نظر.

وقوله : ﴿فقال إن هذا إلا سحر يؤثر﴾ أي أظهر إدباره واستكباره بقوله مفرعاً عليه : ﴿إِن هذا ﴾ أي القرآن ﴿إِلا سحر يؤثر﴾ أي يروى ويتعلم من السحرة .

وقوله : ﴿إِن هـذا إِلا قول البشـر﴾ أي ليس بكلام الله كمـا يدعيـه محمد الله عند الله

قيل: إن هذه الآية كالتأكيد للآية السابقة وإن اختلفتا معنى لأن المقصود منهما نفي كونـه قرآنـاً من كلام الله ، وبـاعتبار الاتحـاد في المقصود لم تعـطف الجملة على الجملة .

قوله تعالى : ﴿ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ﴾ أي سادخله سقر وسقر من أسماء جهنم في القرآن أو دركة من دركاتها ، وجملة ﴿ سأصليه سقر ﴾ بيان أو بدل من قوله : ﴿ سأرهقه صعوداً ﴾ .

وقوله : ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَرَ﴾ تَفْخَيْمُ لأَمْرُهَا وَتَهُويُلُ .

وقوله: ﴿لا تبقي ولا تـذر﴾ قضية إطلاق النفي أن يكون المراد أنها لا تبقي شيئاً ممن نالته إلا أحرقته ، ولا تدع أحداً ممن ألقي فيها إلا نالته بخلاف نار الدنيا التي ربعا تركت بعض ما ألقي فيها ولم تحرقه ، وإذا نالت إنساناً مشلا نالت جسمه وصفاته الجسمية ولم تنل شيئاً من روحه وصفاته الروحية ، وأما سقر فلا تدع أحداً ممن ألقي فيها إلا نالته قال تعالى : ﴿تدعو من أدبر وتولى ﴾(١) ، وإذا نالته لم تبق منه شيئاً من روح أو جسم إلا أحرقته قال تعالى : ﴿نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ﴾(١) .

ويمكن أن يسراد أنها لا تبقيهم أحياء ولا تتركهم يموتون فيكون في معنى قوله تعالى : ﴿ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴿ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ (٣)

وقيل : المراد أنها لا تبقي لهم لحماً ولا تذر عظماً ، وقيل غير ذلك .

قوله تعالى : ﴿لواحـة للبشر﴾ اللواحـة من التلويح بمعنى تغييـر اللون إلى السواد وقيل : إلى الحمرة ، والبشر جمع بشرة بمعنى ظاهر الجلد .

قوله تعالى : ﴿عليها تسعة عشر﴾ يتولون أمر عذاب المجرمين وقد أبهم ولم يصرح أنهم من الملائكة أو غيرهم غير أن المستفاد من آيات القيامة ـ وتصرح به الآية التالية ـ أنهم من الملائكة .

وقد استظهر بعضهم أن مميز قوله: ﴿ تسعة عشر ﴾ ملكاً ثم قال: ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد روي عن ابن عباس أنها لما نزلت ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال أبو الأسد بن أسيد بن كلدة الجمحي وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني انتم اثنين انتهى ، وأنت ترى أن لا دليل في كلامه على ما يدعيه ، على أنه سمى الواحد من الخزنة رجلاً ولا يطلق الرجل على الملك البتة ولا سيما عند المشركين الذين قال تعالى فيهم: ﴿ وجعلوا الملائكة

الذين هم عباد الرحمن إناثاً ﴿(١).

قوله تعالى : ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ إلى آخر الآية . سياق الآية يشهد على أنهم تكلموا فيما ذكر في الآية من عدد خزان النار فنزلت هذه الآية ، ويتأيد بذلك ما ورد من سبب النزول وسيوافيك في البحث الروائي التالى .

فقوله: ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ المراد بأصحاب النار خزنتها الموكلون عليها المتولون لتعذيب المجرمين فيها كما يفيده قوله: ﴿عليها نسعة عشر ﴾ ويشهد بذلك قوله بعد: ﴿وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ﴾ الخ .

ومحصل المعنى: إنّا جعلناهم ملائكة يقدرون على ما أمروا به كما قال: وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله وما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (٢) ، فليسوا من البشر حتى يرجو المجرمون أن يقاوموهم ويطيقوهم .

وقوله: ﴿وما جعلنا عــدتهم إلا فتنة للذين كفـروا﴾ الفتنة المحنة والاختبار. ذكروا أن المراد بالجعـل الجعل بحسب الإخبـار دون الجعل بحسب التكوين فالمعنى وما أخبرنا عن عدتهم أنهـا تسعة عشـر إلا ليكون فتنة للذين كفروا، ويؤيده ذيل الكلام: ﴿ليستيقن الذين أوتوا الكتاب﴾ الخ.

وقوله: ﴿ لِيستيقن الدّين أوتوا الكتاب﴾ الاستيقان وجدان اليقين في النفس أي ليوقن أهل الكتاب بأن القرآن النازل عليك حق حيث يجدون ما أخبرنا به من عدة أصحاب النار موافقاً لما ذكر فيما عندهم من الكتاب .

وقوله : ﴿ويزداد الذين آمنوا إيماناً﴾ أي بسبب ما يجدون من تصديق أهــل الكتاب ذلك .

وقوله: ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مشلاً اللام في ﴿ ليستيقن ﴾ فللتعليل مشلاً ﴾ اللام في ﴿ ليستيقن ﴾ فللتعليل بالغاية ، والفرق أن قولهم : ﴿ ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴾ تحقير وتهكم وهو كفر لا بعد غاية لفعله سبحانه إلا بالعرض بخلاف الاستيقان الذي هو من الإيمان ، ولعل اختلاف المعنيين هو الموجب لاعادة اللام في قوله : ﴿ وليقول ﴾ .

<sup>(</sup>١) الزخرف : ١٩ .

وقد فسروا ﴿الذين في قلوبهم مرض﴾ بالشك والجحود بالمنافقين وفسروا الكافرين بالمتظاهرين بالكفر من المشركين وغيرهم .

وقولهم : ﴿ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴾ أرادوا به التحقير والتهكم يشيرون بهذا إلى قوله تعالى : ﴿عليها تسعة عشر ﴾ والمثل الوصف ، والمعنى ما الذي يعنيه من وصف الخزنة بأنهم تسعة عشر ؟ فهذه العدة القليلة كيف تقوى على تعذيب أكثر الثقلين من الجن والانس ؟

# ( ذنابة لما تقدم من الكلام في النفاق)

ذكر بعضهم أن قول تعالى : ﴿وليقول الذين في قلوبهم مرض﴾ الآية - بناء على أن السورة بتمامها مكية ، وأن النفاق إنما حدث بالمدينة - إخبارعما سيحدث من المغيبات بعد الهجرة . انتهى .

أما كون السورة بتمامها مكية فهو المتعين من طريق النقل . وقد أدعي عليه اجماع المفسرين ، وما نقل عن مقاتل أن قوله : ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ الآية مدني لم يثبت من طريق النقل ، وعلى فرض الثبوت هو قول نظري مبنى على حدوث النفاق بالمدينة والآية تخبر عنه .

وأما حديث حدوث النفاق بالمدينة فقد أصر عليه بعضهم محتجاً عليه بسأن النبي سَلَنَ والمسلمين لم يكونوا قبل الهجرة من القوة ونفوذ الأمر وسعة الطول بحيث يهابهم الناس أو يرجى منهم خير حتى يتقوهم ويظهروا لهم الإيمان ويلحقوا بجمعهم مع إبطان الكفر وهذا بخلاف حالهم بالمدينة بعد الهجرة.

والحجة غير تامة \_ كما أشرنا إليه في تفسير سورة المنافقين في كلام حول النفاق \_ فإن علل النفاق ليست تنحصر في المخافة والإتقاء أو الاستدرار من خير معجل فمن علله الطمع ولو في نفع مؤجل ومنها العصبية والحمية ومنها استقرار العادة ومنها غير ذلك .

ولا دليل على انتفاء جميع هذه العلل عن جميع من آمن بالنبي مسملة بمكة قبل الهجرة وقد نقل عن بعضهم أنه آمن ثم رجع أو آمن عن ريب ثم صلح .

على أنه تعالى يقول: ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِن يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهُ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهُ

جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن. المنافقين (١).

والآيتان في سورة مكية وهي سورة العنكبوت ، وهما ناطقتان بوجود النفاق فيها ومع الغض عن كون السورة مكية فاشتمال الآية على حـديث الإيذاء في الله والفتنة أصدق شاهد على نزول الآيتين بمكة فلم يكن بالمدينة إيـذاء في الله وفتنة ، واشتمال الآية على قوله : ﴿ولئن جاء نصر من ربك﴾ الـخ لا يدل على النزول بالمدينة فللنصر مصاديق أخرى غير الفتح المعجل .

واحتمال أن يكون المراد بالفتنة ما وقعت بمكة بعد الهجرة غير ضائر فإن هؤلاء المفتونين بمكة بعد الهجرة إنما كانوا من الذين آمنوا بالنبي موليات قبل الهجرة وإن أوذوا بعدها .

وعلى مثل ذلك ينبغي أن يحمل قول تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى مثل ذلك ينبغي أن يحمل قول تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى وَجُهُهُ ﴿٢٠) ، إِنْ عَلَى وَجُهُهُ ﴿٢٠) ، إِنْ كَانْ الْمُرَادُ بِالْفَتْنَةُ الْعَذَابِ وَإِنْ كَانْتُ السَّورَةُ مَدَنَّيَةً .

\*\*\*

وقوله : ﴿كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء﴾ الإشارة بذلك إلى مضمون قوله : ﴿وما جعلنا عدتهم إلا فتنة﴾ الخ .

وقوله: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾ على تعالى العلم المنفي بالجنود وهي الجموع الغليظة التي خلقهم وسائط لإجراء أوامره - لا بخصوص عدتهم فأفاد بإطلاقه أن العلم بحقيقتهم وخصوصيات خلقتهم وعدتهم وما يعملونه من عمل ودقائق الحكمة في جميع ذلك يختص به تعالى لا يشاركه فيه أحد ، فليس لأحد أن يستقل عدتهم أو يستكثر أو يطعن في شيء مما يرجع إلى صفاتهم وهو جاهل بها .

وقوله : ﴿وَمَا هِي إِلاَ ذَكْرَى لَلْبَشْرِ﴾ الضمير راجع إلى ما تقدم من قولـه : ﴿عليها تسعة عشر﴾ وتأنيثه لتأنيث الخبـر ، والمعنى أن البشر لا سبيـل لهم إلى

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ١١ .

العلم بجنود ربك وإنما أخبرنا عن خزنة النار إن عدتهم تسعة عشر ليكون ذكـرى لهم يتعظون بها .

وقيل: الضمير للجنود، وقيل: لسقر، وقيل للسورة، وقيل: لنار الدنيا وهو أسخف الأقوال.

وفي الآية دلالة على أن الخطابات القرآنية لعامة البشر .

# (بحث روائي)

في تفسير القمي في قـولـه تعـالى : ﴿فَإِذَا نَقَـرَ فِي النَّاقَـورَ ۚ إِلَى قـولـه ﴿وحيداً ﴾ فإنهـا نزلت في الـوليد بن المغيـرة وكان شيخاً كبيراً مجـرّباً من دهـاة العرب ، وكان من المستهزئين برسول الله سنزاه .

وكان رسول الله على المعدد في الحجر ويقرأ القرآن فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة فقالوا: يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد؟ أشعر هو أم كهانة أم خطب؟ فقال دعوني أسمع كلامه فدنا من رسول الله على فقال : يا محمد أنشدني من شعرك قال : ما هو شعر ولكنه كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله فقال : اتل علي منه شيئاً!

فقرأ عليه رسول الله منزية حم السجدة فلما بلغ قوله: ﴿فَإِنَّ اعْرَضُوا فَقَلَ أَنْذَرَتُكُم صَاعَقَة مثل صَاعَقَة عاد وثمود﴾ قال: فاقشعر الوليد وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته ، ومر إلى بيته ولم يرجع إلى قريش من ذلك .

فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إن أبا عبد شمس صبا إلى دين محمد أما تراه لم يرجع إلينا فغدا أبو جهل إلى الوليد فقال: يبا عم نكست رؤوسنا وفضحتنا وأشمت بنا عدونا وصبوت إلى دين محمد ، فقال: ما صبوت إلى دينه ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشعر منه الجلود فقال له أبو جهل: أخطب هو ؟ قال: لا إن الخطب كلام متصل وهذا كلام متثور ولا يشبه بعضه بعضاً. قال: أفشعر هو ؟ قال: لا أما إني لقد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هو بشعر. قال: فما هو ؟ قال: دعني أفكر فيه.

فلما كان من الغد قالوا له: يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه ؟ قال :

قولوا: هـو سحر فـإنه آخـذ بقلوب الناس فـأنزل على رسـوله ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله وذرني ومن خلقت وحيداً ﴾ .

وإنما سمي وحيداً لأنه قال لقريش: أنا أتوحد لكسوة البيت سنة وعليكم في جماعتكم سنة ، وكان له مال كثير وحدائق ، وكان له عشر بنين بمكة ، وكان له عشرة عبيد عند كل عبد الف دينار يتجر بها وتلك القنطار في ذلك الزمان ، ويقال : إن القنطار جلد ثور مملوء ذهباً .

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي على فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجعلوا لك مالاً ليعطوه لك فإنك أتيت محمداً لتصيب مما عنده. قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً.

قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر أو أنك كاره له ، قال : وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ، ووالله إن لقوله الـذي يقولـه حلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، ومغدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته .

قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال : دعني حتى أفكر فلما فكر قال ما هـو إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت : ﴿ ذَرَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وحيداً ﴾ .

وفي المجمع روى العياشي بإسناده عن زرارة وجمران ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أن الوحيد ولد الزنا. قال زرارة : ذكر لأبي جعفر سلندعن أحد بني هشام أنه قال في خطبته : أنا ابن الوحيد فقال : ويله لو علم ما الوحيد ما فخر بها فقلنا له ، وما هو ؟ قال ، من لا يعرف له أب .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وابن المنذر والترمذي وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال : الصعود جبل في النار يصعد

فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي وهو كذلك فيه أبداً .

وفي تفسير القمي في قـولــه تعـالى : ﴿ثم عبس﴾ قــال : عبس وجهـه ﴿وبسر﴾ قال ، ألقي شدقه(١) .

\* \* \*

كَلَّ وَالْقَمَرِ (٣٢) وَآللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣) وَآلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٣) إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبْرِ (٣٥) نَـذِيراً لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٢١) قَالُوا لَمْ نَـكُ مِنَ الْمُحْرِمِينَ (٤١) وَلَمْ نَـكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤١) وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْمُصَلِينَ (٤١) وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤١) وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤١) وَكُنَّا نَكَـذِبُ بَيَوْمِ آلسَدِينِ (٤١) حَتَّىٰ آتنَا الْخَائِفِينَ (٤١) وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْيَقِينُ (٤١) وَكُنَّا نَكَـذِبُ بَيَوْمِ آلسَدِينِ (٤١) حَتَّىٰ آتنَا الْيَقِينُ (٤١) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ آلشَافِعِينَ (٤١)

#### (بیان)

في الآيات تنزيه للقرآن الكريم عما رموه به ، وتسجيل إنه إحدى الآيات الإلهية الكبرى فيه إنذار البشر كافة وفي اتباعه فك نفوسهم عن رهانة أعمالهم التي تسوقهم إلى سقر .

قوله تعالى : ﴿كلا﴾ ردع وإنكار لما تقدم قال في الكشاف : إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون ، أو ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نـذيراً . انتهى . فعلى الأول إنكار لما تقـدم وعلى الثاني ردع لما سيأتي ، وهناك وجه آخر سيوافيك .

<sup>(</sup>١) زاوية القم .

قوله تعالى : ﴿والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر﴾ قسم بعـد قسم ، وإدبار الليل مقابل إقباله ، وإسفار الصبح انجلاؤه وانكشافه .

قوله تعالى : ﴿إنها لإحدى الكبر﴾ ذكروا أن الضمير لسقر ، والكبر جمع كبرى ، والمراد بكون سقر احدى الكبر إنها إحدى الدواهي الكبر لا يعادلها غيرها من الدواهي كما يقال : هو أحد الرجال أي لا نظير له بينهم ، والجملة جواب للقسم .

والمعنى : اقسم بكذا وكذا إن سقر لإحدى الـدواهي الكبر ـ أكبرهـا ـ إنذاراً للبشر .

ولا يبعد أن يكون ﴿كلا﴾ ردعاً لقوله في القرآن : ﴿إِن هو إِلا سحر يؤثر إِن هذا إِلا قول البشر﴾ ويكون ضمير ﴿إِنها﴾ للقرآن بما أنه آيات أو من بـاب مطابقة اسم إِن لخبرها .

والمعنى: ليس كما قال اقسم بكذا وكذا إن القرآن ـ آياته ـ لإحدى الآيات الإلهية الكبرى إنذاراً للبشر.

وقيل: الجملة ﴿إنها لإحدى الكبر﴾ تعليل للردع، والقسم معترض للتأكيد لا جواب له أو جوابه مقدر يدل عليه كلا .

قوله تعالى : ﴿ لَذَيْ لَلْمُسْرَ ﴾ مصدر بمعنى الإنذار منصوب للتمييز ، وقيل : حال مما يفهم من سياق قوله : ﴿ إنها لإحدى الكبر ﴾ أي كبرت وعظمت حال كونها إنذاراً أي منذرة .

وقيل فيه وجوه أخر لا يعبأ بها كقول بعضهم : إنه صفة للنبي سَلَمُ والآية متصلة بأول السورة والتقدير قم نـذيراً للبشـر فأنـذر ، وقول بعضهم : صفـة له تعالى .

قوله تعالى : ولمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تعميم للانذار وولمن شاء هناء بدل من البشر ، ووأن يتقدم النخ مفعول وشاء والمراد بالتقدم والتأخر : الاتباع للحق ومصداقه الإيمان والطاعة ، وعدم الاتباع ومصداقه الكفر والمعصية .

والمعنى : نذيراً لمن اتبع منكم الحق ولمن لم يتبع أي لجميعكم من غير استثناء .

وقيل: ﴿أَن يَتَقَدُم ﴾ في موضع الرفع على الابتداء و﴿لمن شاء ﴾ خبره كقولك لمن توضأ أن يصلي ، والمعنى مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر أن يتقدم أو يتأخر ، وهو كقوله: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه . انتهى .

قوله تعالى: ﴿كل نفس بما كسبت رهيئة﴾ الباء بمعنى مع أو للسبية أو للمقابلة و﴿رهينة﴾ بمعنى الرهن على ما ذكره الزمخشري قال في الكشاف: رهينة ليست بتأنيث رهين في قوله: ﴿كل امرىء بما كسب رهين﴾ لتأنيث النفس لأنه لو قصدت لقيل: رهين لأن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المسذكر والمؤنث، وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن. انتهى.

وكأن العناية في عد كل نفس رهينة أن لله عليها حق العبودية بالإيمان والعمل الصالح فهي رهينة محفوظة محبوسة عند الله حتى توفي دينه وتؤدي حقه تعالى فإن آمنت وصلحت فكت وأطلقت ، وإن كفرت وأجرمت وماتت على ذلك كانت رهينة محبوسة دائماً ، وهذا غير كونها رهين عملها ملازمة لما اكتسبت من خير وشر كما تقدم في قوله تعالى : ﴿كل امرىء بما كسب رهين﴾(١) .

والآية في مقام بيان وجه التعميم المستفاد من قوله: ﴿نَذَيْهِ اللَّهُ لَمُنَ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنَ اللَّهُ مَنكم أَن يتقدم أو يتأخر ﴿ فإن كون النفس الإنسانية رهينة بما كسبت يـوجب على كل نفس أن تتقي النار التي ستحبس فيها إن أجرمت ولم تتبع الحق .

قوله تعالى: ﴿إلا أصحاب اليمين﴾ هم الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يوم الحساب وهم أصحاب العقائد الحقة والأعمال الصالحة من متوسطي المؤمنين، وقد تكرر ذكرهم وتسميتهم بأصحاب اليمين في مواضع من كلامه تعالى، وعلى هذا فالاستثناء متصل.

والمتحصل من مجموع المستثنى منه والمستثنى انقسام النفوس ذوات الكسب إلى نفوس رهينة بما كسبت وهي نفوس المجرمين ، ونفوس مفكوكة من الرهن مطلقة وهي نفوس أصحاب اليمين ، وأما السابقون المقربون وهم الذين ذكرهم الله في مواضع من كلامه وعدّهم ثالثة الطائفتين وغيرهما كما في قوله

<sup>(</sup>١) الطور : ٢١ .

تعالى: ﴿وكنتم أزواجاً ثلاثة ﴾ إلى أن قال ﴿والسابقون السابقون أولئك المقربون ﴾ (١) ، فهؤلاء قد استقروا في مستقر العبودية لا يملكون نفساً ولا عمل نفس فنفوسهم لله وكذلك أعمالهم فلا يحضرون ولا يحاسبون قال تعالى: ﴿فَإِنْهُم لَمُحضَرُونَ إِلاَ عَبَادُ الله المخلصين ﴾ (١) ، فهم خارجون عن المقسم رأساً.

وعن بعضهم تفسير أصحاب اليمين بالملائكة ، وعن بعضهم التفسير بأطفال المسلمين وعن بعضهم أنهم الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق ، وعن بعضهم أنهم من الله الحسنى ، وهي وجوه ضعيفة غير خفية الضعف .

قوله تعالى : ﴿ فِي جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ﴾ ﴿ في جنات ﴾ خبر لمبتدأ محذوف وتنوين جنات للتعظيم ، والتقدير هم في جنات لا يدرك وصفها ، ويمكن أن يكون حالاً من أصحاب اليمين .

وقوله : ﴿يتساءلون عن المجرمين﴾ أي يتساءل جمعهم عن جمع المجرمين .

وقوله : ﴿ ما سلككم في سقر﴾ أي ما أدخلكم في سقر بيان لتساؤلهم من بيان الجملة ، أو بتقدير القول أي قائلين ما سلككم في سقر .

قوله تعالى: ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ ضمير الجمع للمجرمين، والمراد بالصلاة التوجه العبادي الخاص إلى الله سبحانه فلا يضره اختلاف الصلاة كما وكيفاً باختلاف الشرائع السماوية الحقة.

قوله تعالى : ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾ المراد بإطعام المسكين الإنفاق على فقراء المجتمع بما يقوم به صلبهم ويرتفع به حاجتهم ، وإطعام المسكين إشارة إلى حق الله كذلك .

قوله تعالى : ﴿وكنا نخوض مع الخائضين﴾ المراد بالخوض الاشتغال بالباطل قولًا أو فعلًا والغور فيه .

قوله تعالى : ﴿وكنا تكذَّب بيوم الدين﴾ وهو يوم الجزاء فهذه خصال أربع

 <sup>(</sup>۱) الواقعة : ۱۱ .
 (۲) الصافات : ۱۲۸ .

من طبع المجرم أن يبتلي بها كلاً أو بعضاً ، ولما كان المجيب عن التساؤل جمع المجرمين صحت نسبة الجميع إلى الجميع وإن كان بعضهم مبتلى ببعضها دون بعض .

قوله تعالى : ﴿حتى أتانا اليقين﴾ قيد للتكذيب ، وفسروا اليقين بالموت لكونه مما لا شك فيه فالمعنى وكنا في الدنيا نكذب بيوم الجزاء حتى أتانا الموت فانقطعت به الحياة الدنيا أي كنا نكذب به ما دامت الحياة .

وقيل: المراد به اليقين الحاصل بحقية يوم الجزاء بمشاهدة آيات الآخرة ومعاينة الحياة البرزخية حين الموت وبعده، وهو معنى حسن.

قوله تعالى : ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافَعِينَ ﴾ تقدم في بحث الشَّفَاعة أنَّ في الآية دلالة على أن هناك شافعين يشفعون فيشفّعون لكن لا تنفع هؤلاء شفاعتهم لأنهم محرومون من نيلها .

وقد أوردنا جملة من أخبار الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب .

\* \* \*

فَمَا لَهُمْ عَنِ آلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩) كَالَّاهُمْ حُمُرُ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةِ (١٥) بَلْ يُرِيدُ كُلَّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (٢٥) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ (٣٥) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٤٥) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ آللهُ هُوَ أَهْلُ آلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٥).

#### ( بیان )

في معنى الاستنتاج مما تقدم من الوعيد والوعد أورد في صورة التعجب من إعراضهم عن تذكرة القرآن وتنفرهم عن الحق الصريح كأنه قيل: فإذا كان كذلك فعليهم أن يجيبوا دعوة الحق ويتذكروا بالتذكرة فمن العجب أنهم معرضون عن ذلك كلا بل لا يؤمنون بالرسالة ويريد كل امرىء منهم أن ينزل عليه كتاب من الله . كلا بل لا يخافون الآخرة فلا يرتدعون عن وعيد .

ثم يعرض عليهم التذكرة عرضاً فهم على خيرة من القبول والرد فإن شاؤا قبلوا وإن شاؤا ردوا ، لكن عليهم أن يعلموا أنهم غير مستقلين في مشيتهم وليسوا بمعجزين لله سبحانه فليس لهم أن يذكروا إلا أن يشاء الله ، وحكم القدر جار فيهم البتة .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكُرَةُ مَعْرَضَينَ ﴾ تفريع على ما تقدم من التذكرة والموعظة ، والاستفهام للتعجيب ، و﴿ لهم ﴾ متعلق بمحذوف والتقدير فما كان لهم : و﴿ معرضين ﴾ حال من ضمير ﴿ لهم ﴾ و﴿ عن التذكرة ﴾ متعلق بمعرضين .

والمعنى : فإذا كان كذلك فأي شيء كان ـ عـرض ـ للمشـركين الـذين يكذبون بتذكرة القرآن حال كونهم معرضين عنها أي كان من الـواجب عليهم أن يصدقوا ويؤمنوا لكنهم أعرضوا عنها وهو من العجب .

قوله تعالى : ﴿كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ﴾ تشبيه لهم من حيث حالهم في الإعراض عن التذكرة ، والحمر جمع حمار ، والمراد الحمر الوحشية والاستنفار بمعنى النفرة والقسورة الأسد والصائد ، وقد فسر بكل من المعنيين .

والمعنى : معرضين عن التذكرة كأنهم حمر وحشية نفرت من أسد أو من الصائد .

قوله تعالى : ﴿بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ المراد بالصحف المنشرة الكتاب السماوي المشتمل على الدعوة الحقة .

وفي الكلام إضراب عما ذكر من إعراضهم ، والمعنى ليس إعراضهم عن التذكرة لمجرد النفرة بل يريد كل امرىء منهم أن ينزل عليه كتاب من عند الله مشتمل على ما تشتمل عليه دعوة القرآن .

وهذه النسبة إليهم كناية عن استكبارهم على الله سبحانه أنهم إنما يقبلون دعوته ولا يردونها لو دعا كل واحد منهم بإنزال كتاب سماوي إليه مستقلاً وأما الدعوة من طريق الرسالة فليسوا يستجيبونها وإن كانت حقة مؤيدة بالآيات البينة .

فالآية في معنى ما حكاه الله سبحانه من قولهم : ﴿ لَنْ نَوْمَنْ حَتَّى نَوْتَى مثل

ما أُوتِي رسل الله﴾(١) ، وفي معنى قول الأمم لرسلهم : ﴿إِنْ أَنتُم إِلَا بَشَرُ مَثْلُنّاٍ﴾ على ما قررنا من حجتهم على نفي رسالة الرسل .

وقيل : إن الآية في معنى قبولهم للنبي ﷺ الذي حكاه الله في قوله : ﴿ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه﴾(٢) .

ويدفعه أن مدلول الآية أن ينزل على كل واحد منهم صحف منشرة غير ما ينزل على غيره لا نزول كتاب واحد من السماء على النبي سينسم يقرأه الجميع كما هو مدلول آية الإسراء .

وقيل: المراد نزول كتب من السماء عليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمد

وقيل : المراد أن ينزل عليهم كتب من السماء بالبراءة من العـذاب وإسباغ النعمة حتى يؤمنوا وإلا بقوا على كفرهم وقيل غير ذلك .

وهي جميعاً معان بعيدة من السياق والتعويل على ما تقدم .

قوله تعالى: وكلا بل لا يخافون الآخرة ودع لهم بما يريدونه من نزول كتاب سماوي على كل واحد منهم فإن دعوة الرسالة مؤيدة بآيات بينة وحجج قاطعة لا تدع ريباً لمرتاب فالحجة تامة قائمة على الرسول وغيره على حد سواء من غير حاجة إلى أن يؤتى كل واحد من الناس المدعوين صحفاً منشرة.

على أن السوسالة تحتاج من طهارة الذات وصلاحية النفس إلى ما يفقده نفوس سائر الناس كما هو مدلول جوابه تعالى في سورة الأنعام عن قولهم : ﴿ لَنُ نَوْمَنَ حَتَّى نَوْتَى مَسْلُ مَا أُوتِي رَسِلُ الله ﴾ بقوله : ﴿ الله أعلم حيث يجعلُ رَسَالته ﴾ .

وقوله: ﴿ وَبِلُ لا يَخَافُونَ الآخرة ﴾ إضراب عن قوله: ﴿ يُرِيدُ كُلُ امْرَى ءُ مَنْهُم قُولُ ظَاهْرِي مِنْهُم النّج ، والمراد أن اقتراحهم نزول كتاب على كل امرى ء منهم قول ظاهري منهم يريدون به صرف الدعوة عن أنفسهم ، والسبب الحقيقي لكفرهم وتكذيبهم بالدعوة أنهم لا يتخافون الآخرة ، ولو خافوها لآمنوا ولم يقترحوا آية بعد قيام الحجة بظهور الآيات البينات .

قوله تعالى : ﴿كلا إنه تذكرة ﴾ ردع ثان لاقتراحهم نزول كتاب سماوي لكل امرى، منهم ، والمعنى لا ننزل كتاباً كذلك إن القرآن تذكرة وموعظة نعظهم به لا نريد به أزيد من ذلك ، وأثر ذلك ما أعد للمطيع والعاصي عندنا من الجزاء .

قوله تعالى : وفمن شاء ذكره أي فمن شاء اتعظ به فإنسا هي دعوة في ظرف الاختيار من غير إكراه .

قوله تعالى : ﴿وما يذكرون إلا أن يشاء الله هـو أهـل التقـوى وأهـل المغفرة ﴾ دفع لما يمكن أن يتوهموه من قوله تعالى : ﴿فمن شاء ذكره ﴾ أن الأمر إليهم وأنهم مستقلون في إرادتهم وما يترتب عليها من أفعالهم فإن لم يشأوا الذكر ولم يذكروا غلبوه تعالى فيما أراد وأعجزوه فيما شاء من ذكرهم .

والمحصل من الدفع أن حكم القدر جاء في أفعالهم كغيسرها من الحوادث، وتذكرهم إن تذكروا وإن كان فعلا اختياريا صادراً عنهم باختيارهم من غير إكراه فالمشية الإلهية متعلقة به بما هو اختياري بمعنى أن الله تعالى يريد بإرادة تكوينية أن يفعل الإنسان الفعل الفلاني بإرادته واختياره فالفعل اختياري ممكن بالنسبة إلى الانسان وهو بعينه متعلق الارادة الإلهية ضروري التحقق بالنسبة إليها ولولاها لم يتحقق .

وقوله: ﴿هُوهُ وَاهُلُ التقوى وأهُلُ المغفرة﴾ أي أهُلُ لأن يتقى منه لأن له الولاية المطلقة على كل شيء ، وبيده سعادة الانسان وشقاوته ، وأهـل لأن يغفر لمن اتقاه لأنه غفور رحيم .

والجملة أعني قوله: ﴿ وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ صالحة لتعليل ما تقدم من الدعوة في قوله: ﴿ إنه تذكرة فمن شاء ذكره ﴾ وهمو ظاهر ، ولتعليل قوله: ﴿ وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ فإن كونه تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة لا يتم إلا بكونه ذا إرادة نافذة فيهم سارية في أعمالهم فليسوا بمخلين وما يهوونه وهم معجزون لله بتمردهم واستكبارهم .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر النخاب في قسولـ

تعالى : ﴿ بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ وذلك أنهم قالوا : يا محمد قد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح وذنبه مكتوب عند رأسه وكفارته .

فنزل جبرئيل على رسول الله مرتبر وقال : يسألك قومك سنة بني إسرائيل في الذنوب فإن شاؤوا فعلنا ذلك بهم وأخذناهم بما كنا نأخذ بني إسرائيل فزعموا أن رسول الله مرازي كره ذلك لقومه .

أقول : والقصة لا تلائم لحن الآية والـرواية لا تخلو من إيمـاء إلى ضعف القصة .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن السدي عن أبي صالح قال: قالوا: إن كان محمد صادقاً فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنته من النار فنزلت: ﴿بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة﴾ .

أثول : سياق الآيات وما فيها من الردع لا يلائم القصة .

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد ﴿بل يسريد كل امرى، منهم أن يؤتى صحفاً منشرة﴾ قال : إلى فلان بن فلان من رب العالمين يصبح عند رأس كل رجل صحيفة موضوعة يقرأها .

أقول: ما في الرواية يقبل الانطباق على الروايـة السابقـة وعلى ما قـدمناه من معنى الآية .

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ قال : قد قال قائلون من الناس لمحمد ﷺ إن سرك أن نتابعك فأتنا بكتاب خاصة يأمرنا باتباعك .

أقول : الروايـة قابلة التـطبيق لما في تفسيـر الآية من القـول بأن الآيـة في معنى قوله تعالى : ﴿ولن نؤمن لرقيك﴾ الآيـة وقد تقدم ما فيه .

وفي تفسير القمي في قولـه تعالى : ﴿ هـو أهل التقـوى وأهـل المغفرة ﴾ قال : هو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر .

وفي التوحيد بـإسناده إلى أبي بصيـر عن أبي عبد الله ﷺ في قـول الله عز

وجل: ﴿هُو أَهُلُ التَّقُوى وأَهُلُ المَغْفُرة﴾ قال: قال الله عز وجل: أنا أَهُلُ أَنْ أَدْخُلُهُ الله ولا يشرك بي عبدي شيئاً أَنْ أَدْخُلُهُ الجنة.

وقال : إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله أن لا يعذب أهـل توحيـده بالنار .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن دينار قال : سمعت أبا هريرة وابن عمر وابن عباس يقولون : سئل رسول الله على عن قول الله : ﴿هُو الله التقوى وأهل المغفرة﴾ ، قال : يقول الله : أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معي شريك فإذا اتقيت ولم يجعل معي شريك فأنا أهل أن أغفر ما سوى ذلك .

أقول : وفي معناه غير واحد من الروايات عنه ﴿ مُنْدُلُهُ .



مكية وهي أربعون آية

# بِسُمِ آللَّهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١) وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ (٢) أَنْ ضَمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوِي بَنَانَهُ (٤) بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ لَلْعَيَامَةِ (٢) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ الْقَمَرُ (٩) يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ (١٠) كَلًا لاَ وَزَرَ (١١) إلىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرِ (١٢) يُنَبِّوا الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَدَرَ (١٢) بَلِ الإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيدَةً (١٤) وَلَدُو أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ (١٥) وَلَدُو أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ (١٥) .

#### (بیان)

يطوف بيان السورة حول القيامة الكبرى فتنبىء بوقوع يوم القيامة أولاً ثم تصفه ببعض أشراطه تارة ، وبإجمال ما يجرى على الإنسان أخرى ، وينبىء أن المساق إليه يبدأ من يوم الموت ، وتختتم بالاحتجاج على القدرة على الإعادة بالقدرة على الابتداء .

سورة القيامة ـ آية ١ - ١٥ ....١٠٠٠ ....١١٣

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى : ﴿لا أقسم بيوم القيامة﴾ إقسام بيوم القيامة سواء قيل بكون ﴿لا اقسم﴾ كلمة قسم أو بكون لا زائلة أو نافية على اختلاف الأقوال .

قوله تعالى : ﴿ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ إقسام ثان على ما يقتضيه السياق ومشاكلة اللفظ فلا يعباً بما قيل : إنه نفي الإقسام وليس بقسم ، والمراد أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة .

والمراد بالنفس اللوامة نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على المعصية والتثاقل في الطاعة وتنفعه يوم القيامة .

وقيل: المراد به النفس الإنسانية أعم من المؤمنة الصالحة والكافرة الفاجرة فإنها تلوم الانسان يوم القيامة أما الكافرة فإنها تلومه على كفره وفجوره، وأما المؤمنة فإنها تلومه على قلة الطاعة وعدم الاستكثار من الخير.

وقيل: المراد نفس الكافر الذي تلومه يوم القيامة على ما قدمت من كفر ومعصية قال تعالى: ﴿وأسروا الندامة لما رأوا العذاب﴾(١).

ولكل من الأقوال وجه .

وجواب القسم محذوف يدل عليه الآيات التالية ، والتقدير ليبعثن ، وإنما حذف للدلالة على تفخيم اليوم وعظمة أمره قبال تعالى : ﴿ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ عمّ يتساءلون عن النبأ العظيم ﴾ (٤) .

قوله تعالى : ﴿أَيحسب الإنسان أَن لَن نَجمع عظامه ﴾ الحسبان النظن ، وجمع العظام كناية عن الاحياء بعد الموت ، والاستفهام للتوبيخ ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ بلى قادرين على أن نسوي بنائه ﴾ أي بلى نجمعها ﴿ وقادرين ﴾ حال من فاعل مدخول بلى المقدر ، والبنان أطراف الأصابع وقيل : الأصابع وتسوية البنان تصويرها على ما هي عليها من الصور ، والمعنى بلى

(٣) طه : ١٥ .

<sup>(</sup>١) يونس : ٥٤ ،

 <sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٧ .
 (٤) النبأ: ١ .

نجمعهـا والحال أنـا قادرون على أن نصـور بنانـه على صـورهـا التي هي عليهـا بحسب خلقنا الأول .

وتخصيص البنان بالذكر ـ لعله ـ للاشارة إلى عجيب خلقها بما لها من الصور وخصوصيات التركيب والعدد تترتب عليها فوائد جمة لا تكاد تحصى من أنواع القبض والبسط والأخذ والرد وسائر الحركات اللطيفة والأعمال الدقيقة والصنائع الظريفة التي يمتاز بها الإنسان من سائر الحيوان مضافاً إلى ما عليها من الهيئات والخطوط التي لا يزال ينكشف للإنسان منها سر بعد سر .

وقيل: المراد بنسوية البنان جعل أصابع اليدين والرجلين مستوية شيئاً واحداً من غير تفريق كخف البعير وحافر الحمار، والمعنى قادرين على أن نجعلها شيئاً واحداً فلا يقدر الإنسان حينئذ على ما يقدر عليه مع تعدد الأصابع من فنون الأعمال، والوجه المتقدم أرجح.

قوله تعالى : ﴿ بِل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ قال الراغب : الفجر شق الشيء شقاً واسعاً . قال : والفجور شق ستر الديانة يقال : فجر فجوراً فهو فاجر وجمعه فجار وفجرة . انتهى ، و﴿ أمام ﴾ ظرف مكان استعير لمستقبل الزمان ، والمراد من فجوره أمامه فجوره مدى عمره وما دام حياً ، وضمير ﴿ أمامه للانسان .

وقوله : ﴿ليفجر أمامه﴾ تعليل ساد مسد معلله وهو التكذيب بالبعث والاحياء بعد الموت ، و﴿بل﴾ إضراب عن حسبانه عدم البعث والإحياء بعد الموت .

والمعنى : أنه لا يحسب أن لن نجمع عظامه بـل يريـد أن يكذب بـالبعث ليفجر مدى عمره إذ لا موجب لـلايمان والتقـوى لو لم يكن هنـاك بعث للحساب والجزاء .

هذا ما يعطيه السيـاق في معنى الآية ، ولهم وجـوه أخر ذكـروها في معنى الآية بعيدة لا تلاثم السياق أغمضنا عن ذكرها .

وذكر الإنسان في الآية من وضع الـظاهر مـوضع الضميـر والنكتة فيـه زيادة التوبيخ والمبالغة في التقريع ، وقد كرر ذلك في الآية وما يتلوها من الآيات أربع مرات . قوله تعالى : ﴿يسأل أيان يوم القيامة ﴾ الظاهر أنه بيان لقوله : ﴿بل يربد الانسان ليفجر أمامه ﴾ فيفيد التعليل وأن السائل في مقام التكذيب والسؤال سؤال تكذيب إذ من الواجب على من دعي إلى الإيمان والتقوى ؛ وأنذر بهذا النبأ العظيم مع دلالة الآيات البينة وقيام الحجج القاطعة أن يتخذ حذره ويتجهز بالإيمان والتقوى ويتهيأ للقاء اليوم قريباً كان أو بعيداً فكل ما هو آت قريب لا أن يسأل متى تقوم الساعة ؟ وأيان يوم القيامة ؟ فليس إلا سؤال مكذب مستهزىء .

قوله تعالى : ﴿فَإِذَا بَرَقَ الْبَصِرُ وَحَسَفُ القَمْرُ وَجَمَعُ الشَّمْسُ وَالقَمْرُ ﴾ ذكر جملة من أشراط الساعة ، وبريق البصر تحيره في إبصاره ودهشته . وخسوف القمر زوال نوره .

قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ الإِنسَانُ يُومِئُدُ أَينَ الْمَفْرِ ﴾ أي أين موضع الفرار ، وقوله: ﴿ أَينَ الْمَفْرِ ﴾ مع ظهر السلطنة الإلهية له وعلمه بأن لا مفر ولا فرار يومئذ من باب ظهور ملكاته يومئذ فقد كان في الدنيا يسأل عن المفر إذا وقع في شدة أو هددته مهلكة وذلك كإنكارهم الشرك يومئذ وحلفهم كذبا قال تعالى: ﴿ يُومِ مُنْ مُن فَتَنتُهُم إلا أَن قَالُوا وَاللهُ رَبْنَا مَا كَنَا مَشْرِكِينَ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ يُومِ يَبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿كلا لا وزر﴾ ردع عن طلبهم المفر ، والوزر الملجأ من جبل أو حصن أو غيرهما ، وهو من كلامه تعالى لا من تمام كلام الإنسان.

قوله تعالى: ﴿ إلى ربك يومئذ المستقر﴾ الخطاب للنبي ﴿ وَتَقَدَيْمُ وَتَقَدَيْمُ ﴿ إِلَى مِعْلَقَ بَقُولُهُ : ﴿ المستقر﴾ يفيد الحصر فلا مستقر إلى غيره فلا وزر ولا ملجأ يلتجأ إليه فيمنع عنه .

وذلك أن الإنسان سائر إليه تعالى كما قال: ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه ﴾ (٢) ، وقال: ﴿إن إلى ربك الرجعى ﴾ (٤) ، وقال: ﴿وأن إلى ربك الرجعى ﴾ (٤) ، وقال: ﴿وأن إلى ربك المنتهى ﴾ (٥) ، فهو ملاقي ربه راجع ومنته إليه لا حاجب يحجبه عنه ولا مانع يمنعه منه وأما الحجاب الذي يشير إليه قوله: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ (١) فسياق الآيتين

الأنعام: ٢٣ ، (٣) الانشقاق: ٦ . (٥) النجم: ٢٢ .

 <sup>(</sup>٦) المطففين : ١٥ .
 (١) المطففين : ١٥ .

يعطي أن المراد به حجاب الحرمان من الكرامة لا حجاب الجهل أو الغيبة .

ويمكن أن يكون المراد بكون مستقره إليه رجوع أمر ما يستقر فيه من سعادة أو شقاوة وجنة أو نار إلى مشيته تعالى فمن شاء جعله في الجنة وهم المتقون ومن شاء جعله في النار وهم المجرمون قال تعالى : ﴿يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ﴾(١)،

ويمكن أن يراد به ان استقرارهم يومئذ إلى حكمه تعالى فهو النافذ فيهم لا غير قال تعالى : ﴿كُلُّ شَيءَ هَالُكُ إِلَّا وَجَهُهُ لَهُ الْحَكُمُ وَإِلَيْهُ تَرْجَعُونَ﴾ (٢) .

قوله تعالى: ﴿ يَبْوَ الإِنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾ المراد بما قدم وأخر ما عمله من حسنة أو سيئة في أول عمره وآخره أو ما قدمه على موته من حسنة أو سيئة وما أخر من سنة حسنة سنها أو سنة سيئة فيشاب بالحسنات ويعاقب على السيئات.

وقيل: المراد بما قدم ما عمله من حسنة أو سيئة فيشاب على الأول ويعاقب على الثاني ، وبما أخر ما تركه من حسنة أو سيئة فيعاقب على الأول ويثاب على الثاني ، وقيل ، المراد ما قدم من المعاصي وما أخر من الطاعات ، وقيل ، ما قدم من طاعة الله وأخر من حقه فضيعه ، وقيل : ما قدم من ماله لنفسه وما ترك لورثته وهي وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم .

قوله تعالى : ﴿ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معرظيره ﴾ إضراب عن قوله ، ﴿ ينبؤ الانسان ﴾ النخ ، والبصيرة رؤية القلب والإدراك الباطني وإطلاقها على الإنسان من باب زيد عدل أو التقدير الانسان ذو بصيرة على نفسه .

وقيل: المراد بالبصيرة الحجة كما في قوله تعالى ، ﴿مَا أَنْ زَلَ هَوْلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ﴾ (٣) والانسان نفسه حجة على نفسه يومئذ حيث يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده ويشهد عليه سمعه وبصره وجلده وتتكلم يداه ورجلاه ، قال تعالى : ﴿إِن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ﴾ (٤) ، وقال ﴿شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ﴾ (٥) ، وقال :

<sup>(</sup>١) المائلة : ٤٠ . (٣) الإسراء : ١٠٢ . (٥) فصلت : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) القصص: ٨٨. (٤) الإسراء: ٣٦.

﴿ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ وَلُو اللَّهِ مَعَاذَيْرِهِ ﴾ المعاذير جمع معذرة وهي ذكر موانع تقطع عن الفعل المطلوب ، والمعنى هو ذو بصيرة على نفسه ولو جادل عن نفسه واعتذر بالمعاذير لصرف العذاب عنها .

وقيل : المعاذير جمع معذار وهو الستر ، والمعنى وإن أرخى الستور ليخفي ما عمل فإن نفسه شاهدة عليه ومآل الوجهين واحد .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾ قال : نفس آدم التي عصت فلامها الله عز وجل .

أقول : وفي انطباقها على الآية خفاء .

وفيه في قوله : ﴿ بَلُّ يَرِيدُ الْانْسَانُ لَيُفْجَرُ أَمَامُهُ ﴾ قال : يقدم الـذنب ويؤخر التوبة ويقول : سوف أتوب .

وفيه في قوله: ﴿ فَإِذَا بِرَقَ الْبَصِرِ ﴾ قال: يبرق البصر فلا يقدر أن يطرف . وفيه في قوله تعالى: ﴿ بِلِ الإِنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ﴾ قال: يعلم ما صنع وإن اعتذر .

<sup>(</sup>١) يس: ٦٥.

أقول: ورواه في أصول الكافي بإسناده عن فضل ابي العباس عنه على المحرض وفيه عن العياشي عن زرارة قال، سألت أبا عبد الله على المحرض الذي يفطر صاحبه ؟ قال، ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ هو أعلم بما يطيق. أقول: ورواه في الفقيه أيضاً.

\* \* \*

لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَوَّرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) كَلَّا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠) وَتَذَرُونَ ٱلآخِرَةَ (٢١) وُجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ (٢١) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢١) وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُّ أَنَّ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢١) وَقِيلَ مَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ (٢٥) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ (٢١) وَقِيلَ مَنْ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٢٥) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي (٢١) وَقِيلَ مَنْ مَنْ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٥) فَلا صَدَّقَ وَلاَ صَلَّىٰ (٣٦) وَلٰكِنْ كَذَّبَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٥) فَلا صَدَّقَ وَلاَ صَلَىٰ (٣٦) وَلٰكِنْ كَذَّبَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٥) أَيْحُسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً (٣٦) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَلَوْلَىٰ (٣٤) أَنْ يُتَرَكَ سُدىً (٣٦) أَنْمُ يَلَى لَكَ فَأُولَىٰ (٣٥) أَيْحُسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً (٣٦) أَلُمْ يَلِكَ نُطَفَةً مِنْ مَنِي يُمْنَىٰ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣٨) فَجَعَلَ مِنْ مَنِي يُمْنَىٰ (٣٥) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَضَلَقَى (٣٨) فَسَوَىٰ (٣٨) فَالْأَنْنَىٰ (٣٩) أَلْيْسَ ذٰلِكَ فَسَوَىٰ (٣٨) فَسَعَىٰ أَنْ يُحْمِي الْمَوْتَىٰ (٤٠) .

#### (بیان)

تتمة صفة يوم القيامة باعتبار حال الناس فيه وانقسامهم إلى طائفة ناضرة الوجوه مبتهجين وأخرى باسرة الوجوه عابسين آيسين من النجاة ، والإشارة إلى أن هذا المساق تبتدىء من حين نزول الموت ثم الإشارة إلى أن الانسان لا يترك سدى فالذي خلقه أولاً قادر على أن يحييه ثانياً وبه تختتم السورة .

قوله تعالى: ولا تحرك به لسانك لتعجل به إلى قوله وثم إن علينا بيانه الذي يعطيه سياق الآيات الأربع بما يحفها من الآيات المتقدمة والمتأخرة الواصفة ليوم القيامة أنها معترضة متضمن أدبا إلهيا كلف النبي المناه أن يتأدب به حينما يتلقى ما يوحى إليه من القرآن الكريم فلا يبادر إلى قراءة ما لم يقرأ بعد ولا يحرك به لسانه وينصت حتى يتم الوحي .

فالآيات الأربع في معنى قوله تعالى : ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾(١) .

فالكلام في هذه الآيات يجري مجرى قول المتكلم منا أثناء حديثه لمخاطبه إذا بادر إلى تتميم بعض كلام المتكلم باللفظة واللفظتين قبل أن يلفظ بها المتكلم وذلك يشغله عن التجرد للانصات فيقطع المتكلم حديثه ويعتسرض ويقول لا تعجل بكلامي وأنصت لتفقه ما أقول لك ثم يمضي في حديثه .

فقوله: ولا تحرك به لسانك لتعجل به الخطاب فيه للنبي المنائل الفهران القرآن الذي يوحى إليه أو للوحي ، والمعنى لا تحرك بالوحي لسانك لتأخذه عاجلًا فتسبقنا إلى قراءة ما لم نقرأ بعد فهو كما مر في معنى قوله: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ﴾(٢).

وقوله: ﴿إِن علينا جمعه وقرآنه ﴾ القرآن ههنا مصدر كالفرقان والجرحان ، والضميران للوحي ، والمعنى لا تعجل به إذ علينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضم بعض أجزائه إلى بعض وقراءته عليك فلا يفوتنا شيء منه حتى يحتاج إلى أن تسبقنا إلى قراءة ما لم نوحه بعد .

وقيل : المعنى إن علينا أن نجمعه في صدرك بحيث لا يذهب عليك شيء من معانيه وأن نثبت قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شئت ولا يخلو من بعد .

وقوله : ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرَآنُهُ ﴾ أي فإذا أَتَمَمَنَا قَرَاءَتُهُ عَلَيْكُ وَحَيّاً فَاتَبِع قراءتنا له واقرأ بعد تمامها .

وقيل: المراد باتباع قـرآنه اتبـاعه ذهنـاً بالانصــات والتوجــه التام إليــه وهو معنى لا بأس به .

<sup>(</sup>١ و٢) طه : ١١٤ .

وقيل : المراد فاتبع في الأوامر والنواهي قرآنه ، وقيل : المراد اتباع قراءته بالتكرار حتى يرسخ في الذهن وهما معنيان بعيدان .

وقوله : ﴿ثم إن علينا بيائـه﴾ أي علينا إيضـاحه عليـك بعد مـا كان علينـا جمعه وقرآنه فثم للتأخير الرتبي لأن البيان مترتب على الجمع والقراءة رتبة .

وقيل ؛ المعنى ثم إن علينا بيانه للنباس بلسانك تحفظه في ذهنك عن التغير والزوال حتى تقرأه على الناس .

وقال بعضهم في معنى هذه الآيات إن النبي وَاللّهِ كَانَ يَحْرَكُ لَسَانَهُ عِنْدُ اللّهِ عَلَمْ وَاللّهِ عَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَمِي عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

وفيه أنه لا يلائم سياق الآيات ، تلك الملاءمة نظراً إلى ما فيها من النهي عن العجل والأمر باتباع قرآنه تعالى بعد ما قرىء،وكذا قوله ، ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقَرْآنَهُ ﴾ فذلك كله أظهر فيما تقدم منها في هذا المعنى .

وعن بعضهم في معنى هـذه الآيات ، الـذي اختاره أنـه لـم يــرد القــرآن ، وإنـما أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة يدل على ذلك ما قبله وما بعــده ، وليس فيه شيء يدل على أنه القرآن ولا شيء من أحكام الدنيا .

وفي ذلك تقريع وتوبيخ له حين لا تنفعه العجلة يقول: لا تحرك لسانك بما تقرأه من صحيفتك التي فيها أعمالك يعني إقرأ كتابك ولا تعجل فإن هذا الذي هو على نفسه بصيرة إذا رأى سيئاته ضجر واستعجل فيقال له تنوبيخاً: لا تعجل وتثبت لتعلم الحجة عليك فإنا نجمعها لك فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد لحكمه والاستسلام للتبعة فيه فإنه لا يمكنك إنكاره ثم إن علينا بيانه لو أنكرت. انتهى.

ويدفعه أن المعترضة لا تحتاج في تمام معناها إلى دلالة مما قبلها وما بعدها عليه على أن مشاكلة قوله : ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ في سياقة هذه الآيات تؤيد مشاكلتها له في المعنى .

وعن بعضهم أن الآيات الأربع متصلة بما تقدم من حـديث يوم القيـامة ، وخطاب ﴿لا تحرك﴾ للنبي ﴿يَنْهُ ، وضمير ﴿به﴾ ليوم القيامة ، والمعنى لا تتفوه

بالسؤال عن وقت القيامة أصلاً ولو كنت غير مكذب ولا مستهزى ولتعجل به الهوال عن وقت القيامة أصلاً ولو كنت غير مكذب ولا مستهزى ولتعجل به أي بالعلم به وإن علينا جمعه وقرآنه أي من الواجب في الحكمة أن نجمع من نجمعه فيه ونوحي شرح وصفه إليك في القرآن وفإذا قرأناه فأتبع قرآنه أي إذا قرأنا ما يتعلق به فاتبع ذلك بالعمل بما يقتضيه من الاستعداد له وثم إن علينا بيانه أي إظهار ذلك بالنفخ في الصور انتهى ملخصاً وهو كما ترى .

وقد تقدم في تفسير قوله : ﴿ولا تعجل بالقرآن﴾ أن هذا النهي عن العجل بالقرآن يؤيد ما ورد في الروايات أن للقرآن نزولاً على النبي مُنْفِيْنَهُ دفعة غير نزوله تدريجاً .

قوله تعالى: ﴿كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة خطاب للناس وليس من تعميم الخطاب السابق في شيء لأن خطاب ﴿لا تحرك اعتراضي غير مرتبط بشيء من طرفيه.

وقوله: ﴿كلا﴾ ردع عن قوله السابق: ﴿يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ﴾ وقوله: ﴿ بل تحبون العاجلة ﴾ \_ أي الحياة العاجلة وهي الحياة الدنيا \_ ﴿ وتدرون الآخرة ﴾ أي تتركون الحياة الآخرة ، وما في الكلام من الإضراب إضراب عن حسبان عدم الإحياء بعد الموت نظير الإضراب في قوله: ﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وجوه يـومئذ نـاضرة إلى ربها ناظرة ﴾ وصف ليوم القيامة بانقسام الوجوه فيه إلى قسمين : ناضرة وباسرة ، ونضرة الـوجه واللون والشجر ونحوها ونضارتها حسنها وبهجتها .

والمعنى: نظراً إلى ما يقابله من قوله: ﴿ووجوه يومئذ باسرة﴾ النح وجوه يوم إذ تقوم القيامة حسنة متهللة ظاهرة المسرة والبشاشة قبال تعالى: ﴿تعرف في وجوههم نضرة النعيم﴾(١) ، وقال: ﴿ولقاهم نضرة وسروراً ﴾(٢) .

وقوله : ﴿إلى ربها ناظرة ﴾ خبر بعد خبر لوجوه ، و﴿إلى ربها ﴾ متعلق بناظرة قدم عليها لإفادة الحصر أو الأهمية .

والمراد بالنظر إليه تعالى ليس هو النظر الحسي المتعلق بالعين الجسمانية المادية التي قامت البراهين القاطعة على استحالته في حقه تعالى بل المراد النظر

 <sup>(</sup>١) المطففين : ٢٤ .
 (١) الدهر : ١١ .

القلبي ورؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان وتدل عليه الأخبار المأثورة عن أهل العصمة عليهم السلام وقد أوردنا شطراً منها في ذيل تفسير قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبُ أَرْنِي أَنْظُر إِلَيْكَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ مَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (١) .

فهؤلاء قلوبهم متوجهة إلى ربهم لا يشغلهم عنه سيحانه شاغل من الأسباب لتقطع الأسباب يومئذ، ولا يقفن موقفاً من مواقف اليوم ولا يقطعون مرحلة من مراحله إلا والرحمة الإلهية شاملة لهم ﴿وهم من فزع يومئذ آمنون﴾ (٣) ، ولا يشهدون مشهداً من مشاهد الجنة ولا يتنعمون بشيء من نعيمها إلا وهم يشاهدون ربهم به لأنهم لا ينظرون إلى شيء ولا يرون شيئاً إلا من حيث إنه آية لله سبحانه والنظر إلى الآية من حيث إنها آية ورؤيتها نظر إلى ذي الآية ورؤية له .

ومن هنا يظهر الجواب عما أورد على القول بـأن تقديم ﴿إلى ربهـا﴾ على ﴿ وَناظرة﴾ يفيـد الحصر والاختصـاص ، أن من الضروري أنهم ينـظرون إلى غيره تعالى كنعم الجنة .

والجواب أنهم لما لم يحجبوا عن ربهم كان نظرهم إلى كل ما ينظرون إليه إنما هو بما أنه آية ، والآية بما أنها آية لا تحجب ذا الآية ولا تحول بينه وبين الناظر إليه فالنظر إلى الآية نظر إلى ذي الآية فهؤلاء لا ينظرون في الحقيقة إلا إلى ربهم .

وأما ما أُجيب به عنه أن تقديم ﴿إلى ربها﴾ لرعاية الفواصل ولو سلم أنه للاختصاص فالنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعد نظراً ، ولو سلم فالنظر إليه تعالى في بعض الأحوال لا في جميعها .

فلا يخلو من تكلف التقييد من غير مقيد على أنه أسند النظر إلى الوجوه لا إلى العيون أو الأبصار ووجوه أهل الجنة إلى ربهم دائماً من غيـر أن يواجهـوا بها غيره .

قوله تعالى : ﴿ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة﴾ فسر البسور بشدة العبوس والظن بالعلم و﴿فاقرة﴾ صفة محذوفة الموصوف أي فعلة فاقرة ،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٣ . (٢) النجم: ١١ .. (٣) النمل: ٨٩ .

والفاقرة من فقره إذا أصاب فقار ظهره ، وقيل : من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار .

والمعنى : ووجوه يومئذ شديدة العبوس تعلم أنه يفعل بها فعلة تقصم ظهورها أو تسم أنوفها بالنار ، واحتمل أن يكون تظن خطاباً للنبي مسلمان بما أنه سامع والظن بمعناه المعروف .

قوله تعالى: ﴿كلا إذا بلغت التراقي﴾ ردع عن حبهم العاجلة وإيشارها على الآخرة كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك فليس يدوم عليكم وسينزل عليكم الموت فتساقون إلى ربكم وفاعل ﴿بلغت﴾ محذوف يدل عليه السياق كما في قوله تعالى: ﴿فلولا إذا بلغت الحلقوم﴾(١) والتقدير إذا بلغت النفس التراقي.

والتراقي العظام المكتنف للنحر عن يمين وشمال جمع ترقوة ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى: ﴿وقيل من راق﴾ اسم فاعل من الرقى أي قال من حضره من أهله وأصدقائه من يرقيه ويشفيه ؟ كلمة يأس ، وقيل: المعنى قال بعض الملائكة لبعض: من يرقي بروحه من الملائكة أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟

قوله تعالى : ﴿وظن أنه الفراق﴾ أي وعلم الإنسان المحتضر من مشاهـدة هذه الأحوال أنه مفارقته للعاجلة التي كان يحبها ويؤثرها على الآخرة .

قوله تعالى : ﴿والتفت الساق بالساق﴾ ظاهره أن المراد به التفاف ساق المحتضر بساقه ببطلان الحياة السارية في أطراف البدن عند بلوغ الروح التراقى .

وقيل: المراد به التفاف شدة أمر الآخرة بأمر الدنيا، وقيل: التفاف حال الموت بحال الحياة، وقيل: التفاف ساق الدنيا وهي شدة كرب الموت بساق الآخرة وهي شدة هول المطلع.

ولا دليل من جهة اللفظ على شيء من هذه المعاني نعم من الممكن أن يقال : أن المراد بالتفاف الساق بالساق غشيان الشدائد وتعاقبها عليه واحدة بعد أخرى من حينه ذلك إلى يوم القيامة فينطبق على كل من المعاني .

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٨٣.

قوله تعالى : ﴿إلى ربك يومئذ المساق﴾ المساق مصدر ميمي بمعنى السوق ، والمراد بكون السوق يومئذ إليه تعالى أنه الرجوع إليه ، وعبر بالمساق للإشارة إلى أن لا خيرة للانسان في هذا المسير ولا مناص له عنه فهو مسوق مسير من يوم موته وهو قوله ، ﴿إلى ربك يومئذ المساق﴾ حتى يرد على ربه يوم القيامة وهو قوله : ﴿إلى ربك يومئذ المستقر﴾ ولو كان تقديم ﴿إلى ربك لإفادة الحصر أفاد انحصار الغاية في الرجوع إليه تعالى .

وقيل: الكلام على تقدير مضاف وتقديم ﴿إلى ربك﴾ لإفادة الحصر والتقدير إلى حكم ربك فيه بحكمه ، والتقدير إلى حكم ربك يومئذ المساق أي يساق ليحكم الله ويقضي فيه بحكمه ، أو التقدير إلى موعد ربك وهو الجنة والنار ، وقيل: المراد بسرجوع المساق إليه تعالى أنه تعالى هو السائق لا غير ، والوجه ما تقدم .

قوله تعالى : ﴿ فلا صلق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ الضمائر راجعة إلى الإنسان المذكور في قوله : ﴿ أبحسب الإنسان الخ ، والمراد بالتصديق المنفي تصديق الدعوة الحقة التي يتضمنها القرآن الكريم ، وبالتصلية المنفية التوجه العبادي إليه تعالى بالصلاة التي هي عمود الدين .

والتمطي ـ على ما في المجمع ـ تمدد البدن من الكسل وأصله أن يلوي مطاه أي ظهره ، والمراد بتمطيه في ذهابه التبختر والاختيال استعارة .

والمعنى: فلم يصدق هذا الانسان الدعوة فيما فيها من الاعتقاد ولم يصل لربه أي لم يتبعها فيما فيها من الفروع وركنها الصلاة ولكن كذب بها وتولى عنها ثم ذهب إلى أهله يتبختر ويختال مستكبراً.

قوله تعالى: ﴿أُولَى لَكُ فَأُولَى ثُمْ أُولَى لَكُ فَأُولَى لَا رَبِ أَنَهُ كُلَمَةً تَهْدِيدُ كُرِرَتُ لَتَأْكِيدُ التَهْدِيدُ ، ولا يبعد والله أعلم أن يكون قوله: ﴿أُولَى لَكُ خَبِراً لَمَبَداً مَحَذُوفَ هُو ضَمِيرَ عَائدً إلى مَا ذَكْرَ مِنْ حَالَ هَذَا الانسانُ وهُو أَنّهُ لَمْ يَصِدُقُ وَلَمْ يَصِلُ وَلَكُنْ كُذِبِ وَتُولَى ثُمْ ذَهِبِ إلى أَهْلُهُ مَتَبَخَراً مَخْتَالًا ، وَإِثْبَاتُ مَا هُو لازمهُ مِنْ التَبْعَةُ والعقابِ .

فيكون الكلام وهي كلمة ملقاة من الله تعالى إلى هذا الانسان كلمة طبع طبع الله بها على قلبه حرم بها الإيمان والتقوى وكتب عليه أنه من أصحاب النار ، والآيتان تشبهان بوجه قوله تعالى : ﴿فَإِذَا أَنزلت سـورة محكمة وذكـر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليـك نظر المغشي عليـه من الموت فأولى لهم﴾(١) .

والمعنى : ما أنت عليه من الحال أولى وأرجح للك فأولى ثم أولى للك فأولى لم أولى لك فأولى لتذوق وبال أمرك ويأخذك ما أعد لك من العذاب .

وقيل : أولى لك اسم فعل مبني ومعناه وليك شر بعد شر .

وقيل : أولى فعل ماض دعائي من الولي بمعنى القرب وفاعل الفعل ضمير مستتر عائد إلى الهلاك واللام مزيدة والمعنى أولاك الهلاك .

وقيل : الفاعل ضمير مستتر راجع إليه تعالى واللام مزيدة ، والمعنى أولاك الله ما تكرهه .

وقيل : معناه الذم أولى لك من تـركه إلا أنـه حذف وكثـر في الكلام حتى صار بمنزلة الويل لك وصار من المحذوف الذي لا يجوز إظهاره .

وقيل: المعنى أهلكك الله هلاكاً أقرب لك من كل شر وهلاك .

وقيل : أولى أفعل تفضيل بمعنى الأحرى ، وخبر لمبتدأ محذوف يقدر كما يليق بمقامه فالتقدير هنا النار أولى لك أي أنت أحق بها وأهل لها فأولى .

وهي وجوه ضعيفة لا تخلو من تكلف والوجه الأخير قريب مما قدمنا وليس

قوله تعالى : ﴿ أَيحسب الانسان أَن يترك سدى ﴾ مختتم فيه رجوع إلى ما في مفتتح السورة من قوله : ﴿ أَيحسب الإنسان أَن لَن نَجْمَع عَظَامُه ﴾ .

والاستفهام للتوبيخ ، والسدى المهمل ، والمعنى أيظن الانسان أن يترك مهملًا لا يعتنى به فلا يبعث بإحيائه بعد الموت ولازمه أن لا يكلف ولا يجزى .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم يَكُ نَطَفَةً مَنَ مَنِي يَمَنَى ﴾ اسم كان ضمير راجع إلى الإنسان ، وإمناء المني صبه في الرحم .

قوله تعالى : ﴿ثم كان علقة فخلق فسوى﴾ أي ثم كان الإنسان ـ أو

<sup>(</sup>١) سورة محمد ( 鑑 ) ، الآية : ٢٠ .

المني .. قطعة من دم منعقد فقدره فصوره بالتعديل والتكميل.

قوله تعالى : ﴿ فَجعل منه الزوجين الذكر والانشى ﴾ أي فجعل من الإنسان الصنفين : الذكر والأنثى .

قوله تعالى : ﴿ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ احتجاج على البعث الذي ينكرونه استبعاداً له بعموم القدرة وثبوتها على الخلق الابتدائي والإعادة لا تزيد على الابتداء مؤنة بل هي أهون ، وقد تقدم الكلام في تقريب هذه الحجة في تفسير الآيات المتعرضة لها مراراً .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معناً في الدلائل عن ابن عباس قال: كان رسول الله على التنزيل شدة، وكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال: إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه فإذا قرأناه يقول: إذا أنزلناه عليك وفاتيع قرآنه فاستمع له وانصت وثم إن علينا بيانه بينه [ نبينه ظ ] بلسانك ، وفي لفظ علينا أن نقرأه فكان رسول الله علينا بيانه إذا أتاه جبريل أطرق وفي لفظ استمع وفإذا ذهب قرأ كما وعده

وفيه أخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان النبي رهي إذا أنزل عليه القرآن تعجل بقراءته ليحفظه فنزلت هذه الآية ﴿لا تحركِ به لسانك﴾ .

وكان رسول الله ﷺ لا يعلم ختم سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم .

أقــول : وروى ما في معنى صــدر الحديث في المجمـع عن ابن جبير وفي معناه غير واحد من الروايات ، وقد تقدم أن في انطباق هذا المعنى على الآيــات خفاء .

وفي تفسير القمي قوله تعالى : ﴿كلا بل تحبون العاجلة﴾ قال : الدنيا

الحاضرة ﴿وتــذرون الآخرة﴾ قــال : تدعــون ﴿وجوه يــومئذ نــاضرة﴾ أي مشــزقة ﴿إلى ربها ناظرة﴾ قال : ينظرون إلى وجه الله أي رحمة الله ونعمته .

وفي العيون في باب ما جاء عن الرضا على من أخبار التوحيد باستاده إلى إبراهيم بن أبي محمود قبال: قال علي بن موسى الرضا على في قوله تعالى: 
ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة پيعني مشرقة تنتظر ثواب ربها.

أقول: ورواه في التوحيد والاحتجاج والمجمع عن علي النيخة، وقد اعترض على أخذ ناظرة بمعنى منتظرة بأن الانتظار لا يتعدى بإلى بل هو متعد بنفسه ، ورد عليه في مجمع البيان بالاستشهاد بقول جميل بن معمر:

وإذا ننظرت إلىك من ملك والبحر دونك جدتني نعما وقول الآخر:

إني إليك لمما وعدت لناظر في الآية بمعنى الانتظار استعمالاً كنائياً وهو وعد في الكشاف إطلاق النظر في الآية بمعنى الانتظار استعمالاً كنائياً وهو معنى حسن.

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والآجري في الشريعة والدارقطني في السرؤية والحاكم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إن أدنى أهل الجنة منزلاً لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية.

ثم قـرأ رسول الله ﷺ : ﴿وجـوه يومئـذ ناضـرة﴾ قال : البيـاض والصفـاه ﴿إلى ربها ناظرة﴾ قال : ينظر كل يوم في وجهه .

أقول: الرواية تقبل الانطباق على المعنى الذي أوردناه في تفسير الآية ، ومع الغض عنه تقبل الحمل على رحمته وفضله وكرمه تعالى وسائر صفاته الفعلية فإن وجه الشيء ما يستقبل به الشيء غيره وما يستقبل به الله سبحانه خلقه هو صفاته الكريمة فالنظر إلى رحمة الله وفضله وكرمه وصفاته الكريمة نظر إلى وجه الله الكريم .

وفيه أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ في قول

الله : ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ قال : ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة .

أقول: والرواية تؤيد ما قدمنا في تفسير الآية أن المراد به النظر القلبي ورؤية القلب دون العين الحسية ، وهي تفسر ما ورد في عدة روايات من طرق أهل السنة مما ظاهره التشبيه وأن الرؤية بالعين الحسية التي لا تفارق المحدودية .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿كلا إذا بلغت التراقي﴾ قال : يعني النفس إذا بلغت الترقوة ﴿وقيل من راق﴾ قال : يقال له : من يسرقيك ﴿وظن أنه الفراق﴾ علم أنه الفراق .

وفي الكافي بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر على قال : سألته عن قول الله عز وجل ﴿وقيل من راق وظن أنه الفراق﴾ قال : فإن ذلك ابن آدم إذا حل به الموت قال : هل من طبيب ﴿وظن أنه الفراق﴾ أيقن بمفارقة الأحبة ﴿والتفت الساق بالساق﴾ قال : التفت الدنيا بالآخرة ﴿إلى ربك يومئذ المساق﴾ قال : المسير إلى رب العالمين .

وفي تفسير القمي ﴿والتفت الساق بـالساق﴾ قـال : التفت الدنيـا بالآخـرة ﴿إلى ربك يومئذ المساق﴾ قال : يساقون إلى الله .

وفي العيون باسناده عن عبد العظيم الحسني قال ، سألت محمد بن علي الرضا عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ ، ﴿أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ قال : يقول الله عز وجل بعداً لك من خير الدنيا وبعداً لك من خير الآخرة .

أقول: يمكن إرجاعه إلى ما قدمناه من معنى الآيتين ، وكـذا إلى بعض ما قيل فيه .

وفي المجمع وجاءت الرواية أن رسول الله مَشِينَةٍ أخذ بيد أبي جهل ثم قال له : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى . فقال أبو جهل : بـأي شيء تهددني لا تستطيع أنت وربك أن تفعلا بي شيئاً ، وإني لأعز أهل هذا الـوادي ، فأنـزل الله مينية .

أقول : وروي ما في معناه في الدر المنثور عن عدة عن قتادة قال : ذكر لنا وساق الحديث . وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ قال : لا يحاسب ولا يعذب ولا يسأل عن شيء .

وفي العلل بإسناده إلى مسعدة بن زياد قال: قال رجل لجعفر بن محمد عليه السلام ، يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب قال: وما ذلك لله أنت ؟ قال: خلقنا للفناء فقال يابن أخ خلقنا للبقاء ، وكيف يفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد ؟ ولكن قيل: إنما نتحول من دار إلى دار.

وفي المجمع وجاء في الحديث عن البراء عن عازب قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ﴾ قال رسول الله سَيَنْ ﴿ الله مَا يَعْمَلُوا ﴾ اللهم وبلى وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.

أقول: وروي في الدر المنثور عن أبي هريرة وغيره أنه عليه إذا قرأ الآية قال: سبحانك اللهم وبلى ، وكذا في العيون عن الرضا عليه السلام أنه كان إذا قرأ السورة قال عند الفراغ سبحانك اللهم بلى .



مدنية وهي إحدى وثلاثون آية

## بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

هَـلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنْسَـانِ حِينُ مِنَ ٱلــدَّهْـرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئَــاً مَذْكُوراً (١) إنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً (٢) إنَّا هَدَيْنَاهُ آلسَّبيلَ إمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (٣) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيراً (٤) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً (٥) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ آللهِ يُفَجِرُّونَهَا تَفْجِيراً (٦) يُوفُونَ بِٱلنَّـٰذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمـاً كَانَ شَـرُّهُ مُسْتَطِيراً (٧) وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأْسِيراً (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً (٩) إنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْ طَرِيراً (١٠) فَوَقَلْهُمُ آللَهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّلْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً (١١) وَجَزَلْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (١٢) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَـرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَريراً (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٤) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ

قَوَارِيرَا (١٥) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً (١٧) عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً (١٨) وَيُسَطُّوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُواً مَنْشُوراً (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (٢٠) عَالِيَهُمْ مَشُوراً (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً (٢٠) عَالِيَهُمْ ثَيْبَابُ سُنْدُس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً (٢١) إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَان سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (٢٢).

#### (بیان)

تذكر السورة خلق الإنسان بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً ثم هدايته السبيل إما شاكراً وإما كفوراً وأن الله إعتد للكافرين أنواع العذاب وللأبرار ألوان النعم وقد فصل القول في وصف نعيمهم في ثمان عشرة آية وهو الدليل على أنه المقصود بالبيان \_ .

ثم تذكر مخاطباً للنبي عَلَيْتُ أن القرآن تنزيل منه تعالى عليه وتذكرة فليصبر لحكم ربه ولا يتبع الناس في أهوائهم وليذكر اسم ربه بكرة وعشياً وليسجد له من الليل وليسبحه ليلاً طويلاً .

والسورة مدنية بتمامها أو صدرها ـ وهي اثنتان وعشرون آية من أولها ـ مدني ، وذيلها ـ وهي تسع آيات من آخرها ـ مكي وقد أطبقت روايات أهل البيت عليهم السلام على كونها مدنية ، واستفاضت بذلك روايات أهل السنة .

وقيل : بكونها مكية بتمامها ، وسيوافيك تفصيل القول في ذلك في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيشاً مذكوراً ﴾ الاستفهام للتقرير فيفيد ثبوت معنى الجملة وتحققه أي قد أتى على الانسان « الخ » ولعل هذا مراد من قال من قدماء المفسرين: إن ﴿هل﴾ في

الآية بمعنى قد ، لا على أن ذلك أحد معاني ﴿ هل ﴾ كما ذكره بعضهم .

والمراد بالإنسان الجنس . وأما قـول بعضهم : إن المراد بـه آدم الشخة فلا يلائمه قوله في الآية التالية : ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة﴾ .

والحين قطعة من الزمان محدودة قصيرة كانت أو طويلة ، والـدهر الـزمان الممتد من دون تحديد ببداية أو نهاية .

وقوله: ﴿ شيئاً مذكوراً ﴾ أي شيئاً يذكر باسمه في المذكورات أي كان يذكر مثلاً الأرض والسماء والبر والبحر وغير ذلك ولا يذكر الإنسان لأنه لم يوجد بعد حتى وجد فقيل: الإنسان فكونه مذكوراً كناية عن كونه موجوداً بالفعل فالنفي في قوله: ﴿ لم يكن شيئاً مذكوراً متوجه إلى كونه شيئاً مذكوراً لا إلى أصل كونه شيئاً فقد كان شيئاً ولم يكن شيئاً مذكوراً ويؤيده قوله: ﴿ إنا خلقنا الإنسان من نطفة ﴾ النخ فقد كان موجوداً بمادته ولم يتكون بعد إنساناً بالفعل والآية وما يتلوها من الآيات واقعة في سياق الاحتجاج يبين بها أن الانسان حادث يحتاج في وجوده إلى صانع يصنعه وخالق يخلقه ، وقد خلقه ربه وجهزه التدبير الربوبي بأدوات الشعور من السمع والبصر يهتدي بها إلى السبيل الحق الذي من الواجب أن يسلكه مدى حياته فإن كفر فمصيره إلى عذاب أليم وإن شكر فإلى نعيم مقيم .

والمعنى : هل أتى ـ قد أتى ـ على الإنسان قطعة محدودة من هذا الزمان الممتد ـ غير المحدود والحال أنه لم يكن موجوداً بالفعل مذكوراً في عداد المذكورات .

قوله تعالى: ﴿إِنَا خَلَقْنَا الْإِنسَانُ مِن نَطَفَةُ أَمْسَاحٍ نَبِتَلِيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بِصِيراً ﴾ النطفة في الأصل بمعنى الماء القليل غلب استعماله في ماء الذكور من الحيوان الذي يتكون منه مثله ، وأمشاج جمع مشيج أو المشج بفتحتين أو بفتح فكسر بمعنى المختلط الممتزج ، ووصفت بها النطفة باعتبار أجزائها المختلفة أو اختلاط ماء الذكور والإناث .

والابتلاء نقل الشيء من حال إلى حال ومن طور إلى طور كابتلاء الـذهب في البوتقة ، وابتلاؤه تعالى الإنسان في خلقه من النطفة هو ما ذكره في مواضع من كلامه أنه يخلق النطفة فيجعلها علقة والعلقة مضغة إلى آخر الأطوار التي تتعاقبها حتى ينشئه خلقاً آخر .

وقيل: المراد بابتلائه إمتحانه بالتكليف، ويدفعه تفريع قوله: ﴿فجعلناه سميعاً بصيراً ﴾ على الابتلاء ولو كان المراد به التكليف كان من الواجب تفريعه على جعله سميعاً بصيراً لا بالعكس، والجواب عنه بأن في الكلام تقديماً وتأخيراً والتقدير إنا خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه، لا يصغى إليه.

وقوله: ﴿ وَفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ سياق الآيات وخاصة قوله: ﴿ إِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ﴾ النح يفيد أن ذكر جعله سميعاً بصيراً للتوسل به في التدبير الربوبي إلى غايته وهي أن يرى آيات الله الدالة على المبدإ والمعاد ويسمع كلمة الحق التي تأتيه من جانب ربه بإرسال الرسل وإنزال الكتب فيدعوه البصر والسمع إلى سلوك سبيل الحق والسير في مسير الحياة بالإيمان والعمل الصالح فإن لزم السبيل الذي هدي إليه أداه إلى نعيم الأبد وإلا فإلى عذاب مخلد.

وذكر الإنسان في الآية من وضع الظاهر موضع الضمير والنكتة فيه تسجيل أنه تعالى هو خالقه ومدبر أمره .

والمعنى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة هي أجزاء مختلطة ممتزجة والحال أنّا ننقله من حال إلى حال ومن طور إلى طور فجعلناه سميعاً بصيراً ليسمع ما يأتيه من الدعوة الإلهية ، ويبصر الآيات الإلهية الدالة على وحدانيته تعالى والنبوة والمعاد .

قوله تعالى : ﴿إِنَا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾ الهداية بمعنى إراءة الطريق دون الإيصال إلى المطلوب والمراد بالسبيل السبيل بحقيقة معنى الكلمة وهو المؤدي إلى الغاية المطلوبة وهو سبيل الحق .

والشكر استعمال النعمة بإظهار كونها من منعمها وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾(١) أن حقيقة كون العبد شاكراً لله كونه مخلصاً لربه ، والكفران استعمالها مع ستر كونها من المنعم .

وقوله: ﴿إما شاكراً وإما كفوراً حالان من ضمير ﴿ هديناه ﴾ لا من ﴿ السبيل ﴾ كما قاله بعضهم ، و﴿ إما ﴾ يفيد التقسيم والتنويع أي إنا هديناه السبيل حال كونه منقسماً إلى الشاكر والكفور أي إنه مهدي سواء كان كذا أو كذلك .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٤ .

والتعبير بقوله: ﴿إِمَا شَاكُراً وإِمَا كَفُوراً ﴾ هـو الدليل أولاً: على أن المراد بالسبيل السنة والطريقة التي يجب على الإنسان أن يسلكها في حياته الدنيا لتوصله إلى سعادته في الدنيا والآخرة وتسوقه إلى كرامة القيرب والزلفي من ربه ومحصله الدين الحق وهو عند الله الإسلام.

وبه يظهر أن تفسير بعضهم السبيل بسبيل الخروج من الرحم غير سديد .

وثانياً: أن السبيل المهدي إليه سبيل اختياري وأن الشكر والكفر اللذين يترتبان على الهداية المذكورة واقعان في مستقر الاختيار للإنسان أن يتلبس بأيهما شاء من غير إكراه وإجبار كما قال تعالى: ﴿ثم السبيل يسره﴾(١) ، وما في آخر السورة من قوله تعالى: ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً وما تشاؤن إلا أن يشاء الله إنما يفيد تعلق مشيته تعالى بمشية العبد لا بفعل العبد الذي تعلقت به مشية العبد حتى يفيد نفي تأثير مشية العبد المتعلقة بفعله ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في هذا الكتاب مراراً.

والهداية التي هي نوع إيذان واعلام منه تعالى للإنسان هداية فطرية هي تنبيه بسبب نوع خلقته وما جهز به وجوده بإلهام من الله سبحانه على حق الاعتقاد وصالح العمل قال تعالى : ﴿ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها﴾ (٢) ، وأوسع مدلولاً منه قوله تعالى : ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (٣) .

وهداية قولية من طريق الدعوة ببعث الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع الإلهية ، ولم يزل التدبير الربوبي يدعم الحياة الإنسانية بالدعوة الدينية القائم بها أنبياؤه ورسله ، ويؤيد بذلك دعوة الفطرة كما قال : ﴿إِنَّا أُوحينا إليك كما أُوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ﴾ إلى أن قال ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (٤) .

ومن الفرق بين الهدايتين أن الهداية الفطرية عامة بالغة لايستثنى منها إنسان لأنها لازم الخلقة الانسانية وهي في الأفراد بالسوية غير أنها ربما تضعف أو يلغو أثرها لعوامل وأسباب تشغل الإنسان وتصرف عن التوجه إلى ما يـدعو إليـه عقله

<sup>(</sup>١) عبس : ۲۰ . (٣) الروم : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الشمس : ٨ . (٤) النسأء : ١٦٥ .

وتهديه إليه فطرته أو ملكات وأحوال رديئة سيئة تمنعه عن إجابة نداء الفطرة كالعناد واللجاج وما يشبه ذلك قال تعالى: ﴿أَفُرَأَيْتُ مِنَ اتَخَذَ إِلَهُ هُواهُ وأَضَلُهُ اللهُ على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله في الهداية المنفية في الآية بمعنى الإيصال إلى المطلوب دون إراءة الطريق بدليل قوله: ﴿وأضله الله على علم﴾.

وأما الهداية القولية وهي التي تتضمنها الدعوة الدينية فإن من شأنها أن تبلغ المجتمع فتكون في معرض من عقول الجماعة فيرجع إليها من آثر الحق على الباطل وأما بلوغها لكل واحد واحد منهم فإن العلل والأسباب التي يتوسل بها إلى بيان أمثال هذه المقاصد ربما لا تساعد على ذلك على ما في الظروف والأزمنة والبيئات من الاختلاف وكيف يمكن لإنسان أن يدعو كل إنسان إلى ما يريد بنفسه أو بوسائط من نوعه ؟ فمن المتعذر ذلك جداً .

وإلى المعنى الأول أشــار تعــالى بقـــولــه : ﴿وَإِنْ مَنْ أَمـــة إِلَا خَــلا فيهــا نَدْير﴾ (٢) ، وإلى الثاني بقوله : ﴿لتنذر قوماً ما أُنذر آباؤهم فهم غافلون﴾ (٣) .

فمن بلغته الدعوة وانكشف له الحق فقد تمت عليه الحجة ومن لم تبلغه الدعوة بلوغاً ينكشف به له الحق فقد أدركه الفضل الإلهي بعده مستضعفاً أمره إلى الله إن يشأ يغفر له وإن يشأ يعذبه قال تعالى : ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً﴾ (٤).

ثم من الدليل على أن الدعوة الإلهية وهي الهداية إلى السبيل حق يجب على الإنسان أن يتبعها فطرة الانسان وخلقته المجهزة بما يهدي إليها من الإعتقاد والعمل ، ووقوع الدعوة خارجاً من طريق النبوة والرسالة فإن سعادة كل موجود وكماله في الآثار والأعمال التي تناسب ذاته وتلائمها بما جهزت به من القوى والأدوات فسعادة الإنسان وكماله في اتباع الدين الإلهي الذي هو سنة الحياة الفطرية وقد حكم به العقل وجاءت به الأنبياء والرسل عليهم السلام .

قوله تعالى : ﴿إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً ﴾ الاعتباد التهيئة ، وسلاسل جمع سلسلة وهي القيد الذي يقاد به المجرم ، وأغلال جمع

الجاثية : ۲۳ .
 الجاثية : ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٢٤ . (٤) النساء: ٩٨ .

غل بالضم قيل هي القيد الذي يجمع اليدين على العنق، وقال الراغب: فالغل مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه . انتهى . والسعيسر النار المشتعلة ، والمعنى ظاهر .

والآية تشير إلى تبعة الانسان الكفور المذكور في قوله : ﴿ إِمَا شَــٰاكُواً وَإِمَـا كفوراً ﴾ وقدم بيان تبعته على بيان جزاء الانسان الشاكر لاختصار الكلام فيه .

قوله تعالى : ﴿إِن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً الكأس إناء الشراب إذا كان فيه شراب ، والمزاج ما يمزج به كالحزام لما يحزم به ، والكافور معروف يضرب به المثل في البرودة وطيب الرائحة ، وقيل : هو اسم عين في الجنة .

والأبرار جمع بر بفتح الباء صفة مشبهة من البر وهو الاحسان ويتحصل معناه في أن يحسن الإنسان في عمله من غير أن يريد به نفعاً يرجع إليه من جزاء أو شكور فهو يريد الخير لأنه خير لا لأن فيه نفعاً يرجع إلى نفسه وإن كرهت نفسه ذلك فيصبر على مر مخالفة نفسه فيما يريده ويعمل العمل لأنه خير في نفسه كالوفاء بالنذر أو لأن فيه خيراً لغيره كإطعام الطعام للمستحقين من عباد الله .

وإذ لا خيرٍ في عمل ولا صلاح إلا بالإيمان بالله ورسوله واليـوم الآخر كمـا قـال تعالى : ﴿أُولئـك لم يؤمنـوا فـأحبط الله أعمـالهم﴾ (١) ، إلى غيـر ذلـك من الآيات .

فالأبرار مؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ، وإذ كان إيمانهم إيمان رشد وبصيرة فهم يرون أنفسهم عبيداً مملوكين لربهم ، لـه خلقهم وأمرهم ، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً عليهم أن لا يريدوا إلا ما أراده ربهم ولا يفعلوا إلا ما يرتضيه فقدموا إرادته على إرادة أنفسهم وعملوا لـه فصبروا على مخالفة أنفسهم فيما تهواه وتحبه وكلفة الطاعة ، وعملوا ما عملوه لوجه الله ، فأخلصوا العبودية في مرحلة العمل لله سبحانه .

وهذه الصفات هي التي عرف سبحانه الأبرار بها كما يستفاد من قوله : ﴿يشرب بها عباد الله ﴾ وقوله : ﴿إنما نطعمكم لوجه الله ﴾ وقوله : ﴿وجزاهم بما

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٩.

صبروا) وهي المستفادة من قوله في صفتهم : ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله النخ(١) وقد مر بعض الكلام في معنى البر في تفسير الآية وسيأتي بعضه في قوله : ﴿كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 🍎 (۲)

والآية أعنى قوله: ﴿إِن الأبرار يشربون﴾ النخ بما يتبادر من معناها من حبث مقابلتها لقوله: ﴿إنا اعتدنا للكافرين ﴾ النح المبين لحال الكافرين في الآخرة ، تبين حال الأبـرار في الآخـرة في الجنـة ، وإنهم يشـربـون من شـراب ممزوج بالكافور بارداً طيب الرائحة .

قوله تعالى : ﴿عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ﴾ ﴿عيناً ﴾ منصوب بنزع الخافض والتقدير من عين أو بالاختصاص والتقدير اخصُّ عيناً ، والشرب ـ على ما قيل ـ يتعدى بنفسه وبالباء فشرب بها وشربهـا واحد ، والتعبيـر عنهم بعباد الله للاشارة إلى تحليهم بحلية العبودية وقيامهم بلوازمها على ما يفيده سياق المدح .

وتفجير العين شق الأرض لإجرائها ، وينبغي أن يحمل تفجيرهم العين على إرادتهم جريانهما لأن نعم الجنة لا تحتماج في تحققها والتنعم بهما إلى أزيد من مشية أهلها قال تعالى : ﴿ لهم ما يشاؤن فيها ﴿ (٣) .

والآيتان ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ تصفان تنعم الأبـرار بشراب الجنـة في الآخرة ، وبذلك فسرت الآيتان .

ولا يبعد أن تكون الآيتان مسوقتين على مسلك تجسم الأعمال تصفان حقيقة عملهم الصالح من الإيفاء بالنذر وإطعام الطعام لوجه الله ، وإن أعمالهم المذكورة بحسب باطنها شبرب من كأس مزاجها كافور من عين لا يـزالـون يفجرونها بأعمالهم الصالحة وستظهر لهم بحقيقتها في جنة الخلد وإن كانت في الدنيا في صورة الأعمال فتكون الآيتان في مجرى أمثال قوله تعالى : ﴿إِنَا جِعَلْنَا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون♦(٤).

ويؤيد ذلك ظاهر قوله ﴿يشربون﴾ و﴿يشرب بها﴾ ولم يقل : سيشربون

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ق : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المطفقين : ١٨ .

وسيشرب بها ، ووقوع قوله: يشربون ويوفون ويخافون ويطعمون متعاقبة في سياق واحد، وذكر التفجير في قوله: ﴿يفجرونها تفجيراً ﴾ الظاهر في استخراج العين وإجرائها بالتوسل بالأسباب.

ولهم في مفردات الآيتين وإعرابها أقاويـل كثيـرة مختلفة مـذكـورة في المطولات فليراجعها من أراد الوقوف عليها .

قوله تعالى : ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ﴾ المستطير اسم فاعل من استطار إذا فشى وانتشر في الأقطار غاية الانتشار وهو أبلغ من طار كما قيل : يقال : استطار الحريق واستطار الفجر إذا اتسعا غايته ، والمراد باستطارة شر اليوم وهو يوم القيامة بلوغ شدائده وأهواله وما فيه من العذاب غايته .

والمراد بالإيفاء بالنذر ما هو ظاهره المعروف من معناه ، وقول القائل : إن المراد به ما عقدوا عليه قلوبهم من العمل بالواجبات أو ما عقدوا عليه القلوب من اتباع الشارع في جميع ما شرعه خلاف ظاهر اللفظ من غير دليل يدل عليه .

قوله تعالى : ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾ ضمير ﴿على حبه ﴾ للطعام على ما هو الظاهر ، والمراد بحبه توقان النفس إليه لشدة الحاجة ، ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : ﴿لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون﴾(١) .

وقيسل: الضمير لله سبحانه أي يطعمون الطعام حباً لله لا طمعاً في الثواب، ويدفعه أن قوله تعالى حكاية منهم: ﴿إنما نطعمكم لـوجه الله ﴾ يغني عنه .

ويليه في الضعف ما قيل: إن الضمير للإطعام المفهوم من قوله: ويطعمون وجه الضعف أنه إن أريد بحب الإطعام حقيقة معناه فليس في حب
الإطعام في نفسه فضل حتى يمدحوا به ، وإن أريد به كون الإطعام بطيب النفس
وعدم التكلف فهو خلاف الظاهر ، ورجوع الضمير إلى الطعام هو الظاهر .

والمراد بالمسكين واليتيم معلوم ، والمراد بالأسيـر ما هـو الظاهـر منه وهـو المأخوذ من أهل دار الحرب .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٩٢ .

وقول بعضهم: إن المراد به أسارى بدر أو الأسير من أهل القبلة في دار الحرب بأيدي الكفار أو المحبوس أو المملوك من العبيد أو الزوجة كل ذلك تكلف من غير دليل يدل عليه .

والذي يجب أن يتنبه له أن سياق هذه الآيات سياق الاقتصاص تذكر قوماً من المؤمنين تسميهم الأبرار وتكشف عن بعض أعمالهم وهـو الإيفاء بالنذر وإطعام مسكين ويتيم وأسير وتمدحهم وتعدهم الوعد الجميل.

فما تشير إليه من القصة سبب النزول ، وليس سياقها سياق فرض موضوع وذكر آثارها الجميلة ، ثم الوعد الجميل عليها ، ثم إن عد الأسير فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار نعم الشاهد على كون الآيات مدنية فإن الأسر إنما كان بعد هجرة النبي منطقة وظهور الإسلام على الكفر والشرك لا قبلها .

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُوجِهُ اللّٰهُ لَا نُرِيدُ مَنْكُمْ جَزّاء وَلا شَكُوراً ﴾ وجه الشيء هو ما يستقبل به غيره ، ووجهه تعالى صفاته الفعلية الكريمة التي يفيض بها الخير على خلقه من الخلق والتدبير والرزق وبالجملة الرحمة العامة التي بها قيام كل شيء ، ومعنى كون العمل لوجه الله على هذا كون الغاية في العمل هي الاستفاضة من رحمة الله وطلب مرضاته بالاقتصار على ذلك والإعراض عما عند غيره من الجزاء المطلوب ، ولذا ذيلوا قولهم : ﴿إنما نطعمكم لوجه الله بقولهم ﴿لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ﴾ .

ووراء ذلك صفاته الذاتية الكريمة التي هي المبدأ لصفاته الفعلية ولما يترتب عليها من الخير في العالم ، ومرجع كون العمل لوجه الله على هذا هو الإتيان بالعمل حباً لله لأنه الجميل على الإطلاق ، وإن شئت فقل : عبادته تعالى لأنه أهل للعبادة .

وابتغاء وجه الله بجعله غاية داعية في الأعمال مذكور في مواضع من كلامه تعالى كقوله: ﴿وَاصْبَرُ نَفْسُكُ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِهُمُ بِالْغُدَاةُ وَالْعَشِّي يَرِيدُونَ وَجِهُهُ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿وَمَا تَنْفَقُونَ إِلَّا ابْتَغَاءُ وَجِهُ اللَّهُ ﴾ (٢) ، وفي هذا المعنى قوله: ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِدُوا الله مخلصين له الدين ﴾ (١) ، وقوله: ﴿فَادَعُوهُ مَخْلُصِينَ له الدين ﴾ (١) ، وقوله: ﴿فَادَعُوهُ مَخْلُصِينَ له الدين ﴾ (٥) .

(٥) الزمر : ٣ .

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٨ . (٣) البينة: ٥ .

 <sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٧٢ .
 (٤) المؤمن : ٦٥ .

وقوله: ﴿لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً﴾ الجزاء مقابلة العمل بما يعادله إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً ، ويعم الفعل والقول لكن المراد به في الآية بقرينة مقابلته الشكور مقابلة إطعامهم عملاً لا لساناً .

والشكر والشكور ذكر النعمة وإظهارها قلباً أو لساناً أو عملًا ، والمراد به في الآية وقد قوبل بالجزاء الثناء الجميل لساناً .

والآية أعني قوله: ﴿إنما نطعمكم لوجه الله ﴾ النح خطاب منهم لمن أطعموه من المسكين واليتيم والأسير إما بلسان المقال فهي حكاية قولهم أو بتقدير القول وكيف كان فقد أرادوا به تطييب قلوبهم أن يأمنوا المن والأذى ، وإما بلسان الحال وهو ثناء من الله عليهم لما يعلم من الإخلاص في قلوبهم .

قوله تعالى : ﴿إِنَا نَخَافَ مَن رَبِنَا يُوماً عَبُوساً قَمَطُرِيراً ﴾ عد اليوم وهـو يوم القيامة عبوساً من الاستعارة ، والمراد بعبوسه ظهـوره على المجـرمين بكمـال شدته ، والقمطرير الصعب الشديد على ما قيل .

والآية في مقام التعليل لقولهم المحكي : ﴿إنما نطعمكم لوجه الله ﴾ النع ينبهون بقولهم هذا أن قصرهم العمل في ابتغاء وجه الله تعالى إخلاصاً للعبودية لمخافتهم ذاك اليوم الشديد ، ولم يكتفوا بنسبة المخافة إلى اليوم حتى نسبوه نحواً من النسبة إلى ربهم فقالوا : ﴿نخاف من ربنا يوماً ﴾ النح لأنهم لما لم يريدوا إلا وجه ربهم فهم لا يخافون غيره كما لا يرجون غيره وإنما يخافون ويرجون ربهم فلا يخافون يوم القيامة إلا لأنه من ربهم يحاسب فيه عباده على أعمالهم فيجزيهم بها .

وأما قوله قبلاً : ﴿ويخافون يـوماً كـان شره مستطيراً ﴾ حيث نسب خـوفهم إلى اليوم فإن الواصف فيه هو الله سبحانه وقد نسب اليوم بشدائده إلى نفسه قبـلاً حيث قال : ﴿إِنَا أَعتدنا للكافرين سلاسل ﴾ الخ .

وبالجملة ما ذكروه من الخوف مخافة في مقام العمل لما يحاسب العبد على عمله فالعبودية لازمة للإنسان لا تفارقه وإن بلغ ما بلغ قال تعالى : ﴿إِنَّ النِّا إِيَابِهِم ثُم إِنْ عَلَيْنا حسابِهِم ﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسسروراً ﴾ الوقاية

<sup>(</sup>١) الغاشية : ٢٦ .

الحفظ والمنع من الأذى ولقي الشيء بكذا يلقيه أي استقبله به والنضرة البهجة وحسن اللون والسرور مقابل المساءة والحزن .

والمعنى: فحفظهم الله ومنع عنهم شر ذلك اليوم واستقبلهم بالنضرة والسرور، فهم ناضرة الوجوه مسرورون يومشذ كما قال: ﴿وجوه يومشذ ناضرة﴾(١).

قوله تعالى : ﴿وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ﴾ المراد بالصبر صبرهم عند المصيبة وعلى الطاعة وعن المعصية فإنهم ابتغوا في الدنيا وجه ربهم وقدموا إرادته على إرادتهم فصبروا على ما قضى به فيهم وأراده من المحن ومصائب الدنيا في حقهم ، وصبروا على امتثال ما أمرهم به وصبروا على ترك ما نهاهم عنه وإن كان مخالفاً لأهواء أنفسهم فبدل الله ما لقوه من المشقة والكلفة نعمة وراحة .

قول عنالى: ﴿ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ الارائك جمع أريكة وهو ما يتكأ عليه ، والزمهريس البرد الشديد ، والمعنى حال كونهم متكئين في الجنة على الأرائك لا يرون فيها شمساً حتى يتأذوا بحرها ولا زمهريراً حتى يتأذوا ببرده .

قوله تعالى : ﴿ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تـذليلاً الـظلال جمع ظلل ، ودنو الضلال عليهم قربها منهم بحيث تنبسط عليهم فكأن الـدنو مضمن معنى الانبساط وقطوف جمع قطف بالكسر فالسكون وهو الثمرة المقطوفة المجتناة ، وتذليل القطوف لهم جعلها مسخرة لهم يقطفونها كيف شاؤا من غير مانع أو كلفة .

قوله تعالى : ﴿ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا﴾ الآنية جمع إناء كأكسية جمع كساء وهو الوعاء ، وأكواب جمع كوب وهو إناء الشراب المذي لا عروة له ولا خرطوم والمراد طوف الولدان المخلدين عليهم بالآنية وأكواب الشراب كما سيأتي في قوله : ﴿ويطوف عليهم ولدان﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿قوارير من فضة قدروها تقديراً﴾ بـدل من قوارير في الآية السـابقة ، وكـون القواريـر من فضة مبني على التشبيـه البليغ أي إنهـا في صفـاء

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٢ .

الفضة وإن لم تكن منها حقيقة ، كذا قيـل . واحتمل أن يكـون بحذف مضـاف والتقدير من صفاء الفضة .

وضمير الفاعل في ﴿قدروهـا﴾ للأبـرار والمراد بتقـديرهم الآنيـة والأكواب كونها على ما شاؤا من القدر ترويهم بحيث لا تزيد ولا تنقص كما قال تعـالى : ﴿لهم ما يشاؤن فيها﴾(١) ، وقد قال تعالى قبل : ﴿يفجرونها تفجيراً﴾ .

ويحتمل رجوع الضمير إلى الطائفين المفهوم من قوله: ﴿يطاف عليهم﴾ والمراد بتقديرهم الآنية والأكواب إتيانهم بها على قدر ما أرادوا محتوية على ما اشتهوا .

قوله تعالى : ﴿ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً ﴾ قيل : إنهم كانوا يستطيبون الزنجبيل في الشراب فوعد الأبرار بذلك وزنجبيل الجنة أطيب وألذ .

قوله تعالى : ﴿عيناً فيها تسمى سلسبيلاً﴾ أي من عين أو التقدير أعني أو أخص عيناً . قال الراغب : وقوله : ﴿سلسبيلاً﴾ أي سهلاً لذيـذاً سلساً حـديد الجرية .

قوله تعالى : ﴿ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ﴾ أي ولدان دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء وصباحة المنظر، وقيل : أي مقرطون بخلدة وهي ضرب من القرط.

والمراد بحسبانهم لؤلؤاً منشوراً أنهم في صفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانعكاس أشعة بعضهم على بعض وانبثاثهم في مجالسهم كاللؤلؤ المنثور .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ ﴿ثم ﴾ ظرف مكان ممحض في الـظرفية ، ولـذا قيل : إن معنى ﴿رأيت ﴾ الأول : رميت ببصـرك ، والمعنى وإذا رميت ببصرك ثم يعني الجنة رأيت نعيماً لا يوصف وملكاً كبيراً لا يقدر قدره .

وقيل: ﴿ثُم﴾ صلة محذوفة الموصول والتقدير وإذا رأيت ما ثم من النعيم والملك ، وهو كقوله: ﴿لقد تقطع بينكم﴾ (٢) ، والكوفيون من النحاة يجوزون حذف الموصول وإبقاء الصلة وإن منعه البصريون منهم .

(١) ق : ٣٥ . (٢) الأنعام : ٩٤ .

قوله تعالى: ﴿عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق﴾ النخ الظاهر أن ﴿عاليهم﴾ حال من الأبرار الراجعة إليه الضمائر و﴿ثياب﴾ فاعله ـ والسندس ـ كما قيل ـ ما رق نسجه من الحرير ، والخضر صفة ثياب والإستبرق ما غلظ نسجه من ثياب الحرير ، وهو معرب كالسندس .

وقوله : ﴿وحلوا أساور من فضة﴾ التحلية التزيين ، وأساور جمع سوار وهو معروف ، وقال الراغب : هو معرب دستواره .

وقوله: ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ أي بالغاً في التطهير لا تدع قذارة الا أزالها ومن القذارة قذارة الغفلة عن الله سبحانه والاحتجاب عن التوجه إليه فهم غير محجوبين عن ربهم ولذا كان لهم أن يحمدوا ربهم كما قال: ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ (١) وقد تقدم في تفسير سورة الحمد أن الحمد وصف لا يصلح له إلا المخلصون من عباد الله تعالى لقوله: ﴿سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين ﴾ (٢).

وقد أسقط تعالى في قوله : ﴿وسقاهم ربهم﴾ الوسائط كلها ونسب سقيهم الى نفسه ، وهذا أفضل ما ذكره الله تعالى من النعيم الموهوب لهم في الجنة ، ولعله من المزيد المذكور في قوله : ﴿لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد﴾(٣) .

قوله تعالى : ﴿إِن هذا كَانَ لَكُم جزاء وكَانَ سَعَيْكُم مَشْكُوراً ﴾ حكاية ما يخاطبون به من عنده تعالى عند تـوفيته أجـرهم أو بحذف القـول والتقديـر ويقال لهم : إن هذا كان لكم جزاء « النخ » .

وقوله : ﴿وكان سعيكم مشكوراً ﴿ إنشاء شكر لمساعيهم المرضية وأعمالهم المقبولة ، ويا لها من كلمة طيبة تطيب بها نفوسهم .

واعلم أنه تعالى لم يذكر فيما ذكر من نعيم الجنة في هذه الآيات نساء الجنة من الحور العين وهي من أهم ما يذكره عند وصف نعم الجنة في سائر كلامه ويمكن أن يستظهر منه أنه كانت بين هؤلاء الأبرار الذين نزلت فيهم الآيات من هي من النساء .

وقيال في روح المعياني : ومن اللطائف على القول بنزول السورة فيهم

<sup>(</sup>۱) يونس : ۱۰ ، (۲) الصافات : ۱٦٠ . (۳) ق : ۳٥ ·

يعني في أهل البيت أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح عز وجل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول ، انتهى .

### ( بحث روائي )

في إتقان السيوطي عن البيهةي في دلائل النبوة بإسناده عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكة إقرأ باسم ربك ون والمزمل إلى أن قالا وما نزل بالمدينة ويل للمطففين ، والبقرة ، وآل عمران ، والأنفال ، والأحزاب ، والمائدة ، والممتحنة ، والنساء ، وإذا زلزلت ، والحديد ، ومحمد ، والرعد ، والرحمان ، وهل أتى على الإنسان . الحديث .

وفيه عن ابن الضريس في فضائل القرآن بإسناده عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس قال : كان إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء .

وكان أول ما أنزل من القرآن إقرأ باسم ربك ، ثم ن ، ثم يا أيها المزمل ـ إلى أن قال ـ ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم الرحمان ثم الإنسان . الحديث .

وفيه عن البيهقي في الدلائل بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال : إن أول ما أنزل الله على نبيه من القرآن إقرأ باسم ربك ، وذكر مثل حديث عكرمة والحسين وفيه ذكر ثلاث من السور المكية التي سقطت من روايتهما وهي الفاتحة والأعراف وكهيعص .

وفي الدر المنثور أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عبـاس قال : نزلت سورة الإنسان بالمدينة .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ويطعمون الـطعام على حبه﴾ الآية قال : نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله ﷺ .

أقول : الآية تشارك سائر آيات صدر السورة مما تقدم عليها أو تأخر عنها

في سيـاق واحد متصـل فنزولهـا فيهما عليهمـا السـلام لا ينفـك نــزولهـا جميعـاً بالمدينة .

وفي الكشاف: وعن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله عليه في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولـدك ( ولديـك ظ ) فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برءآ مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيـام فشفيا وما معهم شيء.

فاستقرض على من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً.

فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه ، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك .

فلما أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله مُعَلَّمْهُ فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها(١) ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة.

أقول: الرواية مروية بغير واحد من الطرق عن عطاء عن ابن عباس ونقلها البحراني في غاية المرام عن أبي المؤيد الموفق بن أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين باسناده عن مجاهد عن ابن عباس ، وعنه بإسناد آخر عن الضحاك عن ابن عباس وعن الحمويني في كتاب فرائد السمطين بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس ، وعن الثعلبي باسناده عن أبي صالح عن ابن عباس ، ورواه في المجمع عن الواحدي في تفسيره .

وفي المجمع باسناده عن الحاكم باسناده عن سعيد بن المسيب عن على بن أبي طالب أنه قال سألت النبي عن ثواب القرآن : فأخبرني بثواب سورة

<sup>(</sup>١) بطنها بظهرها ظ.

سورة على نحو ما نزلت من السماء .

فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب ثم اقرأ باسم ربك ، ثم ن \_ إلى أن قال \_ وأول ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم سورة محمد ثم الرعد ثم سورة الرحمن ثم هل أتى . الحديث .

وفيه عن أبي حمزة الثمالي في تفسيره قال : حدثني الحسن بن الحسن أبو عبد الله بن الحسن أنها مدنية نزلت في علي وفاطمة السورة كلها .

وفي تفسير القمي عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله على قال : كان عند فاطمة عليها السلام شعير فجعلوه عصيدة (١) فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال : مسكين رحمكم الله فقام علي عليه فأعطاه ثلثاً فلم يلبث أن جاء يتيم فقال : اليتيم رحمكم الله فقام علي عليه فأعطاه الثلث ثم جاء أسير فقال : الأسير رحمكم الله فأعطاه علي عليه الثلث وما ذاقوها فأنزل الله سبحانه الآيات فيهم وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك لله عز وجل .

أقول: القصة كما ترى ملخصة في الرواية وروى ذلك البحراني في غايسة المرام عن المفيد في الاختصاص مسنداً وعن ابن بابويه في الأمالي باسناده عن مجاهد عن ابن عباس، وباسناده عن سلمة بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، وعن محمد بن العباس بن ماهيار في تفسيره باسناده عن أبي كثير الزبيري عن عبد الله بن عباس، وفي المناقب أنه مروي عن الأصبغ بن نباتة.

وفي الاحتجاج عن على على على حديث يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطاب : نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزل فيه وفي ولده ﴿إِنَّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ﴾ إلى آخر السورة غيري ؟ قالوا : لا .

وفي كتاب الخصال في احتجاج علي على أبي بكر قـال : أنشدك بـالله أنا صاحب الآية ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوماً كـان شره مستـطيراً﴾ أم أنت ؟ قـال : بل أنت .

<sup>(</sup>١) العصيدة : شعير يلت بالسمن ويطبخ

فقال الحبشي : وإن عيني لترى ما تـرى عينـاك في الجنـة ؟ قـال : نعم فـاشتكى حتى فاضت نفسـه . قال عمـر : فلقد رأيت رسـول الله ﷺ يـدليـه في حفرته بيده .

وفيه أخرج أحمد في الزهد عن محمد بن مطرف قال : حدثني الثقة أن رجلًا أسود كان يسأل النبي على عن التسبيح والتهليل فقال له عمر بن الخطاب : مه أكثرت على رسول الله فقال : مه يا عمر وأنزلت على رسول الله على فه أتى على الانسان حين من الدهر، حتى إذا أتى على ذكر الجنة زفر الاسود زفرة خرجت نفسه فقال النبي على الدهر، مات شوقاً إلى الجنة .

وفيه أخرج ابن وهب عن ابن زيد أن رسول الله على قرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسول الله على الحياد أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة .

أقول: وهذه السروايات الشلاث على تقديس صحتها لا تبدل على أزيد من كون نزول السورة مقارناً لقصة الرجل وأما كونها سبباً للنزول فلا، وهبذا المعنى في الرواية الأخيرة أظهر وبالجملة لا تنافي الروايات الثلاث نزول السورة في أهل البيت عليهم السلام.

على أن رواية ابن عمر للقصة الظاهرة في حضوره القصـة وقد هـاجر إلى المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة من شواهد وقوع القصة بالمدينة .

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج النحباس عن ابن عباس قــال : نزلت ســورة الانسان بمكة . أقول: هو تلخيص حديث طويل أورده النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقد نقله في الإتقان وهو معارض لما تقدم نقله مستفيضاً عن ابن عباس من نزول السورة بالمدينة وأنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام.

على أن سياق آياتها وخاصة قوله : ﴿يوفون بالنـذر﴾ ﴿ويطعمـون الطعـام﴾ المخ سياق قصة واقعة وذكر الأسير فيمن أطعموهم نعم الشاهد على نزول الآيـات بالمدينة إذ لم يكن للمسلمين أسير بمكة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .

قال بعضهم ما ملخصه: إن الروايات مختلفة في مكية هذه السورة ومدنيتها والأرجح أنها مكية بل الظاهر من سياقها أنها من عتائق السور القرآنية النازلة بمكة في أوائل البعثة يؤيد ذلك ما ورد فيها من صور النعم الحسية المفصلة الطويلة وصور العذاب الغليظ كما يؤيده ما ورد فيها من أمر النبي المناب المفصلة الطويلة ومن الايطيع منهم آثما أو كفوراً ويثبت على ما نزل عليه من بالصبر لحكم ربه وأن لا يطيع منهم آثما أو كفوراً ويثبت على ما نزل عليه من الحق ولا يداهن المشركين من الأوامر التي كانت تنزل بمكة عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحابها بمكة كما في سورة القلم والمزمل والمدثر فلا عبرة باحتمال مدنية السورة.

وهو فاسد أما ما ذكره من اشتمال السورة على صور النعم الحسية المفصلة الطويلة وصور العذاب الغليظ فليس ذلك مما يختص بالسور المكية حتى يقضي بها على كون السورة مكية فهذه سورة الرحمن وسورة الحج مدنيتان على ما تقدمت في الروايات المشتملة على ترتيب نزول السور القرآنية وقد اشتملتا من صور النعم الحسية المفصلة الطويلة وصور العذاب الغليظ على ما يربو وينزيد على هذه السورة بكثير.

وأما ما ذكره من اشتمال السورة على أمر النبي مسلم بالصبر وأن لا يطبع منهم آثماً أو كفوراً ولا يداهنهم ويثبت على ما نزل عليه من الحق ففيه أن هذه الأوامر واقعة في الفصل الثاني من آيات السورة وهو قوله : ﴿إِنَا نَحْنُ نَزِلنَا عَلَيْكُ القَّرْآنُ تَنْزِيلًا ﴾ إلى آخر السورة ومن المحتمل جداً أن يكون هذا الفصل من الآيات - وهو ذو سياق تام مستقل - نازلاً بمكة ، ويؤيده ما في كثير من الروايات المتقدمة إن الذي نزل في أهل البيت بالمدينة هو الفصل الأول من الآيات ، وعلى هذا أول السورة مدنى وآخرها مكى .

ولو سلم نزولها دفعة واحدة فأمره خطيه بالصبر لا اختصاص لـه بالسـور

المكية فقد ورد في قوله: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ ﴿(١) والآية ـ على ما روي ـ مدنية والآية ـ كما ترى ـ متحدة المعنى مع قوله: ﴿فاصبر لحكم ربك ﴾ النح وهي في سياق شبيه جداً بسياق هذه الآيات فراجع وتأمل.

ثم الذي كان يلقاه النبي مشنية من أذى المنافقين والذين في قلوبهم مرض والجفاة من ضعفاء الإيمان لم يكون بأهون من أذى المشركين بمكة تشهد بذلك اخبار سيرته .

ولا دليل أيضاً على انحصار الإثم والكفور في مشركي مكة فهناك غيرهم من الكفار وقد أثبت القرآن الإثم لجمع من المسلمين في موارد كقوله: ﴿لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم ﴿(٢) ، وقوله: ﴿ومن يكسب خطيئة أو اثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً واثماً مبيناً ﴾(٣) .

وفي المجمع وروى العياشي باسناده عن عبد الله بن بكير عن زرارة قــال : سألت أبا جعفـر مُنْنَكُم عن قولـه : ﴿لم يكن شيئاً مذكـوراً﴾ قال : كــان شيئاً ولم يكن مذكوراً .

أقول: وروى فيه أيضاً عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله على الله على مثله .

وفيه أيضاً عن العياشي باسناده عن سعيد الحذاء عن أبي جعفر عن قال : كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق .

أقول : يعني أنه كان له ثبـوت في علم الله ثم خلق بالفعـل فصار مـذكوراً فيمن خلق .

وفي الكافي باسناده عن مالك الجهني عن ابي عبد الله سننه في الآية قال : كان مقدراً غير مذكور .

أقول : هو في معنى الحديث السابق .

وفي تفسير القمي في الآية قـال : لم يكن في العلم ولا في الذكـر ، وفي

الكهف: ٢٨.
 النور: ١١.
 النساء: ١١٢.

حديث أخر: كان في العلم ولم يكن في الذكر.

أقول : معنى الحديث الأول أنه لم يكن في علم الناس ولا فيمن يذكرونــه فيما بينهم ، ومعنى الثاني أنه كان في علم الله ولم يكن مذكوراً عند الناس .

وفي تفسير القمي أيضاً في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قول. تعالى ﴿امشاج نبتليه﴾ قال : ماء الرجل والمرأة اختلطا جميعاً .

وفي الكافي باسناده عن حمران بن أعين قال : سألت أبها عبد الله منافقة عن عن عن عن قال : سألت أبها عبد الله منافقة عن قوله عز وجل ، ﴿إِنَا هَدَيْنَاهُ السبيل إما شاكراً وإما كَفُـوراً ﴾ قال : إما آخذ فهـو شاكر وإما تارك فهو كافر .

أقول: ورواه القمي في تفسيره بـاسناده عن ابن أبي عميـر عن أبي جعفر على الله على الله

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وابن المنذر عن جابر بن عبد الله قـال : قال رسول الله ﷺ : كل مولود يـولد على الفـطرة حتى يعبر عنـه لسانـه فإذا عبـر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً والله تعالى أعلم .

وفي أمالي الصدوق باسناده عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في حديث ، ﴿عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً قال : هي عين في دار النبي وَالله يفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين ﴿يوفون بالنذر ﴿ يعنى علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجاريتهم ﴿ ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ﴾ يقول عابساً كلوحاً ﴿ ويطعمون الطعام على حبه ﴾ يقول : على شهوتهم للطعام وإيشارهم له ﴿ مسكيناً ﴾ من مساكين المسلمين ﴿ ويتيماً ﴾ من يتامى المسلمين ﴿ وأسيراً ﴾ من أسارى المشركين .

ويقولون إذا أطعموهم : ﴿إِنَمَا نَطَعَمُكُمْ لُوجِهُ اللهُ لَا نُرِيدُ مَنْكُمْ جَزَاءُ وَلَا شُكُوراً ﴾ قال : والله ما قالـوا هذا لهم ولكنهم أضمروه في أنفسهم فـأخبر الله بإضمارهم يقولون : لا نريد جزاء تكافؤننا به ولا شكـوراً تثنون علينا به ، ولكنا إنما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه .

وفي الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه عن الحسن قال : كان الاسارى مشركين يسوم نزلت هذه الآية

ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وبتيماً وأسيراً .

أقول: مدلول الرواية نزول الآية بالمدينة ، ونظيرها ما رواه فيه عن عبد بن حميد عن قتادة ، وما رواه عن ابن المنذر عن ابن جريح ، وما رواه عن عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس .

وفيه أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ في قـوله : ﴿يـوماً عبوساً قمطريراً﴾ قال : يقبض ما بين الأبصار .

وفي روضة الكافي باسناده عن محمد بن اسحاق المدني عن أبي جعفر المنتخب في صفة الجنة قال : والشمار دانية منهم وهو قوله عز وجل : ﴿ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تـذليلاً من قـربها منهم يتناول المؤمن من النوع المذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو متكىء وإن الأنواع من الفاكهة ليقلن لولي الله : يا ولي الله كلمني قبل أن تأكل هذه قبلي .

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿ولدان مخلدون﴾ قال : مسورون .

وفي المعاني بإسناده عن عباس بن يهزيد قال: قلت لأبي عبد الله مناشق وكنت عنده ذات يوم: أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ ما هذا الملك الذي كبر الله عز وجل حتى سماه كبيراً ؟ قال: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة أرسل رسولاً إلى ولي من أوليائه فيجد الحجبة على بابه فتقول له: قف حتى نستأذن لك ، فما يصل إليه رسول ربه إلا بإذن فهو قوله عز وجل: ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ .

وفي المجمع ﴿وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ لا يـزول ولا يفنى عن الصادق ﷺ.

وفيه ﴿عاليهم ثيباب سندس خضر﴾ وروي عن الصادق عَلَمُنَهُ في معنياه : تعلوهم الثياب فيلبسونها .

## (كلام في هوية الانسان على ما يفيده القرآن)

لا ريب أن في هـذا الهيكل المحسـوس الذي نسميـه إنسانـاً مبدأ للحيـاة ينتسب إليه الشعور والإرادة ، وقد عبر تعـالى عنه في الكـلام في خلق الإنسان ــ آدم ـ بالروح وفي سائر المواضع من كلامه بالنفس قال تعالى : ﴿فَإِذَا سُويَتُهُ وَنَفَحُ فَيُهُ مِنُ وَقَالَ : ﴿ثُمْ سُوَّاهُ وَنَفْحُ فَيُهُ مِنَ رُوحِهُ ﴾(١) ، وقال : ﴿ثُمْ سُوَّاهُ وَنَفْحُ فَيْهُ مِنَ رُوحِهُ ﴾(٢) .

والذي يسبق من الآيتين إلى النظر البادىء أن الروح والبدن حقيقتان اثنتـان متفارقتان نظير العجين المركب من الماء والدقيق والإنسان مجموع الحقيقتين فإذا قارنت الروح الجسد كان إنساناً حياً وإذا فارقت فهو الموت .

لكن يفسرها قوله تعالى : ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكّل بكم﴾(٣) حيث يفيد أن الروح التي يتوفاها ويأخذها قابض الأرواح هي التي يعبر عنها بلفظة «كم» وهو الإنسان بتمام حقيقته لا جزء من مجموع فالمراد بنفخ الروح في ذاته في الجسد جعل الجسد بعينه إنساناً لا ضم واحد إلى واحد آخر يغايره في ذاته واثار ذاته فالإنسان حقيقة واحدة حين تعلق روحه ببدنه وبعد مفارقة روحه البدن .

ويفيد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾(٤) فالذي أنشأه الله خلقاً آخر هو النطفة التي تكونت علقة ثم مضغة ثم عظاماً بعينها.

وفي معناها قوله تعالى: ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾ فتقييد الشيء المنفي بالمذكور يعطي أنه كان شيئاً لكن لم يكن مذكوراً فقد كان أرضاً أو نطفة مثلاً لكن لم يكن مذكوراً أنه الإنسان الفلاني ثم صار هو هو .

فمفاد كلامه تعالى أن الإنسان واحد حقيقي هو المبدأ الموحيد لجميع آثار البدن الطبيعية والآثار الروحية كما أنه مجرد في نفسه عن المادة كما يفيده أمثال قوله تعالى : ﴿قُل يَتُوفَى المُنفس حين موتها﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ثم أنشأناه خلقاً آخر﴾ وقد تقدم بيانه .

(٢ و٣) السجدة : ٩ و ١١ .

(٤) المؤمنون : ١٤ .

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٩ ، ص: ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٤٢ .

إِنَّا نَحْنُ نَزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (٢٣) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (٢٤) وَاذْكُرِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٢٥) وَمِنَ آللَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (٢٦) إِنَّ هٰؤَلاَءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا (٢٧) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً (٢٨) إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً (٢٨) إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ آتَخَذَ إلىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) وَمَا تَشَآؤُنَ إلاّ أَنْ هَنْآءَ فِي يَشَآءُ فِي يَشَآءُ فِي اللهُ إِنَّ آللهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَآلظًالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَآلظًالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (٣٠) .

### (بیان)

لما وصف جزاء الأبرار وما قدر لهم من النعيم المقيم والملك العظيم بما صبروا في جنب الله وجه الخطاب إلى النبي وَالله والمره بالصبر لحكم ربه وأن لا يطيع هؤلاء الآثمين والكفار المحبين للعاجلة المتعلقين بها المعرضين عن الآخرة من المشركين وسائر الكفار والمنافقين وأهل الأهواء ، وأن يذكر اسم ربه ويسجد له ويسبحه مستمراً عليه ثم عمم الحكم لامته بقوله : ﴿إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً ﴾ .

فهـذا وجه اتصـال الآيات بمـا قبلها وسيـاقهـا مـع ذلـك لا يخلو من شبـه بالسياقات المكية وعلى تقدير مكيتها فصدر السورة مدني وذيلها مكي .

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نحن نزَلنا عليك القرآن تنزيلاً ﴾ تصدير الكلام بإن وتكرار ضمير المتكلم مع الغير والإتيان بالمفعول المطلق كل ذلك للتأكيد، ولتسجيل أن الذي نزل من القرآن نجوماً متفرقة هو من الله سبحانه لم يداخله نفث شيطاني ولا هو نفساني

قوله تعالى : ﴿ فَاصِبِر لَحَكُم رَبِكُ وَلَا تَبْطَعُ مَنْهُمَ آثُماً أَوْ كَفُوراً ﴾ تفريع على ما هو لازم مضمون الآية السابقة فإن لازم كون الله سبحانه هـو الذي نـزّل القرآن عليه أن يكون ما في القرآن من الحكم حكم ربه يجب أن يطاع فالمعنى إذا كان تنزيله منا فما فيه من الحكم حكم ربك فيجب عليك أن تصبر له فاصبر لحكم ربك .

وقوله: ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ﴿ ورود الترديد في سياق النهي يفيد عموم الحكم فالنهي عن طاعتهما سواء اجتمعا أو افترقا، والظاهر أن المراد بالإثم المتلبس بالمعصية وبالكفور المبالغ في الكفر فتشمل الآية الكفار والفساق جميعاً.

وسبق النهي عن طاعة الإثم والكفور بالأمر بالصبر لحكم ربه يفيد كون النهي مفسراً للأمر فمفاد النهي أن لا تطع منهم آثماً إذا دعاك إلى إثمه ولا كفوراً إذا دعاك إلى كفره لأن إثم الآثم منهم وكفر الكافر مخالفان لحكم ربك وأما تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلية فإنما يفيد علية الإثم والكفر للنهي عن الطاعة مطلقاً لا عليتهما للنهي إذا دعا الآثم إلى خصوص إثمه والكافر إلى خصوص كفره.

قوله تعالى : ﴿واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ﴾ أي داوم على ذكر ربك وهو الصلاة في كل بكرة وأصيل وهما الغدو والعشي .

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلُ فَاسَجِدُ لَهُ وَسَبِحَهُ لِيلًّا طُويلًا﴾ ﴿مَنَ ﴾ للتبعيضِ والمراد بالسجود له الصلاة ، ويقبل ما في الآيتين من ذكر اسمه بكرة وأصيلا والسجود له بعض الليل الإنطباق على صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء وهذا يؤيد نزول الآيات بمكة قبل فرض الفرائض الخمس بقوله في آية الإسراء: ﴿أَقَمُ الصَلاةُ لَدَلُوكُ الشَّمِسُ إِلَى غَسَقَ اللَّيلُ وقرآن الفَجر ﴾(١).

فالآيتان كقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل﴾(٢)، وقوله ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار﴾(٣).

نعم قيل : على أن الأصيل يطلق على ما بعد الزوال فيشمل قولمه ﴿ وَأَصِيلًا ﴾ وقتى صلاتي الظهر والعصر جميعاً ، ولا يخلو من وجه .

وقوله : ﴿وسبحه ليلًا طويلًا﴾ أي في ليـل طويـل ووصف الليل بـالطويـل

توضيحي لا احترازي ، والمراد بالتسبيح صلاة الليل ، واحتمل أن يكون طويـلا صفة لمفعول مطلق محذوف ، والتقدير سبحه في الليل تسبيحاً طويلاً .

قوله تعالى: ﴿إِن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يهوماً ثقيلاً ﴾ تعليل لما تقدم من الأمر والنهي والإشارة بهؤلاء إلى جمع الإثم والكفور المدلول عليه بوقوع النكرة في سياق النهي ، والمراد بالعاجلة الحياة الدنيا ، وعد اليوم ثقيلاً من الاستعارة ، والمراد بثقله شدته كأنه محمول ثقيل يشق حمله ، واليوم يوم القيامة .

وكون اليوم وراءهم تقرره أمامهم لأن وراء تفيد معنى الإحاطة ، أو جعلهم إياه خلفهم ووراء ظهورهم بناء على إفادة ﴿تذرون﴾ معنى الإعراض .

والمعنى : فاصبر لحكم ربك وأقم الصلاة ولا تبطع الآثمين والكفار منهم لأن هؤلاء الأثمين والكفار يحبون الحياة الدنيا فبلا يعملون إلا لها ويتركون أمامهم يوماً شديداً أو يعرضون فيجعلون خلفهم يوماً شديداً سيلقونه .

قوله تعالى: ﴿ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمشالهم تبديلًا الشد خلاف الفك ، والأسر في الأصل الشد والربط ويطلق على ما يشد ويسربط به فمعنى شددنا أسرهم أحكمنا ربط مفاصلهم بالرباطات والأعصاب والعضلات أو الأسر بمعنى المأسور والمعنى أحكمنا ربط أعضائهم المختلفة المشدودة بعضها ببعض حتى صار الواحد منهم بذلك إنساناً واحداً .

وقوله: ﴿ وَإِذَا شَئْنَا بِدُلْنَا أَمْثَالُهُمْ تَبِدِيلًا ﴾ أي إذا شئنا بدلناهم أمثالهم فذهبنا بهم وجئنا بأمثالهم مكانهم وهو إماتة قرن وإحياء آخرين ، وقيل المراد بـه تبديل نشأتهم الدنيا من نشأة القيامة وهو بعيد من السياق .

والآية في معنى دفع الدخل كأن متوهماً يتوهم أنهم بحبهم للدنيا وإعراضهم عن الآخرة يعجزونه تعالى ويفسدون عليه إرادته منهم أن يؤمنوا ويطيعوا فأجيب بأنهم مخلوقون لله خلقهم وشد أسرهم وإذا شاء أذهبهم وجاء بأخرين فكيف يعجزونه وخلقهم وأمرهم وحياتهم وموتهم بيده ؟

قوله تعالى : ﴿إِن هَذَه تَذَكَرَة فَمَن شَاءَ اتَخَذَ إِلَى رَبِهُ سَبِيلًا﴾ تقدم تفسيره في سورة المزمل والإشارة بهذه إلى ما ذكر في السورة .

قوله تعمالي : ﴿ وَمَا تَشْمَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ كَـانَ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ﴾

الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها على مشيته تعالى فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلاً وبلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبرياً ولا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ، فالفعل اختياري لاستناده إلى اختيار العبد، وأما اختيار العبد فليس مستنداً إلى اختيار آخر، وقد تكرر توضيح هذا البحث في مواضع مما تقدم.

والآية مسوقة لدفع توهم أنهم مستقلون في مشيتهم منقطعون من مشيّة ربهم ، ولعل تسجيل هذا التنبيه عليهم هو الوجه في الإلتفات إلى الخطاب في قوله ﴿وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ﴾ كما أن الوجه في الإلتفات من التكلم بالغير إلى الغيبة في قوله : ﴿يشاء الله إن الله ﴾ هو الإشارة إلى علة الحكم فإن مسمّى هذا الإسم الجليل يبتدىء منه كل شيء وينتهي إليه كل شيء فلا تكون مشيّة إلا بمشيّة ولا تؤثر مشية إلا بإذنه .

وقوله : ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلَيْماً حَكَيْماً ﴾ توطئة لبيان مضمون الآية التالية .

قوله تعالى: ﴿ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدَّ لهم عذاباً أليماً ﴾ مفعول ﴿ يشاء ﴾ محذوف يدل عليه الكلام ، والتقدير يـدخل في رحمته من يشاء دخوله في رحمته ، ولا يشاء إلا دخول من آمن واتقى ، وأما غيرهم وهم أهل الإثم والكفر فبين حالهم بقوله: ﴿ والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً ﴾ .

والآية تبين سنته تعالى الجارية في عباده من حيث السعادة والشقاء ، وقد علل ذلك بما في ذيل الآية السابقة من قوله ﴿إن الله كان عليماً حكيماً ﴾ فأفاد به أن سنته تعالى ليست سنة جزافية مبنية على الجهالة بـل هـو يعـامـل كـلاً من الطائفتين بما هو أهل له وسينبئهم حقيقة ما كانوا يعملون .

### ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن جريــر وابن أبي حاتم عن قتــادة في قوله : ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً﴾ قال : حــدثنا أنهــا نزلت في عـــدوً الله أبي جهل .

أقول : وهو أشبه بالتطبيق .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿وسبحه ليلاً طويلاً ﴾ روي عن الرضا عليه السلام أنه سأله أحمد بن محمد عن هذه الآية وقال : ما ذلك التسبيح ؟ قـال : صلاة الليل .

وفي الخرائج والجرائح عن القائم عليه السلام في حديث يقول لكامل بن إبراهيم المدني : وجئت تسأل عن مقالة المفوضة كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله عز وجل فإذا شاء شئنا ، والله يقول : ﴿وما تشاؤن إلا أن يشاء الله﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب، لا بعد لما يأتي، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمراً ويريد الله أمراً، ما شاء الله كان ولو كره الناس، لا مباعد لما قرب الله، ولا مقرب لما باعد الله، لا يكون شيء إلا بإذن الله.

أقول: وفي بعض الروايات من طرق أهل البيت عليهم السلام تطبيق الحكم في قوله: ﴿ وَفَاصِبُو لَحَكُمُ رَبِكُ ﴾ والرحمة في قوله: ﴿ وَفَاصِبُو لَحَكُمُ رَبِكُ ﴾ والرحمة في قوله: ﴿ وَفَاصِبُو لَحَكُمُ رَبِكُ ﴾ والرحمة في قوله: ﴿ وَفَاصِبُو لَمَا مِنْ يَشَاءُ فَي رحمته ﴾ على الولاية وهو من الجري أو البطن وليس من التفسير في شيء.

\* \* \*



مكية وهي خمسون آية

# بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً (٢) وَآلنَّاشِرَاتِ نَشْراً (٣) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً (٤) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً (٥) عُذْراً أَوْ نُذْراً (٢) إِنَّما تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ (٧) فَإِذَا آلنَّجُومُ طُمِسَتْ (٨) وَإِذَا آلسَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١٠) وَإِذَا آلرَّسُلُ أَقِّتَتْ (١١) لِأِي فَرْجَتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١٠) وَإِذَا آلرَّسُلُ أَقِّتَتْ (١١) لِأِي يَسُوم أَجِلَتْ (١٢) لِيوم الْفَصْل (١٣) وَمَا أَدْرلُكَ مَا يَسُومُ الْفَصْل (١٤) وَمَا أَدْرلُكَ مَا يَسُومُ الْفَصْل (١٤) وَمُا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينِنَ (١٥) .

### (بیان)

تذكر السورة يوم الفصل وهو يـوم القيامة وتؤكد الإخبار بوقـوعه وتشفعـه بالوعيد الشديد للمكذبين به والإنذار والتبشيـر لغيرهم ويـربو فيهـا جانب الـوعيد على غيره فقد كرر فيها قوله : ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ عشر مرات .

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى : ﴿والمرسلات عرفاً﴾ الآية وما يتلوها إلى تمام ست آيات إقسام منه تعالى بأمور يعبر عنها بالمرسلات فالعاصفات والناشرات فالفارقات فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً ، والأوليان أعني المرسلات عرفاً والعاصفات عصفاً لا تخلوان لو خليتا ونفسهما مع الغض عن السياق من ظهور ما في الرياح المتعاقبة الشديدة الهبوب لكن الأخيرة أعني الملقيات ذكراً عذراً أو نذراً كالصريحة في الملائكة النازلين على الرسل الحاملين لوحي الرسالة الملقين له إليهم إتماماً للحجة أو إنذاراً وبقية الصفات لا تأبى الحمل على ما يناسب هذا المعنى .

وحمل جميع الصفات الخمس على إرادة الرياح كما هو ظاهر المرسلات والعاصفات على ما عرفت يحتاج إلى تكلف شديد في توجيه الصفات الثلاث الباقية وخاصة في الصفة الأخيرة .

وكذا حمل المرسلات والعاصفات على إرادة الرياح وحمل الثلاث الباقية أو الأخيرتين أو الأخيرة فحسب على ملائكة الوحي إذ لا تناسب ظاهراً بين الرياح وبين ملائكة الموحي حتى يقارن بينها في الأقسام وينظم الجميع في سلك واحد ، وما وجهوه من مختلف التوجيهات معان بعيدة عن الذهن لا ينتقل إليها في مفتتح الكلام من غير تنبيه سابق .

فالوجه هو الغض عن هذه الأقاويل وهي كثيرة جداً لا تكاد تنضبط، وحمل المذكورات على إرادة ملائكة الوحي كنظيرتها في مفتتح سورة الصافات فوالصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً وفي معناها قوله تعالى: وعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يشلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم (١).

فقوله: ﴿والمرسلات عرفاً﴾ إقسام منه تعالى بها والعرف بالضم فالسكون الشعر النابت على عنق الفرس ويشبه به الأمور إذا تتابعت يقال: جاؤا كعرف الفرس، ويستعار فيقال: جاء القطا عرفاً أي متتابعة وجاؤا إليه عرفاً واحداً أي متتابعين، والعرف أيضاً المعروف من الأمر والنهي و﴿عرفاً﴾ حال بالمعنى الأول مفعول له بالمعنى الثاني، والإرسال خلاف الإمساك، وتأنيث المرسلات باعتبار الجماعات أو باعتبار الروح التي تنزل بها الملائكة قال تعالى: ﴿ينزّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده﴾ (٢) وقال ﴿يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده﴾ (٢) وقال ﴿يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده﴾ (٢) .

والمعنى أقسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحي .

وقيل : المراد بالمرسلات عرفاً الرياح المتتابعة المرسلة وقد تقدمت الإشارة إلى ضعفه ، ومثله في الضعف القول بأن المراد بها الأنبياء عليهم السلام فلا يلائمه ما يتلوها .

قوله تعالى: ﴿فالعماصفات عصفاً عطف على المرسلات والمراد بالعصف سرعة هبوبها إشارة إلى بالعصف سرعة هبوبها إشارة إلى سرعة سيرها إلى ما أرسلت إليه ، والمعنى أقسم بالملائكة الذين يسرسلون منتابعين فيسرعون في سيرهم كالرياح العاصفة .

قوله تعالى : ﴿والناشرات نشراً ﴾ إقسام آخر ، ونشر الصحيفة والكتاب والتوب ونحوها : بسطه ، والمراد بالنشر نشر صحف الوحي كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ﴾ (١) والمعنى وأقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوبة عليها الوحي للنبي ليتلقاه .

وقيل: المراد بها الرياح ينشرها الله تعالى بين يدي رحمته وقيل: الرياح الناشرة للسحاب، وقيل: الملائكة الناشرين لصحائف الأعمال، وقيل: الملائكة نشروا أجنحتهم حين النزول وقيل: غير ذلك.

قوله تعالى : ﴿ فَالْفَارِقَاتَ فَرَقّاً ﴾ المراد به الفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والمدكور . المذكور صفة متفرعة على النشر المذكور .

قوله تعالى : ﴿ فَالمُلْقِياتُ ذَكُراً عَلْراً أَوْ نَذُراً ﴾ المراد بالذكر القرآن يقرؤنه على النبي وَ الله على النبياء المقروّ عليهم .

والصفات الثلاث أعني النشر والفرق وإلقاء الذكر مترتبة فإن الفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام يتحقق بنشر الصحف وإلقاء الذكر فبالنشر يشرع الفرق في التحقق وبالتلاوة يتم تحققه فالنشر يترتب عليه مرتبة من وجود الفرق ويترتب عليها تمام وجوده بالإلقاء .

وقوله : ﴿عَذَراً أَو نَذَراً﴾ هما من المفعول لـه و﴿أُو﴾ للتنويع قيل : هما

<sup>(</sup>۱) عبس : ۱٦

مصدران بمعنى الإعذار والإنذار ، والإعذار الإتيان بما يصير به معذوراً والمعنى أنهم يلقون الذكر لتكون عذراً لعباده المؤمنين بالذكر وتخويفاً لغيرهم .

وقيل: ليكون عذراً يعتذر به الله إلى عباده في العقاب أنه لم يكن إلا على وجه الحكمة ، ويؤل إلى إتمام الحجة ، فمحصل المعنى عليه أنهم يلقون الذكر ليكون إتماماً للحجة على المكذبين وتخويفاً لغيرهم ، وهو معنى حسن .

قوله تعالى: ﴿إِن ما توعدون لواقع﴾ جواب القسم، وما موصولة والخطاب لعامة البشر، والمراد بما توعدون يوم القيامة بما فيه من العقاب والثواب والواقع أبلغ من الكائن لما فيه من شائبة الاستقرار، والمعنى أن الذي وعدكم الله به من البعث والعقاب والثواب سيتحقق لا محالة.

## ( كلام في أقسامه تعالى في القرآن )

من لطيف صنعة البيان في هذه الآيات الست أنها مع ما تتضمن الإقسام لتأكيد الخبر الذي في الجواب تتضمن الحجة على مضمون الجواب وهو وقوع الجزاء الموعود فإن التدبير الربوبي الذي يشير إليه القسم أعني إرسال المرسلات العاصفات ونشرها الصحف وفرقها وإلقاءها الذكر للنبي تدبير لا يتم إلا مع وجود التكليف الإلهي والتكليف لا يتم إلا مع تحتم وجود يوم معد للجزاء يجازى فيه العاصي والمطيع من المكلفين.

فالذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود هو بعينه حجة على وقوعه كأنه قيل: أقسم بهذه الحجة أن مدلولها واقع.

وإذا تأملت الموارد التي أورد فيها القسم في كلامه تعالى وأمعنت فيها وجدت المقسم به فيها حجة دالة على حقية الجواب كقوله تعالى في الرزق : فوفورب السماء والأرض إنه لحق (() فإن ربوبية السماء والأرض هي المبدأ لرزق المرزوقين ، وقوله : ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (() فإن حياة النبي المناهرة المصونة بعصمة من الله دالة على سكرهم وعمههم ، وقوله : ووالشمس وضحاها إلى أن قال وونفس وما سواها فألهمها فجورها

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٢٣ .

وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها (١) فإن هذا النظام المتقن المنتهي إلى النفس الملهمة المميزة لفجورها وتقواها هو الدليل على فلاح من زكاها وخيبة من دساها .

وعلى هذا النسق سائر ما ورد من القسم في كلامه تعمالي وإن كان بعضها لا يخلو من خفاء يحوج إلى إمعمان من النظر كقوله : ﴿والتين والـزيتون وطـور سينين﴾(٢) ، وعليك بالتدبّر فيها .

#### \* \* \*

قوله تعالى : ﴿فَإِذَا النَّجُومُ طَمَّسَتُ ﴾ إلى قوله ﴿أَقَتَتُ بِيانَ لَلْيُومُ الْمُوعُودُ الْذِي أَخْبُر بُوقُوعُه فِي قوله : ﴿إِنْمَا تُوعِدُونَ لَـُواقِعَ ﴾ وجواب إذا محذوف يُمدلُ عليه قوله : ﴿لَمُ عَلَيْهُ قُولُهُ ﴿لَلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .

وقد عرف سبحانه اليوم الموعود بذكر حوادث واقعة تلازم انقراض العالم الانساني وانقطاع النظام الدنيوي كانطماس النجوم وانشقاق الأرض واندكاك الجبال وتحول النظام إلى نظام آخر يغايره ، وقد تكرر ذلك في كثير من السور القرآنية وخاصة السور القصار كسورة النبأ والنازعات والتكوير والإنفطار والإنشقاق والفجر والزلزال والقارعة ، وغيرها ، وقد عدت الأمور المذكورة فيها في الأخبار من أشراط الساعة .

ومن المعلوم بالضرورة من بيانات الكتاب والسنة أن نظام الحياة في جميع شؤونها في الآخرة غير نظامها في الدنيا فالدار الآخرة دار أبدية فيها محض السعادة لساكينها لهم فيها ما يشاؤون أو محض الشقاء وليس لهم فيها إلا ما يكرهون والدار الدنيا دار فناء وزوال لا يحكم فيها إلا الأسباب والعوامل الخارجية الظاهرية مخلوط فيها الموت بالحياة ، والفقدان بالوجدان ، والشقاء بالسعادة ، والتعب بالراحة ، والمساءة بالسرور ، والآخرة دار جزاء ولا عمل والدنيا دار عمل ولا جزاء ، وبالجملة النشأة غير النشأة .

فتعريفه تعالى نشأة البعث والجزاء بأشراطها التي فيها انطواء بساط الدنيا بخراب بنيان أرضها وانتساف جبالها وانشقاق سمائها وانطماس نجومها إلى غير ذلك من قبيل تحديد نشأة بسقوط النظام الحاكم في نشأة أُخرى قال تعالى :

<sup>(</sup>١) الشمس : ١٠ .

﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴿ (١) .

فقوله : ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طَمَّسَتَ ﴾ أي محي أثرها من النور وغيره ، والطمس إزالة الأثر بالمحوقال تعالى : ﴿ وإذا النَّجُومُ انكدرت ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿وَإِذَا السماء فرجت﴾ أي انشقت ، والفرج والفرجة الشق بين الشيئين قال تعالى : ﴿إِذَا السماء انشقت﴾ (٣) .

وقسوله: ﴿وإذا الجبال نسفت﴾ أي قلعت وأزيلت من قولهم: نسفت الربح الشيء أي اقتلعته وأزالته قال تعالى: ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً ﴾ (١).

وقوله: ﴿وَإِذَا الرَّسِلُ أَقَتَ ﴾ أي عين لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأمم أو بلغت الوقت الذي تنتظره لأداء شهادتها على الأمم من التأقيت بمعنى التوقيت ، قال تعالى : ﴿فلنسألن الذين أُرسل إليهم ولنسألن المرسلين ﴾ (٥) ، وقال : ﴿يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿لأي يوم أُجلت﴾ إلى قوله ﴿للمكذبين﴾ الأجل المدة. المضروبة للشيء ، والتأجيل جعل الأجل للشيء ، ويستعمل في لازمه وهو التأخير كقولهم: دين مؤجل أي له مدة بخلاف الحال وهذا المعنى هو الأنسب للله ، والضمير في ﴿أُجلت﴾ للأمور المذكورة قبلاً من طمس النجوم وفرج السماء ونسف الجبال وتأقيت الرسل ، والمعنى لأي يوم اخرت يوم أُخرت هذه الأمور.

وأحتمل أن يكون ﴿أجلت﴾ بمعنى ضرب الأجل للشيء وأن يكون الضمير المقدر فيه راجعاً إلى الرسل ، أو إلى ما يشعر به الكلام من الأمور المتعلقة بالرسل مما أخبروا به من أحوال الآخرة وأهوالها وتعذيب الكافرين وتنعيم المؤمنين فيها ، ولا يخلو كل ذلك من خفاء .

وقد سقيت الآية والتي بعدها أعني قوله : ﴿لأي يوم أُجلت ليوم الفصل﴾ في صورة الإستفهام وجوابه للتعظيم والتهويـل والتعجيب وأصل المعنى أُخـرت هذه الأمور ليوم الفصل .

(١) الواقعة : ٦٢ . (٣) الإنشقاق : ١ . (٥) الأعراف : ٦ .

(٢) التكوير : ٢ . (٤) طه : ١٠٥ . (٦) المائدة : ١٠٩ .

وهذا النوع من الجمل الاستفهامية في معنى تقدير القول ، والمعنى إن من عظمة هذا اليوم وهوله وكونه عجباً أنه يسأل فيقال : لأي يـوم أُخرت هـذه الأمور العظيمة الهائلة العجيبة فيجاب : ليوم الفصل .

وقوله : ﴿ لَيُومُ الفَصَلَ ﴾ هو يوم الجزاء الذي فيه فصل القضاء قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ يَفْصُلُ بَيْنِهُم يوم القيامة ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ وما أدراك ما يوم الفصل ﴾ تعظيم لليوم وتفخيم لأمره .

وقوله: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ الويل الهلاك، والمراد بالمكذبين المكذبين المكذبين الفصل الذي فيه ما يوعدون فإن الآيات مسوقة لبيان وقوعه وقد أقسم على أنه واقع.

وفي الآية دعاء على المكذبين ، وقد استغني به عن ذكر جواب إذا في قوله : ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طَمْسَتَ ﴾ النَّح والتقدير فإذا كان كذا وكذا وقع ما توعدون من العذاب على التكذيب أو التقدير فإذا كان كذا وكذا كان يوم الفصل وهلك المكذبون به .

### ( بحث روائي )

في الخصال عن ابن عباس قـال : قال أبـو بكر : أسـرع الشيب إليك يـا رسول الله قال ﷺ : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون .

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قبال: بينما نحن مع النبي في غيار بمنى إذ نزلت عليه سورة والمرسلات عرفاً فإنه يتلوها وإني لألقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت عليه حية فقال النبي في التلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي في وقيت شركم كما وقيتم شرها.

أقول : ورواها أيضاً بطريقين آخرين .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿والمرسلات عرفاً﴾ قـال : آيات تتبـع بعضها بعضاً .

<sup>(</sup>١١) الحج : ١٧ .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿فَإِذَا النَّجُومُ طَمَّسَتَ﴾ قـال : يذهب نورها وتسقط .

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قوله: ﴿ فَإِذَا النَّجُومِ طمست﴾ فـطمسها ذهـاب ضوئها ﴿ وإذا السماء فـرجت﴾ قـال: تفرج وتنشق ﴿ وإذا الرسل أقتت﴾ قال: بعثت في أوقات مختلفة .

وفي المجمع قال الصادق سَلَطَهُ: ﴿ أَقَتَتَ ﴾ أي بعثت في أوقات مختلفة . وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ لأي يوم أُجلت ﴾ قال : أُخرت .

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأُولِينَ (١٦) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَآءٍ مَهِينِ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إلىٰ قَدَرٍ مَعْلُوم (٢٢) فَيقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادُرُونَ (٣٣) وَيْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلمُكذِّبِينَ (٢٤) أَلَمْ فَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً (٢٦) لِلمُكذِّبِينَ (٢٤) أَلَمْ فَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً (٢٦) وَيْلُ رَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَآءً فُرَاتاً (٢٧) وَيْلُ رَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَآءً فُرَاتاً (٢٧) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٨) إِنْطَلِقُوا إلىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) اللهُ مَلْ اللهُ فَرَاتاً (٣٥) كَأَنَّهُ جَمَالَتُ مُفَوَّرَ (٣٣) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٣) هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلاَ يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ (٣٥) هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْظِقُونَ (٣٥) هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ (٣٥) هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْظِقُونَ (٣٥) هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ (٣٥) هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْعِمُ لَا يَنْ وَمَؤَلِهُ لِلْمُكَذِينَ (٣٤) هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْعِلُونَ (٣٥) هَذَا يَوْمُ لَا يَوْمُ لاَ يَنْعَلَوْنَ (٣٥) هَذَا يَوْمُ لاَ يَوْمُ لَا يَعْمَالَتَ

الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولِينَ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٩) وَيُلُونِ (٢١) وَيُلُونِ (٤١) وَيُلُونِ (٤١) وَفُلُوا وَاشْلَرَبُوا هَنِيسًا بِمَا كُنْتُمْ وَفَلَالِ وَعُيُونِ (٤١) كُلُوا وَاشْلَرَبُوا هَنِيسًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٢) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ (٤١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ (٤١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ (٤١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ (٤١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ (٤١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ (٤١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ (٨١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ (٨١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِللْمُكَذِّبِينَ (٤١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ (٨١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ (٨١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِللْمُكَذِّبِينَ (٤١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ (٨١) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِللْمُكَذِّبِينَ (٤١) فَيْلُ يَوْمِئُونَ (٢٥) .

### (بیان)

حجج دالّة على توحد الربوبية تقضي بوجود يوم الفصل الذي فيه جزاء المكذبين به ، وإشارة إلى ما فيه من الجزاء المعد لهم الذي كانوا يكذبون به ، وإلى ما فيه من الكرامة للمتقين ، وتختتم بتوبيخهم وذمهم على استكبارهم عن عبادته تعالى والإيمان بكلامه .

قوله تعالى: ﴿ أَلَم نَهَلُكُ الأُولِينَ ثُم نَتِعَهُمُ الآخرِينَ كَـذَلَكُ نَفْعَـلُ بِالْمَجْرِمِينَ ﴾ الاستفهام للإنكار، والمراد بالأولين أمثال قوم نوح وعاد وثمود من الأمم القديمة عهداً، وبالآخرين الملحقون بهم من الأمم الغابرة، والإتباع جعل الشيء إثر الشيء.

وقوله : ﴿ثم نتبعهم﴾ برفع نتبع على الاستيناف وليس بمعطوف على ﴿نهلك﴾ وإلا لجزم .

والمعنى قد أهلكنا المكذبين من الأمم الأولين ثم إنا نهلك الأمم الآخـرين على إثرهم .

وقوله: ﴿كذلك نفعل بالمجرمين﴾ في موضع التعليل لما تقدمه ولذا أورد بالفصل من غير عطف كأن قائلاً قال: لماذا أهلكوا ؟ فقيل: كذلك نفعل بالمجرمين. والآيات ـ كما ترى ـ إنذار وإرجاع للبيان إلى الأصل المضروب في السورة أعني قوله: ﴿ويل يـومئذ للمكـذبين﴾ وهي بعينها حجة على تـوحـد الربوبية فإن إهلاك المجرمين من الانسان تصرف في العـالم الانساني وتـدبير، وإذ ليس المهلك إلا الله ـ وقد اعترف به المشركون ـ فهو الـرب لا رب سواه ولا إله غيره.

على أنها تدل على وجود يوم الفصل لأن إهلاك قوم لإجرامهم لا يتم إلا بعد توجه تكليف إليهم يعصونه ولا معنى للتكليف إلا مع مجازاة المطيع بالثواب والعاصي بالعقاب فهناك يوم يفصل فيه القضاء فيثاب فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي وليس هو الثواب والعقاب الدنيويين لأنهما لا يستوعبان في هذه الدار فهناك يوم يجازى فيه كل بما عمل ، وهو يوم الفصل ذلك يوم مجموع له الناس .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم نَخَلَقُكُم مِنْ مَاءَ مَهِينَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَنَعُم القادرون ﴾ الاستفهام للإنكار ، والماء المهين الحقير قليل الغناء والمراد به النطفة ، والمراد بالقرار المكين الرحم وبقوله : ﴿ قدر معلوم ﴾ مدة الحمل .

وقوله: ﴿فقدرنا﴾ من القدر بمعنى التقدير، والفاء لتفريع القدر على الخلق أي خلقناكم فقدرنا ما سيجري عليكم من الحوادث وما يستقبلكم من الأوصاف والأحوال من طول العمر وقصره وهيئة وجمال وصحة ومرض ورزق إلى غير ذلك.

وأحتمل أن يكون ﴿قدرنا﴾ من القدرة مقابل العجز والمراد فقدرنا على جميع ذلك ، وما تقدم أوجه.

والمعنى : قد خلقناكم من ماء حقير هو النطفة فجعلنا ذلك الماء في قرار مكين هي الرحم إلى مدة معلومة هي مدة الحمل فقدرنا جميع ما يتعلق بوجودكم من الحوادث والصفات والأحوال فنعم المقدرون نحن .

ويجري في كون مضمون هذه الآيات حجة على توحد الربوبية نظير البيان السابق في الآيات المتقدمة ، وكذا في كونه حجة على تحقق يـوم الفصل فـإن الربوبية تستوجب خضوع المربوبين لساحتها وهو الدين المتضمن للتكليف ، ولا يتم التكليف إلا بجعل جزاء على الطاعة والعصيان ، واليوم الـذي يجازى فيه بالأعمال هو يوم الفصل .

قوله تعالى: ﴿ أَلَم نَجَعَلُ الأَرْضُ كَفَاتًا أَحِياء وأَمُواتًا ﴾ إلى قول وفراتاً ﴾ الكفت والكفات بمعنى الضم والجمع أي ألم نجعل الأرض كفاتاً يجمع العباد أحياء وأمواتاً ، وقيل: الكفات جمع كفت بمعنى الوعاء ، والمعنى ألم نجعل الأرض أوعية تجمع الأحياء والأموات .

وقوله: ﴿وجعلنا فيها رواسي شامخات ﴾ الرواسي الثابتات من الجبال ، والشامخات العاليات ، وكأن في ذكر الرواسي توطئة لقوله: ﴿وأسقيناكم ماء فراتاً ﴾ لأن الأنهار والعيون الطبيعية تنفجر من الجبال فتجري على السهول ، والفرات الماء العذب .

ويجري في حجية الآيات نظير البيان السابق في الآيات المتقدمة .

قوله تعالى : ﴿انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون ﴾ حكاية لما يقال لهم يوم الفصل والقائل هو الله سبحانه بقرينة قوله في آخر الآيات : ﴿إِن كَانَ لَكُم كَيْدُ فَكِيْدُونَ ﴾ والمراد بما كانوا به يكذّبون : جهنم ، والانطلاق الانتقال من مكان إلى مكان من غير مكث ، والمعنى يقال لهم : انتقلوا من المحشر من غير مكث إلى النار التي كنتم تكذّبون به .

قوله تعالى : ﴿الطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ﴾ ذكروا أن المراد بهذا الظل ظل دخان نار جهنم قال تعالى : ﴿وظل من يحموم ﴾(١) .

وذكروا أن في ذكر انشعابه إلى ثـلاث شعب إشارة إلى عـظم الدخــان فإن الدخان العظيم يتفرق تفرق الذوائب .

قوله تعالى : ﴿لا ظليل ولا يغني من اللهب﴾ الظل الظليل هو المانع من الحر والأذى بستره على المستظل فكون الظل غير ظليل كونه لا يمنع ذلك ، واللهب ما يعلو على النار من أحمر وأصفر وأخضر .

قوله تعالى : ﴿إِنْهَا تَرْمِي بِشْرِرَ كَالْقَصْرِ كَأَنْهُ جَمَالَةً صَفْرٍ ﴾ ضمير ﴿إِنْهَا ﴾ للنار المعلومة من السياق ، والشرر ما يتطاير من النار ، والقصر معروف ، والجمالة جمع جمل وهو البعير . والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ الإشارة إلى يوم الفصل ، والمراد بالإذن الإذن في النطق أو في الاعتذار .

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٤٣ .

وقوله: ﴿ فَيعتذرون ﴾ معطوف على ﴿ يؤذن ﴾ منتظم معه في سلك النفي ، والمعنى هذا اليوم يوم لا ينطقون فيه أي أهل المحشر من الناس ولا يؤذن لهم في النطق أو في الإعتذار فلا يعتذرون ، ولا ينافي نفي النطق ههنا إثباته في آيات أخر لأن اليوم ذو مواقف كثيرة مختلفة يسألون في بعضها فينطقون ويختم على أفواههم في آخر فلا ينطقون .

وقد تقدم في تفسير قولـه تعالى : ﴿يـوم يأت لا تكلم نفس إلا بـإذنه﴾ (١) فليراجع .

قوله تعالى: ﴿هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون سمي يوم الفصل لما أن الله تعالى يفصل ويميّز فيه بين أهل الحق وأهل الباطل بالقضاء بينهم قال تعالى: ﴿إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴿ (٢) ، وقال: ﴿إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ (٣) .

والخطاب في قوله: ﴿جمعناكم والأولين﴾ لمكذّبي هذه الأمة بما أنهم من الآخرين ولذا قوبلوا بالأولين قال تعالى: ﴿ذلك يوم مجموع له الناس﴾ (٤)، وقال: ﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً﴾ (٥).

وقوله: ﴿ وَإِن لَكُم كِيدُ فَكِيدُونَ ﴾ أي إن كانت لكم حيلة تحتالون بي في دفع عذابي عن أنفسكم فاحتالوا ، وهذا خطاب تعجيزي منبىء عن انسلاب القوة والقدرة عنهم يومئذ بالكلية بظهور أن لا قوة إلا لله عز اسمه قال تعالى : ﴿ وَلُو يَرَى الذِّينَ ظَلْمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابِ أَنَ القَوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ﴾ أ(٢) .

الآية أعني قوله: ﴿إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكَيْدُونَ ﴾ أوسع مدلولًا من قوله: ﴿يَا مَعْشُو اللَّجِنُ وَالْإِنْسُ انَ استطعتم أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السمواتِ وَالْأَرْضُ فَانَفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إلا بلسطان ﴾ (٧) لاختصاصه بنفي القدرة على الفرار بخلاف الآية التي نحن فيها.

(٦) البقرة: ١٦٦.

(٧) الرحمن : ٣٣ .

<sup>(</sup>۱)هود : ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٤) هود : ۱۰۳ .

<sup>(</sup>Y) السجدة : ۲۵ . (۵) الكهف : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) يونس : ٩٣ .

وفي قوله: ﴿فكيدون﴾ التفات من التكلم مع الغير إلى التكلم وحده والنكتة فيه أن متعلق هذا الأمر التعجيزي إنما هو الكيد لمن له القوة والقدرة فحسب وهو الله وحده ولو قيل: فكيدونا فات الإشعار بالتوجّد.

قوله تعالى : ﴿إِن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون ﴾ إلى قوله ﴿المحسنين﴾ الظلال والعيون ظلال الجنة وعيونها التي يتنعمون بالاستظلال بها وشربها ، والفواكه جمع فاكهة وهي الثمرة .

وقوله: ﴿كلوا واشربوا هنيشاً بما كنتم تعملون﴾ مفاده الإذن والإباحة ، وكأن الأكل والشرب كناية عن مطلق التنعم بنعم الجنة والتصرف فيها وإن لم يكن بالأكل والشرب ، وهو شائع كما يطلق أكل المال على مطلق التصرف فيه .

وقوله : ﴿إِنَا كَذَلْكُ نَجِزِي المحسنين ﴾ تسجيل لسعادتهم .

قوله تعالى: ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون الخطاب من قبيل قولهم: إفعل ما شئت فإنه لا ينفعك ، وهذا النوع من الأمر إياس للمخاطب أن ينتفع بما يأتي به من الفعل للحصول على ما يريده ، ومنه قوله: ﴿فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ﴿(١) ، وقوله: ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ﴾ (١) .

فقوله: ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً﴾ أي تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً إياس لهم من أن ينتفعوا بمثل الأكل والتمتع في دفع العذاب على أنفسهم فليأكلوا وليتمتعوا قليلاً فليس يدفع عنهم شيئاً.

وإنما ذكر الأكل والتمتع لأن منكري المعاد لا يرون من السعادة إلا سعادة الحياة الدنيا ولا يرون لها من السعادة إلا الفوز بالأكل والتمتع كالحيوان العجم قال تعالى: ﴿واللَّذِينَ كَفُرُوا يَتَمتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالْنَارُ مَثُوى لَهُم ﴾ (٣).

وقوله: ﴿إِنَّكُم مَجْرُمُونَ ﴾ تعليل لما يستفاد من الجملة السابقة المشتملة على الأمر أي لا ينفعكم الأكل والتمتع قليلًا لأنكم مجرمون بتكذيبكم بيوم الفصل وجزاء المكذبين به النار لا محالة .

قوله تعالى : ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ المراد بالركوع الصلاة كما قيل ولعل ذلك باعتبار اشتمالها على الركوع .

وقيل: المراد بالركوع المأمور به المخشوع والخضوع والتواضع له تعالى باستجابة دعوته وقبول كلامه واتباع دينه ، وعبادته .

وقيل : المراد بالركوع ما يؤمرون بالسجود يوم القيامة كما يشير إليه قولـه تعالى ﴿ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾(١) والوجهان لا يخلوان من بُعد .

ووجه اتصال الآية بما قبلها أن الكلام كان مسوقاً لتهديد المكذبين بيوم الفصل وبيان تبعة تكذيبهم به وتمم ذلك في هذه الآية بأنهم لا يعبدون الله إذا دعوا إلى عبادته كما ينكرون ذلك اليوم فلا معنى للعبادة مع نفي الجزاء ، وليكون كالتوطئة لقوله الآتي : ﴿فَبَأَيِّ حديث بعده يؤمنون﴾ .

ونسب إلى الـزمخشري أن الآبـة متصلة بقـولـه في الآيـة السـابقـة : ﴿للمكذبين﴾ كأنه قيل : ويـل يومئـذ للذين كذبوا والذين إذا قيـل لهم اركعوا لا يركعون .

وفي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله : ﴿وَإِذَا قَيْلُ لَهُمَ ﴾ النح وجهه الإعراض عن مخاطبتهم بعد تركهم وأنفسهم يفعلون ما يـشاؤن بقولـه : ﴿كَلُوا وَتَمْتَعُوا﴾ .

قوله تعالى : ﴿فَبَأَي حَدَيْثُ بَعِدُهُ يَؤْمَنُونَ﴾ أي إذا لَم يؤمنُوا بـالقرآن وهـو آيـة معجزة إلهيـة ، وقد بين لهم أنَّ الله لا إلـه إلا هو وحـده لا شـريـك لـه وأن أمامهم يوم الفصل بأوضح البيان وساطع البرهان فبأي كلام بعد القرآن يؤمنون .

وهذا إيئاس من إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر وكالتنبيه على أن رفع اليد عن دعوتهم إلى الإيمان بإلقاء قوله : ﴿كلوا وتمتعوا﴾ إليهم في محله فليسوا بمؤمنين ولا فائدة في دعوتهم غير أن فيها إتماماً للحجة .

### (بحث روائي)

في تفسير القمي ، وقوله : ﴿ أَلَمْ نَخَلَقُكُمْ مِنْ مَاءُ مَهِينَ ﴾ قال : منتن

<sup>(</sup>١) القلم: ٤٢.

﴿فجعلنـاه في قرار مكين﴾ قـال : في الـرحم وأمـا قـولـه : ﴿إِلَى قـدر معلوم﴾ يقول : منتهى الأجل .

أقول: وفي أصول الكافي في رواية عن أبي الحسن الماضي المنافي المنافق الله تقليق قوله: فوالم نهلك الأولين على مكذبي الرسل في طاعة الأوصياء، وقوله: فوثم نتبعهم الآخرين على من أجرم إلى آل محمد عليهم السلام. على اضطراب في متن الخبر، وهو من الجري دون التفسير.

وفيه: وقوله ﴿أَلَم نَجَعَلُ الأَرْضُ كَفَاتًا أَحِياء وأَمُواتًا ﴾ قال الكفات المساكن وقال: نظر أمير المؤمنين المنتخفي رجوعه من صفين إلى المقابر فقال: هذه كفات الأموات أي مساكنهم ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء. ثم تلا قوله: ﴿أَلَم نَجَعَلُ الأَرْضُ كَفَاتًا أَحِياء وأَمُواتًا ﴾ .

أقول : وروى في المعاني بإسناده عن حماد عن أبي عبد الله ﷺ أنه نظر إلى المقابر . وذكر مثل الحديث السابق .

وفيه : وقوله ﴿وجعلنا فيها رواسي شامخات﴾ قال : جبال مرتفعة .

وفيه : وقوله ﴿انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب﴾ قال فيـه ثلاث شعب من النار وقوله : ﴿إنها ترمي بشرر كالقصر﴾ قال: شرر النار مثل القصور والجبال .

وفيه : وقوله ﴿إن المتقين في ظلال وعيون﴾ قال : في ظلال من نور أنـور من الشمس .

وفي المجمع في قوله: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله سندي بالصلاة فقالوا: لا ننحني والرواية لا نحني فإن ذلك سبة علينا فقال سندي الاخير في دين ليس فيه ركوع وسجود.

أقول : وفي انطباق القصة ـ وقد وقعت بعد الهجرة ـ على الآية خفاء .

وفي تفسير القمي في الآية السابقة قـال : وإذا قيل لهم ﴿تـولوا الإمـام لم يتولوه﴾ .

**أقول** : وهو من الجري دون التفسير .



مكية وهي أربعون آية

# بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ ٱلنَّبِ الْعَظِيمِ (٢) أَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً (٢) وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً (٨) وَجَعَلْنَا اللَّهُ الْرُضَ مِهَاداً (٢) وَجَعَلْنَا اللَّهُ لَ لِبَاساً (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نَوْمَكُمْ سُبَاتاً (١٥) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً (١٢) وَبَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً (١٢) وَبَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَاجاً (١٢) لِنُحْرِجَ بِهِ حَبَا وَنَبَاتاً (١٥) وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَاجاً (١٤) لِنُحْرِجَ بِهِ حَبَا وَنَبَاتاً (١٥) وَجَنَاتٍ أَلْفَافاً (١٦) .

### (بیان)

تتضمن السورة الإخبار بمجيء يوم الفصل وصفته والاحتجاج على أنه حق لا ريب فيه ، فقد افتتحت بذكر تساؤلهم عن نبأه ثم ذكر في سياق الجواب ولحن التهديد أنهم سيعلمون ثم احتج على ثبوته بالإشارة إلى النظام المشهود في الكون بما فيه من التدبير الحكيم الدال بأوضح الدلالة على أن وراء هذه النشأة المتغيرة الدائرة نشأة ثابتة باقية ، وأن عقيب هذه الدار التي فيها عمل ولا جزاء داراً فيها جزاء ولا عمل فهناك يوم يفصح عنه هذا النظام .

ثم تصف اليوم بما يقع فيه من إحضار الناس وحضورهم وانقلاب الطاغين إلى عــذاب أليم والمتقين إلى نعيم مقيم ويختم الكلام بكلمــة في الإنــذار، والسورة مكية بشهادة سياق آياتها.

قوله تعالى: ﴿عم يتساءلون﴾ ﴿عم﴾ أصله عمّا وما استفهامية تحذّف الألف منها اطراداً إذا دخل عليها حرف الجر نحو لم ومم وعلى م وإلى م ، والتساؤل سؤال القوم بعضهم بعضاً عن أمر أو سؤال بعضهم بعد بعض عن أمر وإن كان المسؤول غيرهم ، فهم كان يسأل بعضهم بعضاً عن أمر أو كان بعضهم بعد بعض يسأل النبي مسلس عن أمر وحيث كان سياق السورة سياق جواب يغلب فيه الإنذار والوعيد تأيد به أن السائلين هم كفار مكة من المشركين النافين للنبوة والمعاد دون المؤمنين ودون الكفار والمؤمنين جميعاً .

فالتساؤل من المشركين والإخبار عنه في صورة الاستفهام للإشعار بهوانـه وحقارته لظهور الجواب عنه ظهوراً ما كان ينبغي معه أن يتساءلوا عنه .

قوله تعالى : ﴿عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون﴾ جواب عن الاستفهام السابق أي يتساءلون عن النبأ العظيم ، ولا يخفى ما في توصيف النبأ المتساءل عنه بالعظيم من تعظيمه وتفخيم أمره .

والمراد بالنبأ العظيم نبأ البعث والقيامة الذي يهتم به القرآن العظيم في سورة المكية ولا سيما في العتائق النازلة في أوائل البعثة كل الاهتمام .

ويؤيد ذلك سياق آيات السورة بما فيه من الاقتصار على ذكر صفة يسوم الفصل وما تقدم عليها من الحجة على أنه حق واقع .

وقيل : المراد به نبأ القرآن العظيم ، ويدفعه كون السيــاق بحسب مصبه أجنبياً عنه وإن كان الكلام لا يخلو من إشارة إليه استلزاماً .

وقيل: النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع وصفاته والملائكة والرسل والبعث والجنة والنار وغيرها، وكأن القائل به اعتبر فيه ما في السورة من الاشارة إلى حقية جميع ذلك مما تتضمنه الدعوة الحقة الإسلامية.

ويدفعه أن الإشارة إلى ذلك كله من لوازم صفة البعث المتضمنة لجزاء الاعتقاد الحق والعمل الصالح والكفر والإجرام ، وقد دخل فيما في السورة من صفة يوم الفصل تبعاً وبالقصد الثاني . على أن المراد بهؤلاء المتسائلين ـ كما تقدم ـ المشركون وهم يثبتون الصانع والملائكة وينفون ما وراء ذلك مما ذكر .

وقوله: ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ إنما اختلفوا في نحو إنكاره وهم متفقون في نفيه فمنهم من كان يرى استحالته فينكره كما هو ظاهر قولهم على ما حكاه الله: ﴿ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ﴾ (١) ، ومنهم من كان يستبعده فينكره وهو قولهم: ﴿ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ﴾ (٢) ، ومنهم من كان يشك فيه فينكره قال تعالى: ﴿ بل ادّارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها ﴾ (٣) ، ومنهم من كان يوقن به لكنه لا يؤمن عناداً فينكره كما كان لا يؤمن بالتوحيد والنبوة وسائر فروع الدين بعد تمام الحجة عناداً قال تعالى: ﴿ بل لجوا في عتو ونفور ﴾ (٤) .

والمحصل من سياق الآيات الثلاث وما يتلوها أنهم لما سمعوا ما ينذرهم به القرآن من أمر البعث والجزاء يوم الفصل ثقل عليهم ذلك فغدوا يسأل بعضهم بعضاً عن شأن هذا النبأ العجيب الذي لم يكن مما قرع أسماعهم حتى اليوم ، وربما راجعوا النبي عندا المؤمنين وسألوهم عن صفة اليوم وأنه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وربما كانوا يراجعون في بعض ما قرع سمعهم من حقائق القرآن واحتوته دعوته الجديدة أهل الكتاب وخاصة اليهود ويستمدونهم في فهمه .

وقد أشار تعالى في هذه السورة إلى قصة تساؤلهم في صورة السؤال والجواب فقال: ﴿عم يتساءلون﴾ وهو سؤال عما يتساءلون عنه. ثم قال: ﴿عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون﴾ وهو جواب السؤال عما يتساءلون عنه. ثم قال: ﴿كلا سيعلمون﴾ الخ، وهو جواب عن تساؤلهم.

وللمفسرين في مفردات الآيات الثلاث وتقرير معانيها وجـوه كثيرة تـركناهــا لعدم ملاءمتها السياق والذي أوردناه هو الذي يعطيه السياق .

قوله تعالى: ﴿كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون﴾ ردع عن تساؤلهم عنه بانين ذلك على الاختلاف في النفي أي ليرتدعوا عن التساؤل لأنه سينكشف لهم

<sup>(</sup>١) سبأ : ٧ . (٣) النمل : ٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٣٦ .
 (٤) الملك : ٢١ .

الأمر بوقوع هذا النبأ فيعلمونه ، وفي هذا التعبير تهديد كما في قـوله : ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾(١) .

وقوله: ﴿ثم كلا سيعلمون﴾ تأكيد للردع والتهديد السابقين ولحن التهديد هـو القرينة على أن المتسائلين هم المشركون النافون للبعث والجزاء دون المؤمنين ودون المشركين والمؤمنين جميعاً .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم نَجِعَلِ الأَرْضِ مَهَاداً ﴾ الآية إلى تمام إحدى عشرة آية مسوق سوق الاحتجاج على ثبوت البعث والجزاء وتحقق هذا النبأ العظيم ولازم ثبوته صحة ما في قوله : ﴿ سيعلمون ﴾ من الإخبار بأنهم سيشاهدونه فيعلمون .

تقرير الحجة: أن العالم المشهود بأرضه وسمائه وليله ونهاره والبشر المتناسلين والنظام الجاري فيها والتدبير المتقن الدقيق لأمورها من المحال أن يكون لعباً باطلاً لا غاية لها ثابتة باقية فمن الضروري أن يستعقب هذا النظام المتحول المتغير الدائر إلى عالم ذي نظام ثابت باق ، وأن يظهر فيه أثر الصلاح الذي تدعو إليه الفطرة الإنسانية والفساد الذي تردع عنه ، ولم يظهر في هذا العالم المشهود أعني سعادة المتقين وشقاء المفسدين ، ومن المحال أن يودع الله الفطرة دعوة غريزية أو ردعاً غريزياً بالنسبة إلى ما لا أثر له في الخارج ولا حظ له من الوقوع فهناك يوم يلقاه الانسان ويجزى فيه على عمله إن خيراً فخيراً وإن شراً .

فالآيات في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْهُمَا الْكَالِّ فَلَا اللهِ مَعْن باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويسل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار﴾ (٢).

وبهذا البيان يثبت أن هناك يوماً يلقاه الإنسان ويجزى فيه بما عمل إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً فليس للمشركين أن يختلفوا فيه فيشك فيه بعضهم ويستبعده طائفة ، ويحيله قوم ، ولا يؤمن به مع العلم به عناداً آخرون ، فاليوم ضروري الوقوع والجزاء لا ريب فيه .

ويظهر من بعضهم أن الآيات مسوقة لإثبات القدرة وأن العود يماثل البدء والقادر على الإبداء قادر على الإعادة ، وهذه الحجة وإن كانت تامـة وقد وقعت

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢٢٧ .

في كلامه تعالى لكنها حجة على الإمكان دون الــوقــوع والسياق فيما نحن فيه سياق الوقوع دون الإمكان فالأنسب في تقريرها ما تقدم .

وكيف كان فقوله: ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الأَرْضِ مَهَاداً ﴾ الاستفهام لـ الإنكار، والمهاد الوطاء والقرار الذي يتصرف فيه، ويطلق على البساط الذي يُجلس عليه والمعنى قد جعلنا الأرض قراراً لكم تستقرون عليها وتتصرفون فيها.

قوله تعالى: ﴿والجبال أوتاداً ﴾ الأوتاد جمع وتد وهو المسمار إلا أنه أغلظ منه كما في المجمع ، ولعل عدّ الجبال أوتاداً مبنيّ على أن عمدة جبال الأرض من عمل البركانات بشق الأرض فتخرج منه مواد أرضية مذابة تنتصب على فم الشقة المتراكمة كهيئة الوتد المنصوب على الأرض تسكن به فورة البركان الذي تحته فيرتفع به ما في الأرض من الاضطراب والميدان .

وعن بعضهم: أن المراد بجعل الجبال أوتاداً انتظام معاش أهل الأرض بما أودع فيها من المنافع ولولاها لمادت الأرض بهم أي لما تهيأت لانتفاعهم. وفيه أنه صرف اللفظ عن ظاهره من غير ضرورة موجبة.

قوله تعالى : ﴿وخلقناكم أزواجاً﴾ أي زوجاً زوجاً من ذكر وأنثى لتجري بينكم سنة التناسل فيدوم بقاء النوع إلى ما شاء الله .

وقيل: المراد به الأشكال أي كل منكم شكل لـ لآخر. وقيـل: المراد بـه الأصناف أي أصنافاً مختلفة كالأبيض والأسود والأحمـر والأصفر إلى غيـر ذلك، وقيل: المراد به خلق كل منهم من منيين مني الرجل ومني المـرأة، وهذه وجـوه ضعيفة.

قيل : الالتفات في الآية من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الإلـزام والتبكيت .

قوله تعالى : ﴿وجعلنا نـومكم سباتـاً﴾ السبات الـراحة والـدعـة فـإن في المنام سكوتاً وراحة للقـوى الحيوانيـة البدنيـة مما اعتـراها في اليقـظة من التعب والكلال بواسطة تصرفات النفس فيها .

وقيل : السبات بمعنى القبطع وفي النوم قبطع التصرفات النفسانية في البدن ، وهو قريب من سابقه .

وقيل: المراد بالسبات الموت ، وقد عد سبحانه النوم من الموت حيث قال: ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل﴾(١) وهو بعيد ، وأما الآية فإنه تعالى عد النوم توفياً ولم يعده موتماً بل القرآن يصرح بخلافه قبال تعالى : ﴿الله يتوفّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها﴾(٢) .

قوله تعالى : ﴿وجعلنا الليل لباساً ﴾ أي ساتراً يستر الأشياء بما فيه من الظلمة الساترة للمبصرات كما يستر اللباس البدن وهذا سبب إلهي يدعو إلى ترك التقلب والحركة والميل إلى السكن والدعة والرجوع إلى الأهل والمنزل .

وعن بعضهم: أن المراد بكون الليل لباساً كونه. كاللباس للنهار يسهل إخراجه منه وهو كما ترى .

قوله تعالى: ﴿وجعلنا النهار معاشاً ﴾ العيش هو الحياة ـ على ما ذكره الراغب ـ غير أن العيش يختص بحياة الحيوان فلا يقال: عيشه تعالى وعيش الملائكة ويقال حياته تعالى وحياة الملائكة ، والمعاش مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان ، وهو في الآية بأحد المعنيين الأخيرين ، والمعنى وجعلنا النهار زماناً لحياتكم أو موضعاً لحياتكم تبتغون فيه من فضل ربكم ، وقيل: المراد به المعنى المصدري بحذف مضاف ، والتقدير وجعلنا النهار طلب معاش أي مبتغى معاش .

قوله تعالى : ﴿وبنينا فوقكم سبعاً شداداً﴾ أي سبع سماوات شديدة في بنائها .

قوله تعالى : ﴿وجعلنا سراجاً وهَاجاً ﴾ الوهاج شديد النور والحرارة والمراد بالسراج الوهاج : الشمس .

قوله تعالى : ﴿وأنزلنا من المعصرات ماء ثجّاجاً ﴾ المعصرات السحب الماطرة وقيل : الرياح التي تعصر السحب لتمطر والثجّاج الكثير الصبّ للماء ، والأولى على هذا المعنى أن تكون ﴿من ﴾ بمعنى الباء .

قوله تعالى : ﴿لنخرج به حباً ونباتاً ﴾ أي حباً ونباتاً يقتات بهما الإنسان وسائر الحيوان .

قوله تعالى : ﴿وجنات ألفافاً﴾ معطوف على قوله : ﴿حباً﴾ وجنات ألفاف أي ملتفة أشجارها بعضها ببعض .

قيل: إن الألفاف جمع لا واحد له من لفظه .

### ( بحث روائي )

في بعض الأخبار أن النبأ العظيم عليٌّ ﷺوهو من البطن .

عن الخصال عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبـو بكر : يــا رسول الله أسرع إليك الشيب . قال : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعمّ يتساءلون .

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجَعُلُ الْأَرْضُ مَهَاداً ﴾ قال : يمهد فيها الإنسان ﴿ وَالْجَبَالُ أُوتَاداً ﴾ أي أوتاد الأرض .

وفي نهج البلاغة قال ﷺووتد بالصخور ميدان أرضه .

وفي تفسيس القمي في قوله تعالى : ﴿وجعلنا الليل لباساً﴾ قال : يلبس على النهار .

أقول : ولعل المراد به أنه يخفي ما يظهره النهار ويستر ما يكشفه .

وفيه في قولمه تعالى : ﴿وجعلنا سراجاً وهاجاً﴾ قال : الشمس المضيئة ﴿وأنـزلنا من المعصـرات﴾ قال : من السحـاب ﴿ماء ثجـاجاً﴾ قـال : صباً على صب .

وعن تفسيسر العياشي عن أبي عبـد الله ﷺ عــام فيــه يغــاث النــاس وفيــه يعصرون بالياء يمطرون .

ثم قال : أما سمعت قوله : ﴿وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً ﴾ .

أقول: المراد أن يعصرون بضم الياء بصيغة المجهول والمراد به أنهم يمطرون واستشهاده والنفي بقوله: ﴿وَأَسْرَلْنَا مِن المعصرات والله على أنه والنفي أنه والمعصرات بمعنى الممطرات من أعصرت السحابة إذا أمطرت .

وروى العياشي مثل الحديث عن علي بن معمر عن أبيه عن أبي عبد الله منافظة وروى القمي في تفسيره مثله عن أمير المؤمنين منشخ.

إِنَّ يَـوْمَ الْفَصْلِ كَـانَ مِيقاتـاً (١٧) يَـوْمَ يُنْفَخَ فِي ٱلصَّـودِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً (١٨) وَفُتِحَتِ آلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً (١٩) وَسُيَّرَتِ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَاباً (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً (٢١) لِلطَّاغِينَ مَـآبـاً (٢٢) لَابِثِينَ فِيهَـا أَحْقَـابِـاً (٢٣) لَا يَـذُوقُـونَ فِيهَـا بَـرْداً وَلَا شَرَاباً (٢٤) إلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً (٢٥) جَزَاءً وِفَاقاً (٢٦) إِنَّهُمْ كَـانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨) وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزيدَكُمْ إِلَّا عَدَاباً (٣٠) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَثْرَاباً (٣٣) وَكَأْساً دِهَاقاً (٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّابِاً (٣٥) جَزَآءً مِنْ رَبُّكَ عَطَآءً حِسَاباً (٣٦) رَبِّ ٱلسُّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمٰن لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً (٣٧) يَـوْمَ يَقُومُ ٱلـرُّوحُ وَاْلْمَلَائِكَـةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلُّمُونَ إِلًّا مَنْ أَذِنَ لَهُ آلـرَّحْمَنُ وَقَالَ صَـوَاباً (٣٨) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ آتُّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآباً (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَريباً يَـوْمَ يَنْظُرُ الْمَـرْءُ مَا قَـدَّمَتْ يَـدَاهُ وَيَقُـولُ الْكَـافِـرُ يَـا لَيْتَنِى كُنْتُ تُوَابِأُ (٤٠) .

#### (بيان)

تصف الآيات يوم الفصل الذي أخبر به إجمالًا بقوله : ﴿كلا سيعلمون﴾ ثم تصف ما يجري فيـه على الطاغين والمتقين ، وتختتم بكلمـة في الإنذار وهي كالنتيجة .

قوله تعالى : ﴿إِن يوم الفصل كان ميقاتاً ﴾ قال في المجمع : الميقات منتهى المقدار المضروب لحدوث أمر من الأمور وهو من الوقت كما أن الميعاد

من الوعد والمقدار من القدر ، انتهى .

شروع في وصف ما تضمنه النبأ العظيم الذي أخبر بوقوعه وهددهم به في قوله: ﴿كلا سيعلمون﴾ ثم أقام الحجة عليه بقوله: ﴿ألم نجعل الأرض مهاداً﴾ الخ ، وقد سماه يوم الفصل ونبه به على أنه يوم يفصل فيه القضاء بين الناس فينال كل طائفة ما يستحقه بعمله فهو ميقات وحد مضروب لفصل القضاء بينهم والتعبير بلفظ ﴿كان﴾ للدلالة على ثبوته وتعينه في العلم الإلهي على ما ينطق به الحجة السابقة الذكر ، ولذا أكد الجملة بإن

والمعنى : إن يوم فصل القضاء الذي نبؤه نبأ عظيم كان في علم الله يوم خلق السماوات والأرض وحكم فيها النظام الجاري حداً مضروباً ينتهي إليه هذا العالم فإنه تعالى كان يعلم أن هذه النشأة التي أنشأها لا تتم إلا بالانتهاء إلى يوم يفصل فيه القضاء بينهم .

قوله تعالى : ﴿ يُوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ﴾ قد تقدم الكلام في معنى نفخ الصور كراراً ، والأفواج جمع فوج وهي الجماعة المارة المسرعة على ما ذكره الراغب .

وفي قوله: ﴿فتأتون أفواجاً ﴾ جري على الخطاب السابق الملتفت إليه قضاء لحق الوعيد الذي يتضمنه قوله: ﴿كلاسيعلمون﴾ وكأن الآية ناظرة إلى قوله تعالى: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾(١).

قوله تعالى : ﴿وقتحت السماء فكانت أبواباً ﴾ فاتصل به عالم الإنسان بعالم الملائكة .

وقيـل: التقديـر فكانت ذات أبـواب، وقيل: صـار فيهـا طـرق ولم يكن كذلك من قبل، ولا يخلو الوجهان من تحكم فليتدبر.

قوله تعالى : ﴿وسيرت الجبال فكانت سراباً﴾ السراب هو الموهوم من الماء اللامع في المفاوز ويطلق على كل ما يتوهم ذا حقيقة ولا حقيقة لـه على طريق الاستعارة .

ولعل المراد بالسراب في الآية هو المعنى الثاني .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧١ .

بيان ذلك: أن تسيير الجبال ودكها ينتهي بالطبع إلى تفرق أجزائها وزوال شكلها كما وقع في مواضع من كلامه تعالى عند وصف زلزلة الساعة وآثارها إذ قال: ﴿وتسير الجبال سيراً﴾(١) ، وقال: ﴿وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴾(٢) ، وقال: ﴿وكانت الجبال كثيباً مهيلاً﴾ (٣) ، وقال: ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴾(٤) ، وقال: ﴿وإذا لجبال بساً ﴾(٥) ، وقال: ﴿وإذا الجبال نسفت ﴾(١) .

فتسيير الجبال ودكها ينتهي بها إلى بسها ونسفها وصيرورتها كثيباً مهيلًا وكالعهن المنفوش كما ذكره الله تعالى وأما صيرورتها سراباً بمعنى ال يتوهم ماء لامعاً فلا نسبة بين التسيير وبين السراب بهذا المعنى .

نعم ينتهي تسييرها إلى انعدامها وبطلان كينونتها وحقيقتها بمعنى كونها جبلاً فالجبال الراسيات التي كانت ترى حقائق ذوات كينونة قوية لا توسوكه العواصف تتبدل بالتسيير سراباً باطلاً لا حقيقة له ، ونظيره من كلامه تعالى قوئه في أقوام أهلكهم وقطع دابرهم ، ﴿فجعلناهم أحاديث﴾ (٧) ، وقوله : ﴿فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث﴾ (٨) وقوله في الأصنام ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم﴾ (٩) .

فالآية بـوجه كقـوله تعالى ﴿وترى الجبـال تحسبها جـامـدة وهي تمر مـر السبحاب﴾(١٠)بناءعلى كونه ناظراً إلى صفة زلزلة الساعة .

قوله تعالى : ﴿إِن جهنم كانت مرصاداً ﴾ قال في المفردات : الرصد الاستعداد للترقب إلى أن قال والمرصد موضع الرصد قال تعالى : ﴿واقعدوا لهم كل مرصد ﴾ والمرصاد نحوه لكن يقال للمكان الذي اختص بالرصد قال تعالى : ﴿إِن جهنم كانت مرصاداً ﴾ تنبيهاً على أن عليها مجاز الناس ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿وإن منكم إلا واردها ﴾ . انتهى .

قوله تعالى : ﴿ للطاغين مآباً ﴾ الطاغون المتلبسون بالطغيان وهو الخروج عن الحد ، والمآب اسم مكان من الأوب بمعنى الرجوع ، والعناية في عدها مآباً

<sup>(</sup>١) الطور : ١٠ .

 <sup>(</sup>٢) الحاقة : ١٤ . (٥) الواقعة : ٥ . (٨) المؤمنون : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) المزمل : ١٤ . (٩) المرسلات : ١٠ . (٩) النجم : ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) القارعة : ٥ . (٧) سبأ : ١٩ . (١٠) النمل : ٨٨ .

للطاغين أنهم هيأوها مأوى لأنفسهم وهم في الدنيا ثم إذا انقطعوا عن الدنيا آبوا ورجعوا إليها .

قوله تعالى : **ولابئين فيها أحقاباً ﴾ الأ**حقاب الأزمنة الكثيرة والدهور الطويلة من غير تحديد .

وهو جمع اختلفوا في واحدة فقيل: واحده حقب بالضم فالسكون أو بضمتين، وقد وقع في قوله تعال: ﴿ او أمضى حقباً ﴾ (١) ، وقيل: حقب بالفتح فالسكون وواحد الحقب حقبة بالكسر فالسكون قال الراغب: والحق أن الحقبة مدة من الزمان مبهمة. انتهى .

وحد بعضهم الحقب بثمانين سنة أو ببضع وثمانين سنة وزاد آخرون أن السنة منها ثلاثمائة وستون يوماً كل يوم يعدل ألف سنة ، وعن بعضهم أن الحقب أربعون سنة وعن آخرين أنه سبعون ألف سنة إلى غير ذلك ولا دليل من الكتاب يدل على شيء من هذه التحديدات ولم يثبت من اللغة شيء منها .

وظاهر الآية أن المراد بالطاغين المعاندون من الكفار ويؤيده قوله ذيلًا : ﴿إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذاباً ﴾ .

وقد فسروا ﴿أحقاباً﴾ في الآية بالحقب بعد الحقب فالمعنى حال كونَ الطاغين لابثين في جهنم حقباً بعد حقب بلا تحديد ولا نهاية فـلا تنافي الآيـة ما نص عليه القرآن من خلود الكفار في النار

وقيل: إن قوله: ﴿لا يذوقون فيها﴾ المخ صفة ﴿أحقاباً﴾ والمعنى لابثين فيها أحقاباً هي على هذه الصفة وهي أنهم لا يذوقون فيها بـرداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً ، ثم يكونون على غير هذه الصفة إلى غير النهاية .

وهو حسن لو ساعد السياق .

قوله تعالى : ﴿لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ﴾ ظاهر المقابلة بين البرد والشراب أن المراد بالبرد مطلق ما يتبرد به غير الشراب كالظل الذي يستراح إليه بالاستظلال فالمراد بالذوق مطلق النيل والمس .

قوله تعالى : ﴿إِلا حميماً وغساقاً ﴾ الحميم الماء الحار شديد الحر ، والغساق صديد أهل النار .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٦٠ .

قوله تعالى : ﴿جزاء وفاقاً﴾ إلى قوله ﴿كتاباً﴾ المصدر بمعنى اسم الفاعل والمعنى يجزون جزاء موافقاً لما عملوا أو بتقديس مضاف أي جزاء موافقاً لما عملوا أو بتقديس مضاف أي جزاء ذا وفاق أو إطلاق الوفاق على الجزاء للمبالغة كزيد عدل .

وقوله: ﴿إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذاباً ﴾ أي تكذيباً عجيباً يصرون عليه ، تعليل يوضح موافقة جزائهم لعملهم ، وذلك أنهم لم يرجوا الحساب يوم الفصل فأيسوا من الحياة الآخرة وكذبوا بالآيات الدالة عليها فأنكروا التوحيد والنبوة وتعدوا في أعمالهم طور العبودية فنسوا الله تعالى فنسيهم وحرم عليهم سعادة الدار الآخرة فلم يبق لهم إلا الشقاء ولا يجدون فيها إلا ما يتعذبون به وهو قوله: ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَزيدكم إلا عذاباً ﴾ .

وفي الآية أعني قوله: ﴿جزاء وفاقاً﴾ دلالة على المطابقة التامة بين الجزاء والعمل فالإنسان لا يريد بعمله إلا الجزاء الذي بإزائه والتلبس بالجزاء تلبس بالعمل بالحقيقة قال تعالى: ﴿يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾(١).

وقوله: ﴿وكل شيء أحصيناه كتاباً﴾ أي كل شيء ومنه الأعمال ضبطناه وبيناه في كتاب جليل القدر فالآية في معنى قوله تعالى: ﴿وكل شيء أحصيناه في إمام مبين﴾ (٢).

أو المراد وكل شيء حفظناه حال كونه مكتوباً أي في اللوح المحفوظ أو في صحائف الأعمال ، وجوز أن يكون الإحصاء بمعنى الكتابة أو الكتاب بمعنى الإحصاء فإن الإحصاء فإن الإحصاء والكتابة يتشاركان في معنى الضبط والمعنى كل شيء أحصيناه إحصاء أو كل شيء كتبناه كتاباً .

والآية على أي حال متممة للتعليل السابق ، والمعنى الجزاء موافق الأعمالهم لأنهم كانوا على حال كذا وكذا وقد حفظناها عليهم فجيزناهم بها جزاء وفاقاً .

قوله تعالى : ﴿فَدُوقُوا فَلَن نُزِيدُكُم إِلاَ عَذَابِاً ﴾ تفريع على ما تقدم من تفصيل عذابهم مسوق لايئاسهم من أن يرجوا نجاة من الشقوة وراحة ينالونها .

<sup>(</sup>١) التحريم : ٧ .

والإلتفات إلى خطابهم بقوله : ﴿فَلَوقُوا﴾ تقدير لحضورهم ليخاطبوا بالتوبيخ والتقريع بلا واسطة .

والمراد بقوله : ﴿ فلن نزيدكم إلا عذاباً ﴾ أن ما تذوقونه بعد عـذاب ذقتموه عذاب آخر فهو عذاب بعد عذاب وعذاب على عذاب فلا تزالون يضاف عـذاب جديد إلى عذابكم القديم فاقنطوا من أن تنالوا شيئاً مما تطلبون وتحبون .

والآية لا تخلو من ظهور في كون المراد بقوله: ﴿لابثين فيها أحقاباً﴾ المخلود دون الانقطاع .

قوله تعالى : ﴿إِن للمتقين مفاراً ﴾ إلى قوله ﴿كذَّاباً ﴾ الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة ـ على ما قاله الراغب ـ ففيه معنى النجاة والتخلص من الشر والحصول على الخير ، والمفاز مصدر ميمي أو اسم مكان من الفوز والآية تحتمل الوجهين جميعاً .

وقوله : ﴿حدائق وأعناباً﴾ الحدائق جمع حديقة وهي البستان المحوّط، والأعناب جمع عنب وهو ثمر شجرة الكرم وربما يطلق على نفس الشجرة .

وقوله : ﴿وكواعب﴾ جمع كاعب وهي الفتاة التي تكعّب ثـدياهـا واستدار مع ارتفاع يسير ، والتراثب جمع ترب وهي المماثلة لغيرها من اللذات .

وقوله : ﴿ وَكَأْسَا دَهَاقاً ﴾ أي ممتلئة شراباً مصدر بمعنى اسم الفاعل .

وقوله: ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا كذَّاباً ﴾ أي لا يسمعون في الجنة لغواً من القول لا يترتب عليه أثر مطلوب ولا تكذيباً من بعضهم لبعضهم فيما قال فقولهم حق له أثره المطلوب وصدق مطابق للواقع .

قوله تعالى : ﴿جزاء من ربك عطاء حساباً ﴾ أي فعل بالمتقين ما فعل حال كونه جزاء من ربك عطية محسوبة فقوله : ﴿جزاء ﴾ حال وكذا ﴿عطاء ﴾ و﴿حساباً ﴾ بمعنى اسم المفعول صفة لعطاء ، ويحتمل أن يكون عطاء تمييزاً أو مفعولاً مطلقاً .

قيل: إضافة الجزاء إلى الرب مضافاً إلى ضميره مَنْ الله تشريف له، ولم يضف جزاء الطاغين إليه تعالى تنزهاً منه تعالى فليس يغشاهم شر إلا من عند أنفسهم قال تعالى: ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٥ .

ووقوع لفظ الحساب في ذيل جزاء الطاغين والمتقين معاً لتثبيت ما يلوّح إليه يوم الفصل الواقع في أول الكلام .

قوله تعالى: ﴿ رَبِ السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ﴾ بيان لقوله: ﴿ رَبِكُ ﴾ أُريد به أن ربوبيته تعالى عامة لكل شيء وأن الرب الذي يتخذه النبي المنتسب رباً ويدعو إليه رب كل شيء لا كما كان يقول المشركون: إن لكل طائفة من الموجودات رباً والله سبحانه رب الأرباب أو كما كان يقول بعضهم: إنه رب السماء.

وفي توصيف الرب بالرحمن ـ صيغة مبالغة من الرحمة ـ إشارة إلى سعة رحمته وأنها سمة ربوبية لا يحرم منها شيء إلا أن يمتنع منها شيء بنفسه لقصوره وسوء اختياره فمن شقوة هؤلاء الطاغين أنهم حرَّموها على أنفسهم بالخروج عن طور العبودية .

قوله تعالى: ﴿لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال صواباً ﴾ وقوع صدر الآية في سياق قوله: ﴿رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ﴾ وشأن الربوبية هو التدبير وشأن الرحمانية بسط الرحمة ـ دليل على أن المراد بخطابه تعالى تكليمه في بعض ما فعل من الفعل بنخو السؤال عن السبب الداعي إلى الفعل كأن يقال: لم فعلت هذا ؟ ولم لم تفعل كذا ؟ كما يسأل الفاعل منا غن فعله فتكون الجملة ﴿لا يملكون منه خطاباً ﴾ في معنى قوله تعالى: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (١) ، وقد تقدم الكلام في معنى الآية .

لكن وقوع قوله: ﴿ ويوم يقوم الروح والملائكة صفّاً ﴾ بعد قوله: ﴿ لا يملكون منه خطاباً ﴾ النظاهر في اختصاص عدم الملك بيوم الفصل مضافاً إلى وقوعه في سياق تفصيل جزاء الطاغين والمتقين منه تعالى يوم الفصل يعطي أن يكون المراد به أنهم لا يملكون أن يخاطبوه فيما يقضي ويفعل بهم باعتراض عليه أو شفاعة فيهم لكن الملائكة \_ وهم ممن لا يملكون منه خطاباً \_ منزهون عن وصمة الاعتراض عليه تعالى وقد قال فيهم: ﴿ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ (١) ، وكذلك الروح الذي هو (١) كلمته وقوله ، وقوله (١)

 <sup>(</sup>۱) الأنبياء: ۲۳ .

 <sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٢٧ .
 (٤) الأنعام : ٧٣ .

حق ، وهو تعالى(١) ، الحق المبين والحق لا يعارض الحق ولا يناقضه .

ومن هنا يظهر أن المراد بالخطاب الذي لا يملكونه هو الشفاعة وما يجري مجراها من وسائل التخلص من الشر كالعدل والبيع والخلة والدعاء والسؤال قال تعالى : ﴿ وَمَن قبل أَن يَأْتِي يُوم لا بيع فيه ولا خلَّة ولا شفاعة ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَلا يَقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه ﴾ (٤) .

وبالجملة قوله: ﴿لا يملكون منه خطاباً ﴾ ضمير الفاعل في ﴿لا يملكون ﴾ لجميع المجموعين ليوم الفصل من الملائكة والروح والإنس والجن كما هو المناسب للسياق الحاكي عن ظهور العظمة والكبرياء دون خصوص الملائكة والروح لعدم سبق الذكر ودون خصوص الطاغين كما قيل لكثرة الفصل، والمراد بالخطاب الشفاعة وما يجري مجراها كما تقدم.

وقوله : ﴿ يُوم يقوم الروح والملائكة صفاً ﴾ ظرف لقوله : ﴿ لا يملكون ﴾ ، وقيل : لقوله : ﴿ لا يتكلمون ﴾ وهو بعيد مع صلاحية ظرفيته لما سبقه .

والمراد بالروح المخلوق الأمري الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿قُـلُ الروحِ من أمر ربي﴾ (٥).

وقيل : المراد به اشراف الملائكة ، وقيـل حفظة الملائكة وقيـل : ملك موكل على الأرواح . ولا دليل على شيء من هذه الأقوال .

وقيل: المراد به جبريل ، وقيل: أرواح الناس وقيامها مع الملائكة صفاً إنما هو بين النفختين قبل أن تلج الأجساد ؛ وقيل: القرآن والمراد من قيامه ظهور آثاره يومئذ من سعادة المؤمنين به وشقاوة الكافرين.

ويدفعها أن هذه الثلاثـة وإن أطلق على كل منهـا الروح في كــلامه تعــالى لكنه مع التقييد كقوله : ﴿ وَنَفَخَتُ فِيهُ مَنْ رُوحِي﴾ (٦) ، وقوله : ﴿ وَنَفَخَتُ فِيهُ مَنْ رُوحِي﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِـا الْأَمِينَ﴾ (٨) ، وقــوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِـا

<sup>(</sup>۱) النور: ۲۵ . (۶) هود: ۱۰۵ . (۷) الشعراء: ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٥٤ . (٥) الإسراء : ٨٥ . (٨) النحل : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٢٣. (٦) الحجر: ٢٩.

١٨٨ .... الجزء الثلاثون

'روحنا﴾(١) ، وقوله : ﴿وكذلـك أوحينا إليـك روحاً من أمـرنا﴾(٢) ، والـروح في الآية التي نحن فيها مطلق ، على أن في القولين الأخيرين تحكماً ظاهراً .

و وصفا حال من الروح والملائكة وهو مصدر أريد به اسم الفاعل أي حال كونهم صافين، وربما استفيد من مقابلة الروح للملائكة أن الروح وحده صف والملائكة جميعاً صف .

وقوله : ﴿لا يتكلمون﴾ بيان لقوله : ﴿لا يملكون منه خطاباً﴾ وضمير الفاعل لأهل الجمع من الروح والملائكة والإنس والجن على ما يفيده السياق .

وقيل: الضمير للروح والملائكة ، وقيل: للناس ووقوع ﴿لا يملكون﴾ بما مرّ من معناه و﴿لا يتكلمون﴾ في سياق واحد لا يلائم شيئاً من القولين .

وقول : ﴿ إِلا من أذن له الرحمن ﴾ بدل من ضمير الفاعل في ﴿ لا يَتَكَلَّمُ مِنْهُم يُومَتُذُ بَإِذَنَ الله فَالْجَمَلَة في معنى قوله : ﴿ يُومِ يَأْتُ لا تَكُلُّم نَفُس إِلا بَإِذَنَه ﴾ (٣) ، على ظاهر إطلاقه .

وقوله: ﴿وقال صواباً ﴾ أي قال قولاً صواباً لا يشوبه خطأ وهو الحق الذي لا يداخله باطل، والجملة في الحقيقة قيد للإذن كأنه قيل: إلا من أذن له الرحمن ولا يأذن إلا لمن قال صواباً فالآية في معنى قوله تعالى: ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ (٤).

وقيل: ﴿إلا من أذن﴾ النخ استثناء ممن يتكلم فيه والمراد بالصواب التوحيد وقول لا إله إلا الله والمعنى لا يتكلمون في حق أحد إلا في حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخص في الدنيا صواباً أي أقر بالوحدانية وشهد أن لا إله إلا الله فالآية في معنى قوله تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ (٥).

ويدفعه أن العناية الكلامية في المقام متعلقة بنفي أصل الخطاب والتكلم يومئذ من كل متكلم لا بنفي التكلم في كل أحد مع تسليم جواز أصل التكلم فالمستثنون هم المتكلمون المأذون لهم في أصل التكلم من دون تعرض لمن يتكلم فيه .

(٢) الشورى : ٥٢ .

(٥) الأنبياء: ٢٨.

<sup>(</sup>۱) مريم : ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) هود : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) الزخرف : ٨٦ .

# (كلام فيما هو الروح في القرآن)

تكررت كلمة الروح ـ والمتبادر منه ما هـو مبدأ الحيـاة ـ في كلامـه تعالى ولم يقصرها في الإنسان أو في الإنسان والحيـوان فحسب بل أثبتهـا في غيرهمـا كما في قوله : ﴿فَأَرْسُلُنَا إِلَيْهَا رُوحِنا﴾(١) ، وقوله : ﴿وَكَذَٰلُكُ أُوحِينَا إِلَيْكُ رُوحًا من أمرنا﴾ (٢)، إلى غير ذلك فللروح مصداق في الإنسان ومصداق في غيره .

والذي يصلح أن يكون معرفاً لها في كلامه تعالى ما في قوله : ﴿ يسألونك عن الروح قل الرُّوح من أمر ربي ﴾ (٣) حيث أطلقها إطلاقاً وذكر معرفاً لها أنها من أمره وقد عـرف أمره بقـوله : ﴿إنما امره إذا أراد شيئاً أن يقـول لـه كن فيكـون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ﴾ (٤)، فبين أنه كلمة الإيجاد التي هي الوجود من حيث انتسابه إليه تعالى وقيامه به لا من حيث انتسابه إلى العلل والأسباب الظاهرية .

وبهذه العناية عد المسيح عَلِمُنْكُلَمَة له وروحاً منه إذ قال : ﴿وكلمته ألقاهــا إلى مريم وروح منه ﴿ (٥) لما وهبه لمريم عليها السلام من غير الطرق العادية ويقرب منه في العناية قوله تعالى : ﴿إنَّ مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 🎝 (١) .

وهو تعالى وإن ذكرها في أغلب كلامه بالإضافة والتقيد كقوله: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾(٧) ، وقوله : ﴿ونفخ فيه من روحه﴾ (٨) ، وقوله : ﴿فأرسلنا إليها روحنا﴾ (٩) ، وقوله : ﴿وروح منه﴾(١٠) وقبوله : ﴿وأيبدناه بسروح القدس﴾(١١) إلى غير ذلك إلا أنه أوردها في بعض كلامه مطلقة من غير تقييد كقوله : ﴿تَسْزُلُ الملائكة والمروح فيها بـإذن ربهم من كل أمـر﴾(١٢) . وظاهـر الآية أنهـا موجـود مستقل وخلق سماوي غير الملائكة ، ونظير الآية بـوجه قـوله تعـالى : ﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (١٣٠).

| (٦) آل عمران : ٥٩ | (۱) مریم: ۱۷ . |
|-------------------|----------------|

<sup>(</sup>٧) الحجر: ٢٩. (٢) الشورى : ٥٢ .

<sup>(</sup>٨) السجدة: ٩. (٣) الإسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>٩) أمريم : ١٧ . (٤) يس : ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>١١) البقرة : ٨٧ .

<sup>(</sup>١٢) القدر : ٤ .

<sup>(</sup>١٣) المعارج: ٤.

<sup>(</sup>١٠) النساء : ١٧١ .

وأما الروح المتعلقة بالإنسان فقد عبر عنها بمثل قوله: ﴿ونَفَخَتْ فِيهُ مَن رُوحِه ﴾ وأتى بكلمة ﴿من الدالة على المبدئية وسماه نفخاً وعبر عن الروح التي خصها بالمؤمنين بمثل قوله: ﴿وأيدهم بروح منه ﴾ (١) فأتى بالباء الدالة على السببية وسماه تأييداً وتقوية ، وعبر عن الروح التي خصها بالأنبياء بمثل قوله: ﴿وأيدناه بروح القدس ﴿١) فأضاف الروح إلى القدس وهو النزاهة والطهارة وسماه أيضاً تأييداً .

وبانضمام هذه الآيات إلى مثل آية سورة القدر ينظهر أن نسبة الروح المضافة التي في هذه الآيات إلى الروح المطلقة المذكورة في سورة القدر نسبة الإفاضة إلى المفيض والظل إلى ذي الظل بإذن الله .

وكذلك الروح المتعلقة بالملائكة من إفاضات الروح بإذن الله ، وإنما لم يعبر في روح الملك بالنفخ والتأييد كالإنسان بل سماه روحاً كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَرسَلنا إليها روحنا ﴾ ، وقوله : ﴿ قَلْ نزله روح القدس ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ (٤) ، لأن الملائكة أرواح محضة على اختلاف مراتبهم في القرب والبعد من ربهم ، وما يترآى من الأجسام لهم تمثلات كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ فَأَرسَلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ﴾ (٥) ، وقد تقدم الكلام في معنى التمثل في ذيل الآية بخلاف الإنسان المخلوق مؤلفاً من جسم ميت وروح حية فيناسبه التعبير بالنفخ كما في قوله ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ﴾ (٢) .

وكما أوجب اختلاف الروح في خلق الملك والإنسان اختلاف التعبير بالنفخ وعدمه كذلك اختلاف الروح من حيث أثرها وهو الحياة شرفاً وخسة أوجب اختلاف التعبير بالنفخ والتأييد وعد الروح ذات مراتب مختلفة باختلاف أثر الحياة .

فمن الروح البروح المنفوخة في الانسان قال: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ . ومن البروح المؤيد بها المؤمن قال: ﴿أُولئنك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾ (٧) وهي أشرف وجوداً وأعلى مرتبة وأقوى أثراً من

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٧.
 (٤) الشغراء: ١٩٣.
 (١) الحجر: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) النحل : ١٠٢ . (٥) مريم : ١٧ . (٧) المجادلة : ٢٢ .

الروُح الإنسانية العامة كما يفيده قولـه تعالى وهـو في معنى هذه الآيـة : ﴿ أَو مَن كَانَ مِيناً فَأَحِيناه وَجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمـات ليس بخارج منها ﴾ (١) فقد عد المؤمن حياً ذا نور يمشي به وهو أثر الروح والكـافر ميتـاً وهو ذو روح منفوخة فللمؤمن روح ليست للكافر ذات أثر ليس فيه .

ومن ذلك يظهر أن من مراتب الروح ما هو في الثبات لما فيه من أثر الحياة يدل على ذلك الآيات المتضمنة لإحياء الأرض بعد موتها .

ومن الـروح الروح المؤيـد بها الأنبياء قال : ﴿وأيـدناه بـروح القدس﴾(٢) وسياق الآيات يدل على كون هذه الروح أشـرف وأعلى مرتبـة من غيرهـا مما في الإنسان .

وأما قوله : ﴿ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينـذر يـوم التلاق﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ وكذلـك أوحينا إليـك روحاً من أمـرنا ﴾ (٤) فيقبـل الانطبـاق على روح الإيمان وعلى روح القدس والله أعلم .

وقد تقدم بعض ما ينفع من الكلام في المقام في ذيـل هـذه الآيـــات الكريمة .

قوله تعالى: ﴿ ذلك اليوم الحق ﴾ إشارة إلى يوم الفصل المذكور في السورة الموصوف بما مر من الأوصاف وهو في الحقيقة خاتمة الكلام المنعطفة إلى فاتحة السورة وما بعده أعني قوله: ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً ﴾ النخ فضل تفريع على البيان السابق.

والإشارة إليه بالإشارة البعيدة للدلالة على فخامة أمـره والمراد بكـونه حقـاً ثبوته حتماً مقضياً لا يتخلف عن الوقوع .

قوله تعالى: ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً ﴾ أي مرجعاً إلى ربه ينال به ثواب المتقين وينجو به من عذاب الطاغين ، والجملة كما أشرنا إليه تفريع على ما تقدم من الأخبار بيوم الفصل والاحتجاج عليه ووصفه ، والمعنى إذا كان كذلك فمن شاء الرجوع إلى ربه فليرجع .

قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنْذُرْنَاكُم عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ النخ المراد بـ عذاب الآخرة ،

الأنعام : ۱۲۲ .
 المؤمن : ۱۵ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٨٧ .(٤) الشورى : ٢٥ .

١٩٢ ..... الجزء الثلاثون

وكونه قريباً لكونه حقاً لا ريب في إتيانه وكل ما هو آت قريب .

على أن الأعمال التي سيجزى بها الانسان هي معه أقرب ما يكون منه.

وقوله: ﴿ ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ أي ينتظر المرء جزاء أعماله التي قدمتها يداه بالاكتساب ، وقيل: المعنى ينظر المرء إلى ما قدمت يداه من الأعمال لحضورها عنده قال تعالى: ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء ﴾ (١).

وقوله : ﴿ ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً ﴾ أي يتمنى من شدة اليوم أن لو كان تراباً فاقداً للشعور والارادة فلم يعمل ولم يجز .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي : وقوله : ﴿وفتحت السماء فكانت أبواباً قال : تفتح أبواب الجنان ، وقوله : ﴿وسيرت الجبال فكانت سراباً ﴾ قال : تصير الجبال مثل السراب الذي يلمع في المفازة .

وفيه : وقوله : ﴿لابثين فيها أحقاباً ﴾ قال : الأحقاب السنين والحقب سنة والسنة عددها ثلاثمائة وستون يوماً واليوم كألف سنة مما تعدون .

وفي المجمع روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله من الله منظمة الله على الله من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباً والحقب بضع وستون سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوماً كل يوم كألف سنة مما تعدون فلا يتكلن أحد على أن يخرج من النار.

أقول: وأورد الرواية في الدر المنشور وفيها ثمانون مكان ستون ولفظ آخرها ، قال ابن عمر: فلا يتكلن أحد النح ، وأورد أيضاً رواية أخرى عنه سليلة أن الحقب أربعون سنة .

وفيه وروى العياشي بـإسناده عن حمـران قال : سـألت أبا جعفـر علالت عن هذه الآية فقال : هذه في الذين يخرجون من النار ، وروى عن الأحول مثله .

وفي تفسير القمي وقوله: ﴿إِن للمتقين مَفَازاً ﴾ قيال: يفوزون، قيوله:

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٠ .

﴿وكواعب أتراباً﴾ قال : جوار وأتراب لأهل الجنة ، وفي روايـة أبي الجارود عن أبي جعفـر على المنتقين مفـازاً في قال : هي الكـرامـات ﴿وكواعب أتراباً ﴾ أي الفتيات النواهد .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : السروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل ثم قرأ : ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً فال : هؤلاء جند وهؤلاء جند .

أقول: وقد تقدمت الرواية في ذيل الآيات المشتملة على الروح عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الروح خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، وتقدمت الرواية أيضاً عن علي منتقله أن الروح غير الملائكة واستدل منتقله عليه بقوله تعالى: ﴿تَنزُلُ الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ الآية.

نعم في رواية القمي عن حمران أنه ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل وكان مع رسول الله وينفيه وهو مع الأثمة عليهم السلام ، ولعل المراد بالملك مطلق الموجود السماوي أو هو من وهم بعض الرواة في النقل بالمعنى ولا دليل على انحصار الموجودات الأمرية السماوية في الملائكة بل الدليل على خلافه كما يستفاد من قوله تعالى لإبليس حين أبي عن السجود لآدم وقد سجد له الملائكة كلهم أجمعون : ﴿ يَا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين (١) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير الآية .

وفي أصول الكافي بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي المنتخفة قال قلت : ﴿ يُوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون الآية قال نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً . قلت : ما تقولون إذا تكلمتم ؟ قال : نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا ولا يردنا ربنا الحديث .

أقول: ورواه في المجمع عن العياشي مرفوعاً عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه .

والرواية من قبيل ذكر بعض المصاديق فهناك شفعاء أخر من الملائكة والأنبياء والمؤمنين مأذون لهم مأذون لهم في التكلم ، وهناك شهداء من الأمم مأذون لهم في التكلم على ما ينص عليه القرآن والحديث .

<sup>(</sup>١) ص : ٧٥ .



مكية وهي ست وأربعون آية

# بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

وَآلنَّازِعَاتِ غَرْقاً (١) وَآلنَّاشِطَاتِ نَشْطاً (٢) وَآلسَّابِحَاتِ سَبْحاً (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً (٤) فَالْمُدَبِرَاتِ أَمْراً (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ آلَّا الْحَافِقَةُ (٢) تَتْبَعُهَا آلرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨) أَبْصَارُهَا آلرَّاجِفَةُ (٢) يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) ءَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةً (١١) فَالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤) هَلْ آتلكَ حَدِيثُ مُوسىٰ (١٥) إِذْ نَادنَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُويً (١٦) اذْهَبْ إلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إلىٰ أَنْ تَزَكّیٰ (١٦) اذْهَبْ إلیٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَیٰ (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إلیٰ أَنْ تَزَکّیٰ (١٨) وَأَهْدِيكَ إلَیٰ رَبِّكَ طَغَیٰ (١٢) فَتَلْ رَبُهُ اللَّيْهَ الْكُبْرِیٰ (٢٠) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلیٰ (٢١) ثَمَّ أَدْبَرَ يَسْعیٰ (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَیٰ (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلیٰ (٢١) فَا أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم ِ آلسَّمَ آءُ بَنْهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا يَخْشَیٰ (٢٢) وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم ِ آلسَّمَ آءُ بَنْهَا (٢٧) وَفَعَ سَمْكَهَا يَخْشَیٰ (٢٢) وَقَعَ سَمْكَهَا

فَسَوِّلْهَا (۲۸) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحلْهَا (۲۹) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحلْهَا (۳۱) أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعلْهَا (۳۱) وَالْجِبَالَ ذَٰلِكَ دَحلْهَا (۳۲) مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (۳۳) فَإِذَا جَآءَتِ آلطَّامَّةُ أَرْسلْهَا (۳۲) مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (۳۳) فَإِذَا جَآءَتِ آلطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ (۳۵) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ (۳۵) وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ (۳۲) فَأَمَّا مَنْ طَعیٰ (۳۷) وَآثَرَ الْحَيوٰةَ آلدُّنْيَا (۳۸) فَإِنَّ لِمَنْ يَرَىٰ (۴۲) فَإِنَّ الْمَأْوَىٰ (۲۸) وَآثَرَ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (۴۹) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى آلنَّفْسَ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (۴۹) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى آلنَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٤٠) وَإِنَّا الْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ (٤١) .

#### (بيان)

في السورة إخبار مؤكد بوقوع البعث والقيامة ، واحتجاج عليه من طريق التدبير الربوبي المنتج أن الناس سينقسمون يومئذ طائفتين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم وتختتم السورة بالإشارة إلى سؤالهم النبي والمراب عنه . قيام الساعة والجواب عنه .

والسورة مكيَّة بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى: ﴿والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً اختلف المفسرون في تفسير هذه الآيات الخمس اختلافاً عجيباً مع اتفاقهم على أنها إقسام ، وقول أكثرهم بأن جواب القسم محذوف ، والتقدير أقسم بكذا وكذا لتبعثن .

فقوله : ﴿والنازعات غرقاً﴾ قيل : المراد بها ملائكة الموت تنزع الأرواح من الأجساد ، و﴿غرقاً﴾ مصدر مؤكد بحذف الـزوائد أي إغـراقاً وتشـديداً في النزع .

وقيل : المراد بها الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار من أجسادهم بشدة ، وقيل : هو الموت ينزع الأرواح من الأبدان نزعاً بالغاً . وقيل: المراد بها النجوم تنزع من أفق لتغيب في أفق أي تطلع من مطالعها لتغرب في مغاربها ، وقيل: المراد بها القسي تنزع بالسهم أي تمد بجذب وترها إغراقاً في المد فالإقسام بقسي المجاهدين في سبيل الله أو بالمجاهدين أنفسهم ، وقيل: المراد بها الوحش تنزع إلى الكلا .

وقوله: ﴿والناشطات نشطاً ﴾ النشط الجذب والخروج والإخراج برفق وسهولة وحل العقدة ، قيل : المراد بها الملائكة الذين يخرجون الأرواح من الأجساد ، وقيل : المراد بها خصوص الملائكة يخرجون أرواح المؤمنين من أجسادهم برفق وسهولة ، كما أن المراد بالنازعات غرقاً الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار من أجسادهم .

وقيل: هم الملائكة الذين ينشطون أرواح الكفار من أجسادهم ، وقيل: المراد بها أرواح المؤمنين أنفسهم ، وقيل: هي النجوم تنشط وتذهب من أفق إلى أفق ، وقيل: هي السهام تنشط من قسيها في الغزوات ، وقيل: هو الموت ينشط ويخرج الأرواح من الأجساد ، وقيل: هي الوحش تنشط من قسطر إلى قطر.

وقوله: ﴿والسابحات سبحاً ﴿ قيل: المراد بها الملائكة تقبض الأرواح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنة وبروح الكافر إلى النار، والسبح الإسراع في المحركة كما يقال للفرس سابح إذا أسرع في جريه، وقيل: المراد بها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها من الأبدان سلا رفيقاً ثم يدعونها حتى يستريح كالسابح بالشيء في الماء يرمي، وقيل: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين، وقيل: هي النجوم تسبح في فلكها كما قال تعالى: ﴿وكل في فلك يسبحون ﴾ .

وقيل: هي خيل الغزاة تسبح في عدوها وتسسرع ، وقيل: هي المنايا تسبح في نفوس الحيوان ، وقيل: هي السفن تسبح في المياه ، وقيل: السحاب ، وقيل: دواب البحر.

وقوله: ﴿ فَالسَابِقَاتُ سَبِقاً ﴾ قيل المراد بها مطلق الملائكة لأنها سبقت ابن آدم بالخير والإيمان والعمل الصالح، وقيل ملائكة الموت تسبق بـروح المؤمن إلى الجنة وبروح الكافر إلى النار، وقيل: الملائكة القابضون لـروح المؤمن تسبق بها إلى الجنة ، وقيل : ملائكة الوحي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء ، وقيل : أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة التي يقبضونها شوقاً إلى لقاء الله سبحانه ، وقيل : هي النجوم تسبق بعضها بعضاً في السير ، وقيل : هي خيل الغزاة تسبق بعضها بعضاً في الحرب ، وقيل : هي المنايا تسبق الآمال .

وقوله: ﴿ فَالْمَدَبِّرَاتُ أَمْراً ﴾ قيل: المراد بها مطلق الملائكة المدبرين للأمور ، كذا فسر الأكثرون حتى ادعى بعضهم اتفاق المفسرين عليه ، وقيل المراد بها الملائكة الأربعة المدبرون لأمور الدنيا: جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ، فجبرائيل يدبر أمر الرياح والجنود والوحي ، وميكائيل يدبر أمر القطر والنبات ، وعزرائيل موكل يقبض الأرواح ، وإسرافيل يتنزل بالأمر عليهم وهو صاحب الصور ، وقيل : إنها الأفلاك يقع فيها أمر الله فيجري بها القضاء في الدنيا .

وهناك قول بأن الإقسام في الآيات بمضاف محذوف والتقدير ورب النازعات نزعاً الخ .

وأنت خبير بأن سياق الآيات الخمس سياق واحد متصل متشابه الأجزاء لا يلائم كثيراً من هذه الأقوال القاضية باختلاف المعاني المقسم بها ككون المراد بالنازعات الملائكة القابضين لأرواح الكفار ، وبالناشطات الوحش ، وبالسابحات السفن ، وبالسابقات المنايا تسبق الامال وبالمدبرات الأفلاك .

مضافاً إلى أن كثيراً منها لا دليل عليها من جهة السياق إلا مجرد صلاحية اللفظ بحسب اللغة للاستعمال فيه أعم من الحقيقة والمجاز .

على أن كثيراً منها لا تناسب سياق آيات السورة التي تـذكـر يـوم البعث وتحتج على وقوعه على ما تقدم في سورة المرسلات من حــديث المناسبة بين ما في كلامه تعالى من الإقسام وجوابه .

والذي يمكن أن يقال والله أعلم أن ما في هذه الآيات من الأوصاف المقسم بها يقبل الانطباق على صفات الملائكة في امتثالها للأوامر الصادرة عليهم من ساحة العزة المتعلقة بتدبير أمور هذا العالم المشهود ثم قيامهم بالتدبير باذن الله .

والآيات شديدة الشبه سياقاً بآيات مفتتح سورة الصافات : ﴿والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً ﴿ وآيات مفتتح سورة المرسلات : ﴿والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً ﴾ وهي تصف الملائكة في امتثالهم لأمر الله غير أنها تصف ملائكة الوحي ، والآيات في مفتتح هذه السورة تصف مطلق الملائكة في تدبيرهم أمر العالم بإذن الله .

ثم إن أظهر الصفات المذكورة في هذه الآيات الخمس في الانطباق على الملائكة قوله: ﴿ فَالْمَدْبُرَاتُ أَمْراً ﴾ وقد أطلق التدبير ولم يقيد بشيء دون شيء فالمراد به التدبير العالمي بإطلاقه، وقوله ﴿ أَمْراً ﴾ تمييز أو مفعول به للمدبرات ومطلق التدبير شأن مطلق الملائكة فالمراد بالمدبرات مطلق الملائكة.

وإذ كان قوله: ﴿ وَالمدبرات أمراً ﴾ مفتتحاً بفاء التفريع الدالة على تفرع صفة التدبير على صفة السبق، وكذا قوله: ﴿ وَالسابقات سبقاً ﴾ مقروناً بفاء التفريع الدالة على تفرع السبق على السبح دل ذلك على مجانسة المعاني المرادة بالآيات الثلاث: ﴿ وَالسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً ﴾ فمدلولها أنهم يدبرون الأمر بعد ما سبقوا إليه ويسبقون إليه بعد ما سبحوا أي أسرعوا إليه عند النزول فالمراد بالسابحات والسابقات هم المدبرات من الملائكة باعتبار نزولهم إلى ما أمروا بتدبيره.

فالآيات الشلاث في معنى قوله تعالى: ﴿له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾(١) على ما تقدم من توضيح معناه فالملائكة ينزلون على الأشياء وقد تجمعت عليها الأسباب وتنازعت فيها وجوداً وعدماً وبقاء وزوالاً وفي مختلف أحوالها فما قضاه الله فيها من الأمر وأبرم قضاءه أسرع إليه الملك المأمور به \_ بما عين له من المقام \_ وسبق غيره وتمم السبب الذي يقتضيه فكان ما أراده الله ، فافهم ذلك .

وإذا كان المراد بالآيات الشلاث الإشارة إلى إسراع الملائكة في النزول على ما أمروا به من أمر وسبقهم إليه وتدبيره تعين حمل قوله : ﴿والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً على انتزاعهم وخروجهم من موقف الخطاب إلى ما أمروا به فنزعهم غرقاً شروعهم في النزول نحو المطلوب بشدة وجد ، ونشطهم خروجهم

<sup>(</sup>١) الرعد : ١١ .

من موقفهم نحوه كما أن سبحهم إسراعهم إليه بعد الخروج ويتعقب ذلك سبقهم إليه وتدبير الأمر بإذن الله .

فالآيات الخمس إقسام بما يتلبس به الملائكة من الصفات عندما يؤمرون بتدبير أمر من أمور هذا العالم المشهود من حين يأخذون في النزول إليه إلى تمام التدبير.

وفيها إشارة إلى نظام التدبير الملكوتي عند حدوث الحوادث كما أن الآيات التالية أعني قوله : ﴿هل أتاك﴾ الخ إشارة إلى التدبير الربوبي الظاهر في هذا العالم .

وفي التدبير الملكوتي حجة على البعث والجزاء كما أن في التدبير الدنيوي المشهود حجة عليه على ما سيوافيك إن شاء الله بيانه .

هـذا ما يعـطيه التـدبر في سيـاق الآيات الكـريمة ويؤيـده بعض التأييـد ما سيأتي من الأخبار في البحث الروائي الآتي إن شاء الله .

# (كلام في أن الملائكة وسائط في التدبير)

الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بـدة وعوداً على ما يعطيـه القرآن الكريم بمعنى أنهم أسباب للحوادث فوق الأسباب المادية في العالم المشهود قبـل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآخرة وبعده .

أما في العود أعني حال ظهور آيات الموت وقبض الروح إجراء السؤال وثواب القبر وعذابه وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم بذلك والحشر وإعطاء الكتاب ووضع الموازين والحساب والسوق إلى الجنة والنار فوساطتهم فيها غني عن البيان ، والآيات الدالة على ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها ، والأخبار المأثورة فيها عن النبي مسلسة وأثمة أهل البيت عليهم السلام فوق حد الإحصاء .

وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بـالوحي ودفـع الشياطين عن المداخلة فيه وتسديد النبي وتأييد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار .

وأما وساطتهم في تدبير الأمور في هذه النشأة فيدل عليها ما في مفتتح هذه السورة من إطلاق قوله : ﴿والنازعات غرقاً والنـاشطات نشـطاً والسابحـات سبحاً الجزء الثلاثون

فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً ﴾ بما تقدم من البيان .

وكذا قوله تعالى : ﴿جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع﴾(١) الظاهر بإطلاقه \_ على ما تقدم من تفسيره \_ في أنهم خلقوا وشأنهم أن يتوسطوا بينه تعالى وبين خلقه ويرسلوا لإنفاذ أمره الذي يستفاد من قوله تعالى في صفتهم : ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿ (٢) ، وقوله : ﴿يخافون ربهم من فـوقهم ويفعلون ما يؤمـرون﴾(٣)وفي جعل الجنـاح لهم إشارة ذلك

فلا شغل للملائكة إلا التوسط بينه تعالى وبين خلقه بإنفاذ أمره فيهم وليس ذلك على سبيل الاتفاق بأن يجري الله سبحانه أمراً بـأيديهم ثم يجـري مثله لا بتوسيطهم فبلا اختبلاف ولا تخلف في سنته تعبالي : ﴿إِنْ رَبِّي عَلِّي صَارَاطُ مستقيم ﴾(٤) ، وقال ﴿فلن تجد لسنة الله تبديلًا ولن تجد لسنة الله تحويلًا ﴾(°) .

ومن الوساطة كون بعضهم فوق بعض مقاماً وأمر العالى منهم السافيل بشيء من التدبير فإنه في الحقيقة توسط من المتبوع بينه عالى وبين تابعه في إيصال أمر الله تعـالى كتوسط ملك المـوت في أمر بعض أعـوانـه بقبض روح من الأرواح ، قبال تعالى حباكياً عن المبلائكة : ﴿ ومنا مننا إلا لنه مقيام معلوم ﴾ (١) ، وقبال : ﴿مطاع ثم أمين﴾(٧) ، وقال ﴿حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق**♦**(^) .

ولا ينافي هذا اللذي ذكر من تـوسـطهم بينـه تعـالي وبين الحـوادث أعني كونهم أسبابا تستند إليها الحوادث إستناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادية فإن السببية طولية لا عرضية أي إن السبب القريب سبب للحادث والسبب البعيد سبب للسبب .

كما لا ينافي توسطهم واستناد المحوادث إليهم استناد الحوادث إليه تعالى وكونه هو السبب الوحيد لها جميعاً على ما يقتضيه توحيد الربـوبية فـإن السببية طولية كما سمعت لا عرضية ولا يزيد استناد الحوادث إلى الملائكة استنادها إلى

> . (١) فاطر : ١ . (٤) هود : ٥٦ .

(٢) الأنبياء : ٢٧ . (٨) سباً : ٢٣ . (٥) فاطر : ٤٣ .

> (٣) النحل: ٥٠ . (٦) الصافات : ١٦٤ .

(٧) التكوير : ٢١ .

أسبابها الطبيعية القريبة وقد صدق القرآن الكريم استناد الحوادث إلى الحوادث الطبيعية كما صدق استنادها إلى الملائكة .

وليس لشيء من الأسباب استقلال قباله تعالى حتى ينقطع عنه فيمنع ذلك استناد ما استند إليه إلى الله سبحانه على ما يقول به الوثنية من تفويضه تعالى تدبير الأمر إلى الملائكة المقربين فالتوحيد القرآني ينفي الاستقلال عن كل شيء من كل جهة : لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

فمثل الأشياء في استنادها إلى أسبابها المترتبة القريبة والبعيدة وانتهائها إلى الله سبحانه بوجه بعيد كمثل الكتابة يكتبها الإنسان بيده وبالقلم فللكتابة استناد إلى القلم ثم إلى اليد التي توسلت إلى الكتابة بالقلم ، وإلى الإنسان الذي توسل إليها باليد والقلم ، والسبب بحقيقة معناه هو الإنسان المستقل بالسببية من غير أن ينافى سببيته استناد الكتابة بوجه إلى اليد وإلى القلم .

ولا منافاة أيضاً بين ما تقدم أن شأن الملائكة هو التوسط في التدبير وبين ما يظهر من كلامه تعالى أن بعضهم أو جميعهم مداومون على عبادته تعالى وتسبيحه والسجود له كقوله: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾(١) ، وقوله: ﴿إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله يسجدون)(١) .

وذلك لجواز أن تكون عبادتهم وسجودهم وتسبيحهم عين عملهم في التدبير وامتثالهم الأمر الصادر عن ساحة العزة بالتوسط كما ربما يؤمي إليه قوله تعالى: ﴿ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون﴾(٣).

قوله تعالى : ﴿ يُوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ﴾ فسّرت الراجفة بالصيحة العظيمة التي فيها تردد واضطراب والرادفة بالمتأخرة التابعة ، وعليه تنطبق الآيتان على نفختي الصور التي يدل عليهما قوله تعالى : ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيسه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ (٤) .

(٣) النحل: ٤٩.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٢٠٦ .

وقيل: الراجفة بمعنى المحركة تحريكاً شديداً .. فإن الرجف يستعمل لازماً بمعنى التحريك الشديد والمراد بها أيضاً النفخة الأولى المحركة للأرض والجبال، وبالرادفة النفخة الثانية المتأخرة عن الأولى .

وقيل: المراد بالراجفة الأرض وبالرادفة السماوات والكواكب التي تـرجف وتضطرب وتنشق، وتتلاشى والوجهان لا يخلوان من بعد ولا سيما الأخير.

والأنسب بالسياق على أي حال كون قوله: ﴿يوم ترجف﴾ إلىخ ظرفاً لجواب القسم المحذوف للدلالة على فخامته وبلوغه الغاية في الشدة وهو لتبعثن ، وقيل: إن ﴿يوم﴾ منصوب على معنى قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة ، ولا يخلو من بعد .

قوله تعالى: ﴿قلوب يومشذ واجفة أبصارها خاشعة ﴾ تنكير ﴿قلوب﴾ للتنويع وهو مبتدأ خبره ﴿واجفة ﴾ والوجيف الاضطراب ، و﴿يومشذ ﴾ ظرف متعلق بواجفة والجملة استئناف مبيّن لصفة اليوم .

وقوله: ﴿ أبصارها خاشعة ﴾ ضمير ﴿ أبصارها ﴾ للقلوب ونسبة الأبصار وإضافتها إلى القلوب لمكان أن المراد بالقلوب في أمثال هذه المواضع التي تضاف إليها الصفات الإدراكية كالعلم والخوف والرجاء وما يشبهها هي النفوس، وقد تقدمت الإشارة إليها .

ونسبة الخشوع إلى الأبصار وهو من أحسوال القلب إنما هي لـظهور أثـره الدال عليه في الأبصار أقوى من سائر الأعضاء .

قوله تعالى: ﴿يقولون أنا لمردودون في المحافرة ﴾ إخبار وحكاية لقولهم في المدنيا استبعاداً منهم لموقوع البعث والجزاء وإشارة إلى أن هؤلاء الذين لقلوبهم وجيف ولأبصارهم خشوع يوم القيامة هم الذين ينكرون البعث وهم في الدنيا ويقولون كذا وكذا.

والحافرة ـ على ما قيل ـ أول الشيء ومبتداه ، والاستفهام لــــلإنكــار استبعــاداً ، والمعنى يقول هؤلاء : إنــا لمردودون بعــد الموت إلى حـــالتنــا الأولى وهي الحياة .

وقيل : الحافرة بمعنى المحفورة وهي أرض القبر ، والمعنى أنرد من

قبورنا بعد موتنا أحياء ، وهوكما ترى .

وقيل: الآية تخبر عن اعترافهم بالبعث يوم القيامة ، والكلام كلامهم بعد الإحياء والاستفهام للاستغراب كأنهم لما بعثوا وشاهدوا ما شاهدوا يستغربون ما شاهدوا فيستفهمون عن الرد إلى الحياة بعد الموت .

وهو معنى حسن لو لم يخالف ظاهر السياق .

قوله تعالى : ﴿ إِذَا كِنَا عَظَاماً نَحْرَة ﴾ تكرار للاستفهام لتأكيد الاستبعاد فلو كانت الحياة بعد الموت مستبعدة فهي مع فرض نخر العظام وتفتت الأجزاء أشد استبعاداً ، والنخر بفتحتين البلى والتفتت يقال : نخر العظم ينخر نخراً فهو ناخر ونخر .

قوله تعالى: ﴿قالوا تلك إذاً كرة خاسرة ﴾ الإشارة بتلك إلى معنى الرجعة المفهوم من قوله ﴿ وَإِنَا لَمُردُودُونَ فِي الْحَافِرَة ﴾ والكرة الرجعة والعطفة ، وعد الكرة خاسرة إما مجاز والخاسر بالحقيقة صاحبها ، أو الخاسرة بمعنى ذات خسران ، والمعنى قالوا: تلك الرجعة \_ وهي الرجعة إلى الحياة بعد الموت \_ رجعة متلبسة بالخسران .

وهذا قول منهم أوردوه استهزاء على أن يكون قولهم : ﴿ إِنَا لَمُردُودُنَ ﴾ النح مما قالوه في الدنيا \_ ولذا غير السياق وقال ﴿ قالوا تلك إِذاً ﴾ النح بعد قوله ﴿ يقولون عَإِنَا لَمُردُودُونَ ﴾ النح وأما على تقدير أن يكون مما سيقولون عند البعث فهو قول منهم على سبيل التشؤم والتحسر .

قوله تعالى : ﴿فَإِنَّمَا هِي رَجُرة واحدة فإذا هُم بِالساهرة ﴾ ضمير ﴿هي ﴾ للكرَّة وقيل : للرادفة والمراد بها النفخة الثانية ؛ والزجر طرد بصوت وصياح عبر عن النفخة الثانية بالزجرة لما فيها من نقلهم من نشأة الموت إلى نشأة الحياة ومن بطن الأرض إلى ظهرها ، و﴿إذا ﴾ فجائية ، والساهرة الأرض المستوية أو الأرض الخالية من النبات .

والآيتان في محل الجواب عما يدل عليه قولهم ﴿ وَإِنَا لَمُردُودُونَ ﴾ النح من استبعاد البعث واستصعابه والمعنى لا يصعب علينا إحياؤهم بعد الموت وكرتهم فإنما كرتهم ـ أو الرادفة التي هي النفخة الثانية ـ زجرة واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً في بطنها .

فالآيتان في معنى قوله تعـالى : ﴿وَمَا أَمَرَ السَّاعَـةَ إِلَّا كُلَّمَحَ البَّصِيرُ أَوْ هُوَ أَقْرِبُ﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿هل أتاك حديث موسى﴾ الآية إلى تمام اثنتي عشرة آية إشارة إلى إجمال قصة موسى ورسالته إلى فرعون ورده دعوته إلى أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى .

وفيها عظة وإنذار للمشركين المنكرين للبعث وقد توسلوا به إلى رد الدعوة الدينية إذ لا معنى لتشريع الدين لولا المعاد ، وفيها مع ذلك تسلية للنبي مُشِنَاتُ من تكذيب قومه ، وتهديد لهم كما يؤيده توجيه الخطاب في قوله : ﴿هل أَتَاكُ ﴾ .

وفي القصة مع ذلك كله حجة على وقوع البعث والجزاء فإن هلاك فرعون وجنوده تلك الهلكة الهائلة دليل على حقية رسالة موسى من جانب الله إلى الناس ولا تتم رسالته من جانبه تعالى إلا بربوبية منه تعالى للناس على خلاف ما يزعمه المشركون أن لا ربوبية له تعالى بالنسبة إلى الناس وأن هناك أرباباً دونه وأنه سبحانه رب الأرباب لا غير .

ففي قوله ﴿هل أتاك حديث موسى ﴾ استفهام بداعي تىرغيب السامع في استماع الحديث ليتسلى به هو ويكون للمنكرين إنذاراً بما فيه من ذكر العذاب وإتماماً للحجة كما تقدم .

ولا ينافي هذا النوع من الاستفهام تقدم علم السامع بالحديث لأن الغرض توجيه نظر السامع إلى الحديث دون السؤال والاستعلام حقيقة فمن الممكن أن تكون الآيات أول ما يقصه الله من قصة موسي أو تكون مسبوقة بذكر قصته كما في سورة الزمل إجمالاً - وهي أقدم نزولاً من سورة النازعات - وفي سورة الأعراف وطه وغيرهما تفصيلاً .

قوله تعالى : ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبِهُ بِالْوَادُ الْمُقَدُسُ طُوى﴾ ظرف للحديث وهو أول ما أوحى الله اليه فقلده الرسالة ، وطوى اسم للوادي المقدس .

قوله تعالى : ﴿ اذهب إلى فرعون إنه طغى ﴾ تفسير للنداء ، وقيل : الكلام على تقدير القول أي قائلًا اذهب و الخ ، أو بتقدير أن المفسرة أي أن اذهب

<sup>(</sup>١) النحل : ٧٧ .

الخ ، وفي الوجهين أن التقدير مستغنى عنه ، وقوله : ﴿إنه طغى﴾ تعليل
 للأمر .

قوله تعالى : ﴿فقل هل لك إلى أن تـزكّى﴾ متعلّق ﴿إلى﴾ محـذوف والتقدير هل لك ميل إلى أن تتزكّى أو ما في معناه ، والمراد بالتـزكّي التطهّـر من قذارة الطغيان .

قوله تعالى: ﴿وأهديك إلى ربك فتخشى على على قوله: ﴿وَرَكُى ﴾ ، والمراد بهدايته إياه إلى ربه \_ كما قيل \_ تعريفه له وإرشاده إلى معرفته تعالى وتترتب عليه الخشية منه الرادعة عن الطغيان وتعدّي طور العبودية قال تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾(١).

والمراد بالتزكّي إن كان هو التطهر عن الطغيان بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى كانت الخشية مترتبة عليه والمراد بها الخشية الملازمة للإيمان الداعية إلى الطاعة والرادعة عن المعصية ، وإن كان هو التطهر بالطاعة وتجنب المعصية كان قوله : ﴿وأهديك إلى ربك فتخشى﴾ مفسّراً لما قبله والعطف عطف تفسير .

قوله تعالى : ﴿ فَأَرَاهُ اللَّهِ الكبرى ﴾ الفاء فصيحة وفي الكلام حذف وتقدير والأصل فأتاه ودعاه فأراه ( الخ ) .

والمراد بالآية الكبرى على ما يظهر من تفصيل القصة آية العصا ، وقيل : المراد بها مجموع معجزاته التي أراها فرعون وملأه وهو بعيد .

قوله تعالى: ﴿ فَكُذَّب وعصى ﴾ أي كذَّب موسى فجحد رسالته وسمًّاه ساحراً وعصاه فيما أمره به أو عصى الله .

قوله تعالى : ﴿ثم أدبر يسعى﴾ الإدبار التولّي والسعي هو الجد والاجتهاد أي ثم تولى فرعون يجد ويجتهد في إبطال أمر موسى ومعارضته .

قوله تعالى : وفحشر فنادى الحشر جمع الناس بإزعاج والمراد به جمعه الناس من أهل مملكته كما يدل عليه تفريع قوله : وفنادى فقال أنا ربكم الأعلى عليه فإنه كان يدّعي الربوبية لأهل مملكته جميعاً لا لطائفة خاصة منهم .

<sup>(</sup>١) فاطر: ٢٨ .

٢٠٦ ..... الجزء الثلاثون

وقيل: المراد بالحشر جمع السحرة لقوله تعالى: ﴿فَارَسُلُ فَرَعُونَ فَي المَدَائِنَ حَاشَرِينَ﴾(١) ، وقوله: ﴿فَتُولَى فَرَعُونَ فَجَمْعَ كَيْدُهُ ثُمْ أَتَى ﴾(١) ، وفيه أنه لا دليل على كون المراد بالحشر في هذه الآية هو عين المراد بالحشر والجمع في تينك الآيتين.

قوله تعالى : ﴿فقال أنا ربكم الأعلى﴾دعوى الربوبية وظاهره أنه يـدّعي أنه أعلى في الربوبية من سائر الأرباب التي كان يقول بها قومه الوثنيون فيفضّل نفسه على سائر آلهتهم .

ولعل مراده بهذا التفضيل مع كونه وثنياً يعبد الآلهة كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن ملائه يخاطبونه: ﴿أَتَـذَر مُوسَى وقومه ليُفسدوا في الأرض وينذرك وآلهتك ﴿ أَنه أقرب الآلهة منهم تجري بيده أرزاقهم وتصلح بأمره شؤون حياتهم ويحفظ بمشيئته شرفهم وسؤددهم، وسائر الآلهة ليسوا على هذه الصفة.

وقيل: مراده بما قال تفضيل نفسه على كل من يلي أمورهم ومحصله دعوى الملك وأنه فوق سائر أولياء أمور المملكة من حكام وعمال فيكون في معنى قوله فيما حكاه الله عنه إذ قال: ﴿ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر﴾ الآية(٤).

وهو خلاف ظاهر الكلام وفيما قال قوله لملإه: ﴿ وَيَا أَيُهَا الْمَلَا مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غَيْرِي ﴾ (٥) ، وقوله لموسى : ﴿ لئن اتخذت إلاها غيري لأجعلنك من المسجونين ﴾ (٦) .

قول تعالى: ﴿ فَأَخَذُهُ الله نَكَالُ الآخرة والأولى ﴾ الأخذ كناية عن التعذيب ، والنكال التعذيب الذي يردع من رآه أو سمعه عن تعاطي مثله ، وغذاب الآخرة نكال حيث إن من شأنه أن يردع من سمعه عن تعاطي ما يؤدي إليه من المعصية كما أن عذاب الاستئصال في الدنيا نكال .

والمعنى : فأخذ الله فرعون أي عـذبه ونكله نكـال الآخـرة والأولى وأمـا عذاب الدنيا فإغراقه وإغراق جنوده ، وأمـا عذاب الآخـرة فعذابـه بعد المـوت ،

الشعراء: ٥٣.
 الأعراف: ١٢٧.
 القصص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) طه : ٦٠ . (٤) الزخرف : ٥١ . (٦) الشعراء : ٢٩ .

فالمراد بالأولى والآخرة الدنيا والآخرة .

وقيل: المراد بالآخرة كلمته الآخرة ، ﴿أَنَا رَبَكُمُ الْأَعَلَى ﴾ وبالأولى كلمته الأولى قالها قبل ذلك ﴿ما علمت لكم من إله غيري ﴾فأخذه الله بهاتين الكلمتين ونكله نكالهما ، ولا يخلو هذا المعنى من خفاء .

وقيل : المراد بالأولى تكذيبه ومعصيته المذكوران في أول القصسة وبالأخرى كلمة ـ أنا ربكم الأعلى ـ المذكورة في آخرها ، وهو كسابقه .

وقيل : الاولى أول معاصيه والأخرى آخرها والمعنى أخذه الله نكال مجموع معاصيه ولا يخلو أيضاً من خفاء .

قوله تعالى : ﴿إِن في ذلك لعبسرة لمن يخشى ﴾ الإشارة إلى حديث موسى ، والظاهر أن مفعول ﴿يخشى ﴾ منسي معرض عنه ، والمعنى إن في هذا الحديث حديث موسى لعبرة لمن كان له خشية وكان من غريزته أن يخشى الشقاء والعذاب والانسان من غريزته ذلك ففيه عبرة لمن كان إنساناً مستقيم الفطرة .

وقيل : المفعول محذوف والتقدير لمن يخشى الله والوجه السابق أبلغ .

قوله تعالى : ﴿ أَأْنَتُم أَشَد خَلَقاً أَم السماء بناها ﴾ إلى قوله ﴿ ولأنعامكم ﴾ خطاب توبيخي للمشركين المنكرين للبعث المستهزئين به على سبيل العتاب ويتضمن الجواب عن استبعادهم البعث بقولهم : ﴿ أَإِنَا لَمُردُودُونَ فِي الْحَافَرَةُ أَإِذَا كَنَا عَظَاماً نَخْرَة ﴾ بأن الله خلق ما هو أشد منكم خلقاً فهو على خلقكم وإنشائكم النشأة الأخرى لقدير .

ويتضمن أيضاً الإشارة إلى الحجة على وقوع البعث حيث يـذكر التـدبيـر العام العالمي وارتباطه بـالعالم الانساني ولازمه ربـوبيته تعـالى ، ولازم الربوبية صحة النبوة وجعل التكاليف ، ولازم ذلك الجزاء الـذي موطنه البعث والحشر ، ولذا فرع عليه حديث البعث بقوله : ﴿ فإذا جاءت الطامة الكبرى ﴾ الخ .

فقوله: ﴿ أَأَنتُم أَشَدَ خَلَقاً أَمِ السَمَاءَ ﴾ استفهام تـوبيخي بـداعي رفـع استبعادهم البعث بعـد المـوت ، والإشـارة إلى تفصيـل خلق السمـاء بقـولـه : ﴿ بناها ﴾ الخ دليل أن المراد به تقرير كون السماء أشد خلقاً .

وقوله : ﴿بناها﴾ استئناف وبيان تفصيلي لخلق السماء .

وقوله: ﴿ وَرَفِع سَمَكُهَا فَسُوَّاهَا﴾ أي رفع سقفها وما ارتفع منها ، وتسويتها ترتيب أجزائها وتركيبها بوضع كل جزء في موضعه الذي تقتضيه الحكمة كما في قوله: ﴿ فَإِذَا سُويَتُهُ وَنَفَحْتُ فَيْهُ مَنْ رُوحِي ﴾ (١) .

وقوله: ﴿وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ﴾ أي أظلم ليلها وأبرز بهارها ، والأصل في معنى الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار أريد به مطلق النهار بقرينة المقابلة ونسبة الليل والضحى إلى السماء لأن السبب الأصلي لها سماوي وهو ظهور الأجرام المظلمة بشروق الأنوار السماوية كنور الشمس وغيره وخفاؤها بالاستتار ولا يختص الليل والنهار بالأرض التي نحن عليها بل يعمان سائر الأجرام المظلمة المستنيرة .

وقوله: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ أي بسطها ومدها بعد ما بني السماء ورفع سمكها وسوّاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

وقيل: المعنى والأرض مع ذلك دحاها كما في قوله: ﴿عَمَالَ بَعَدُ ذَلَـكُ زنيم﴾ وقد تقدم كلام فيما يـظهر من كـلامه تعـالى في خلق السماء والأرض في تفسير سورة الم السجدة وذكر بعضهم أن الدحو بمعنى الدحرجة .

وقوله: ﴿ أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾ قيل: المرعى يطلق على الرعي بالكسر فالسكون وهو الكلا كما يجيء مصدراً ميمياً ، واسم زمان ومكان ، والمراد بإخراج مائها منها تفجير العيون وإجراء الأنهار عليها ، وإخراج المرعى إنبات النبات عليها مما يتغذى به الحيوان والإنسان فالظاهر أن المراد بالمرعى مطلق النبات الذي يتغذى به الحيوان والانسان كما يشعر به قوله: ﴿ متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ لا ما يختص بالحيوان كما هو الغالب في استعماله .

وقوله : ﴿والجبال أرساها﴾ أي أثبتها على الأرض لثلا تميد بكم وادُّخر فيها المياه والمعادن كما ينبيء عنه سائر كلامه تعالى .

وقوله : ﴿ متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ أي خلق ما ذكر من السماء والأرض ودبر ما دبر من أمرهما ليكون متاعاً لكم ولأنعامكم التي سخرها لكم تتمتعون به في حياتكم فهذا الخلق والتدبير الذي فيه تمتيعكم يوجب عليكم معرفة ربكم وخوف مقامه وشكر نعمته فهناك يوم تجزون فيه بما عملتم في ذلك إن خيراً فخيراً وإن

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٩ .

شـراً فشراً كمـا أن هذا الخلق والتـدبير أشـد من خلقكم فليس لكم أن تستبعدوا خلقكم ثانياً وتستصعبوه عليه تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَتُ الطَّامَةُ الْكَبِرِى ﴾ في المجمع: والطامة العالية الغالبة يقال: هذا أطم من هذا أي أعلى منه، وطم الطائر الشجرة أي علاها وتسمى الداهية التي لا يستطاع دفعها طامة. انتهى، فالمراد بالطامة الكبرى القيامة لأنها داهية تعلو وتغلب كل داهية هائلة، وهذا معنى اتصافها بالكبرى وقد اطلقت إطلاقاً.

وتصدير الجملة بفاء التفريع للإشارة إلى أن مضمونها أعني مجيء القيامة من لوازم خلق السماء والأرض وجعل التدبيـر الجاري فيهمـا المترتبـة على ذلك كما تقدمت الإشارة إليه .

قوله تعالى : ﴿يوم يتذكر الانسان ما سعى ﴿ ظرف لمجيء الطامة الكبرى ، والسعي هو العمل بجد .

قوله تعالى : ﴿وبرزت الجحيم لمن يرى﴾ التبريز الإظهار ومفعول ﴿يرى﴾ منسي معرض عنه والمراد بمن يرى من له بصر يرى به ، والمعنى واظهرت الجحيم بكشف الغطاء عنها لكل ذي بصر فيشاهدونها مشاهدة عيان .

فالآية في معنى قـوله تعالى : ﴿لقد كنت في غفلة من هـذا فكشفنا عنـك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾(١) غير أن آية ق أوسع معنى .

والآية ظاهرة في أن الجحيم مخلوقة قبل يوم القيامة وإنسا تظهر يومئـذ ظهوراً بكشف الغطاء عنها .

قوله تعالى : ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فصيل حال الناس يومئذ في انقسامهم قسمين اقيم مقام الإجمال الذي هو جواب إذا المحذوف استغناء بالتفصيل عن الاجمال ، والتقدير فإذا جاءت الطامة الكبرى انقسم الناس قسمين فأما من طغى الخ .

وقد قسم تعالى الناس في الآيات الشلاث إلى أهل الجحيم وأهـل الجنة ـ

<sup>(</sup>۱) ق : ۲۲ .

٢١٠ ..... الجزء الثلاثون

وقدم صفة أهل الجحيم لأن وجه الكلام إلى المشركين ـ وعرَّف أهل الجحيم بما وصفهم به في قوله : ﴿ من طغى وآثر الحياة الدنيا ﴾ وقابل تعريفهم بتعريف أهل الجنة بقوله : ﴿ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ﴾ وسبيل ما وصف به الطائفتين على أي حال سبيل بيان الضابط .

وإذ كانت الطائفتان متقابلتين بحسب حالهما كان ما بين لكل منهما من الموصف مقابلاً لوصف الآخر فوصف أهل الجنة بالخوف من مقام ربهم والخوف تأثر الضعيف المقهور من القوي القاهر وخشوعه وخضوعه له يقتضي كون طغيان أهل الجحيم والطغيان التعدي عن الحد هو عدم تأثرهم من مقام ربهم بالاستكبار وخروجهم عن زي العبودية فلا يخشعون ولا يخضعون ولا يجرون على ما أراده منهم ولا يختارن ما اختاره لهم من السعادة الخالدة بل ما تهواه أنفسهم من زينة الحياة الدنيا .

فمن لـوازم طغيانهم اختيـارهم الحياة الـدنيـا وهـو الـذي وصفهم بـه بعـد وصفهم بالطغيان إذ قال : ﴿وآثر الحياة الدنيا﴾ .

وإذ كان من لوازم الطغيان رفض الآخرة وإيثار الحياة الدنيا وهو اتباع النفس فيما تريده وطاعتها فيما تهواه ومخالفته تعالى فيما يريده كان لما يقابل الطغيان من الوصف وهو الخوف ما يقابل الإيثار واتباع هوى النفس وهو قريحة الردع عن الإخلاد إلى الأرض ونهي النفس عن اتباع الهوى وهو قوله في وصف أهل الجنة بعد وصفهم بالخوف: ﴿ونهى النفس عن الهوى﴾ .

وإنما أخذ في وصفه النهي عن الهوى دون ترك اتباعه عملاً لأن الإنسان ضعيف ربما ساقته الجهالة إلى المعصية من غير استكبار والله واسع المغفرة قال تعالى ﴿ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ﴾(١) ، وقال ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ﴾(١) .

ويتحصل معنى الآيات الشلاث في إعطاء الضابط في صفة أهـل الجحيم وأهل الجنة في أن أهـل الجحيم أهل الكفـر والفسوق وأهـل الجنة أهـل الإيمان

<sup>(</sup>١) النجم : ٣٢ .

والتقوى ، وهناك غيـر الطائفتين طـوائف أخر من المستضعفين والـذين اعتـرفـوا بذنوبهم خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً وغيرهم أمرهم إلى الله سبحانـه عسى أن يشملهم المغفرة بشفاعة وغيرها .

فقوله : ﴿ فَأَمَا مَنَ طَغَى ﴾ إلى قبوله ﴿ هي المناوى ﴾ أي هي مأواه على أن تكون اللام عوضاً عن الضمير أو الضمير محذوف والتقدير هي المأوى له .

وقوله: ﴿وأما من خاف مقام ربه ﴾ إلخ المقام اسم مكان يراد به المكان الذي يقوم فيه جسم من الأجسام وهو الأصل في معناه ككونه اسم زمان ومصدراً ميمياً لكن ربما يعتبر ما عليه الشيء من الصفات والأحوال محلاً ومستقراً للشيء بنوع من العناية فيطلق عليه المقام كالمنزلة كما في قوله تعالى في الشهادة: ﴿وَفَاخِرَانَ يقومانَ مقامهما ﴾ (١) ، وقول نوح على ما حكاه الله: ﴿إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ﴾ (٢) ، وقول الملائكة على ما حكاه الله: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ (٣) .

فمقامه تعالى المنسوب إليه بما أنه رب هو صفة ربوبيته بما تستلزمه أو تتوقف عليه من صفاته الكريمة كالعلم والقدرة المطلقة والقهر والغلبة والرحمة والغضب وما يناسبها قال إيذاناً به: ﴿ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى (٤) ، وقال: ﴿ فنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ﴾ (٥) .

فمقامه تعالى الذي يخوّف منه عباده مرحلة ربوبيته التي هي المبدأ لرحمته ومغفرته لمن آمن واتّقى ولأليم عذابه وشديد عقابه لمن كذّب وعصى .

وقيل: المراد بمقام ربه مقامه من ربه يوم القيامة حين يسأله عن أعماله وهو كما ترى .

وقيل: معنى خاف مقام ربه خاف ربه بطريق الإِقحام كما قيل في قـوله: ﴿ أَكْرُمِي مَثُواهِ ﴾ .

(١) المائدة: ١٠٧ . (٣) الصافات: ١٦٤ . (٥) الحجر: ٥٠ .

(٢) يونس : ٧١ . (٤) طه : ٨٢ .

٢١٢ ..... الجزء الثلاثون

## ( بحث روائي )

في الفقيه وروى عليً بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر عليه: قوله عز وجل ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

أقول: وتقدم في هذا المعنى رواية الكافي عن محمد بن مسلم عن الباقر المنتفية في تفسير أول سورة النجم .

وفي الدر المنثور أخرج سعيد بن المنصور وابن المنذر عن علي في قوله : ﴿ وَالنَازَعَاتَ غُرِقاً ﴾ قال : هي الملائكة تنزع أرواح الكفّار ﴿ وَالنَاشُطَاتُ نَشَطاً ﴾ هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حتى تخرجها و ﴿ السابحات سبحاً ﴾ هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض ﴿ فَالسابقات سبقاً ﴾ هي الملائكة يسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله ﴿ فَالمدبرات أمراً ﴾ قال هي الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة .

أقول: ينبغي أن تحمل الرواية \_ لو صحت \_ على ذكر بعض المصاديق، وقوله: «تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حتى تخرجها» ضرب من التمثيل لشدة العذاب.

وفيه أخرج ابن أبي حماتم عن علي بن أبي طالب ان ابن الكوَّا سأله عن ﴿المدبرات أمراً﴾ قال : الملائكة يدبرون ذكر الرحمان وأمره .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿يوم ترجف الـراجفة تتبعهـا الرادفـة﴾ قال : تنشقَ الأرض بأهلها والرادفة الصيحة .

وفيه في قوله : ﴿ أَإِنَا لَمُردُودُونَ في الْحَافَرَةَ ﴾ قال : قالت قريش : أنـرجع بعد الموت ؟

وفيه في قوله : ﴿تلك إذاً كرة خاسرة﴾ قال : قالوا هـذه على حـد الاستهزاء .

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر النشفة قوله : ﴿ أَإِنَا لَمُرْدُودُونُ فِي الْحَافُرَةِ ﴾ والساهرة ﴾ والساهرة الحافرة ﴾ يقول : في الخلق الجديد ، وأما قوله : ﴿ فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهُرَةِ ﴾ والساهرة

الأرض كانوا في القبـور فلما سمعـوا الزجـرة خرجـوا من قبورهم فـاستـووا على الأرض .

وفي أصول الكافي بإسناده إلى داود السرقي عن أبي عبد الله على قول الله عز وجل : ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ ، قال : من علم أن الله يسراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خيسر أو شسر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

أقول: يؤيد الحديث ما تقدم من معنى الخوف من مقامه تعالى .

وفيه بإسناده عن يحيى بن عقيل قال: قال أمير المؤمنين عليه إنسا أخاف عليكم الاثنين: اتباع الهوى وطول الأمل أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة.

\* \* \*

يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنْهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ فِي فَيْ وَكُرَنْهَا (٤٢) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَنْهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْلِرُ مَنْ يَخْشَنْهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْلِرُ مَنْ يَخْشَنْهَا (٤٤) إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَنَّهَا (٤٤) يَخْشَنْهَا (٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنْهَا (٤٥).

## (بیان)

تعرُّض لسؤالهم عن وقت قيام الساعة ورد لـه بأن علمـه ليس لأحد إلا الله فقد خصُّه بنفسه .

قوله تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ السَّاعَةُ أَيِّانَ مَرْسَاها ﴾ النظاهر أن التعبير بيسألونك لإفادة الاستمرار فقد كان المشركون بعد ما سمعوا حديث القيامة يراجعون النبي عَشَوْتُ ويسألونه أن يعين لهم وقتها مصرين على ذلك وقد تكرر في القرآن الكريم الإشارة إلى ذلك.

والمرسى مصدر ميمي بمعنى الإثبات والإقرار وقوله : ﴿ أَيَانَ مُرسَاهًا ﴾ بيان للسؤال والمعنى يسألك هؤلاء المنكرون للساعة المستهزئون به عن الساعة

٢١٤ .... الجزء الثلاثون

متى إثباتها وإقرارها ؟ أي متى تقوم القيامة ؟

قوله تعالى : ﴿فيم أنت من ذكراها﴾ استفهام إنكاري و﴿فيم أنت﴾ مبتدأ وخبر ، و﴿من﴾ لابتداء الغاية ، والذكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر على ما ذكره الراغب .

والمعنى : في أي شيء أنت من كثرة ذكر الساعة أي ماذا يحصل لك من العلم بوقتها من ناحية كثرة ذكرها وبسبب ذلك أي لست تعلمها بكثرة ذكرها .

أو الذكرى بمعنى حضور حقيقة معنى الشيء في القلب ، والمعنى ـ على الاستفهام الإنكاري ـ لست في شيء من العلم بحقيقتها وما هي عليه حتى تحيط بوقتها وهو أنسب من المعنى السابق .

وقيل : المعنى ليس ذكراها مما يرتبط ببعثتك إنما بعثت لتنذر من يخشاها .

وقيل: ﴿ فيم ﴾ إنكار لسؤالهم ، وقوله: ﴿ أنت من ذكراها ﴾ استئناف وتعليل لإنكار سؤالهم ، والمعنى فيم هذا السؤال إنما أنت من ذكرى الساعة لاتصال بعثتك بها وأنت خاتم الأنبياء ، وهذا المقدار من العلم يكفيهم ، وهو قوله المنابية فيما روي : وبعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني » .

وقيل: الآية من تمام سؤال المشركين خاطبوا به النبي الله والمعنى ما الذي عندك من العلم بها وبوقتها؟ أو ما الذي حصل لك وأنت تكثر ذكرها.

وأنت خبير بأن السياق لا يلائم شيئاً من هذه المعاني تلك الملاءمة ، على أنها أو أكثرها لا تخلو من تكلف .

قوله تعالى: ﴿إلى ربك منتهاها﴾ في مقام التعليل لقوله: ﴿فيم أنت من ذكراها﴾ والمعنى لست تعلم وقتها لأن انتهاءها إلى ربك فلا يعلم حقيقتها وصفاتها ومنها تعين الوقت إلا ربك فليس لهم أن يسألوا عن وقتها وليس في وسعك أن تجيب عنها.

وليس من البعيد ـ والله أعلم ـ أن تكون الآية في مقام التعليل بمعنى آخر وهـو أن الساعـة تقوم بفنـاء الأشيـاء وسقـوط الأسبـاب وظهـور أن لا ملك إلا لله الـواحد القهـار فلا ينتسب اليـوم إلا إليه تعـالى من غير أن يتـوسط بالحقيقـة بينه

تعـالى وبين اليوم أي سبب مفـروض.ومنه الزمان فليس يقبـل اليوم تــوقيتاً بحسب الحقيقة .

ولذا لم يرد في كلامه تعالى من التحديد إلا تحديد اليوم بانقراض نشأة السدنيسا كقبوله : ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض﴾(١) ، وما في معناه من الآيات الدالة على خراب الدنيا بتبدل الأرض والسماء وانتثار الكواكب وغير ذلك .

وإلا تحديده بنوع من التمثيل والتشبيه كقوله تعالى : ﴿كَأَنهُم يوم يرونُهَا لَمُ يَلْبُتُوا لِلْ عَشْيَة أَو ضَحَاهًا﴾ ، وقوله : ﴿كَأَنهُم يوم يرونُ مَا يوعدُونُ لَم يَلْبُتُوا إلا ساعة من نهار﴾ (٢) وقوله : ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ﴾ ثم ذكر حق القول في ذلك فقال : ﴿وقال الذين أوتُوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث (٣).

ويلوِّح إلى ما مر ما في مواضع من كلامه أن الساعة لا تأتي إلا بغتة ، قال تعالى : ﴿ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنسك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات .

وهذا وجه عميق يحتاج في تمامه إلى تدبر واف ليرتفع به ما يترآى من مخالفته لظواهر عدة من آيات القيامة وعليك بالتدبر في قوله تعالى : ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، (٥) ، وما في معناه من الآيات والله المستعان .

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُر مِنْ يَخْسَاهِا ﴾ أي إنما كلفناك بإنذار من يخشاها ﴾ أي إنما كلفناك بإنذار من يخشى الساعة دون الإخبار بوقت قيام الساعة حتى تجيبهم عن وقتها إذا سألوك عنه فالقصر في الآية قصر إفراد بقصر شأنه مُنْ الإنذار وتنفي عنه العلم بالوقت وتعيينه لمن يسأل عنه .

والمراد بالخشية على ما يناسب المقام الخوف منها إذا ذكر بها أي شأنية الخشية لا فعليتها قبل الإنذار .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الروم : ٥٦ .

 <sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٣٥.
 (٤) الأحقاف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) ق : ۲۲ .

قوله تعالى : ﴿كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها بيان لقرب الساعة بحسب التمثيل والتشبيه بأن قرب الساعة من حياتهم الدنيا بحيث مثلهم حين يرونها مثلهم لو لبثوا بعد حياتهم في الأرض عشية أو ضحى تلك العشية أي وقتاً نسبته إلى نهار واحد نسبة العشية إلى ما قبلها منه أو نسبة الضحى إلى ما قبله منه .

وقد ظهر بما تقدم أن المراد باللبث لبث ما بين الحياة الـدنيا والبعث أي لبثهم في القبور لأن الحساب يقع على مجموع الحياة الدنيا .

وقيل: المراد به اللبث بين حين سؤالهم عن وقتها وبين البعث وفيه أنهم إنما يشاهدون لبثهم على هذه الصفة عند البعث والبعث الذي هو الإحياء بعد الموت إنما نسبته إلى الموت الذي قبله دون مجموع الموت وبعض الحياة التي بين زمان السؤال عن الوقت وزمان الموت.

على أنه لا يلائم ظواهر سائر الآيات المتعرضة للبثهم قبل البعث كقبوله تعالى ﴿قَالَ كُمْ لَبُتُمْ فِي الأرض عند سنين﴾(١).

وقيل: المراد باللبث اللبث في الدنيا وهو سخيف.

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي : ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال : هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثم تركها مخافة الله ونهي الله ونهى النفس عنها فمكافاته الجنة ، قوله : ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها قال : متى تقوم ؟ فقال الله : ﴿إلى ربك منتهاها أي علمها عند الله ، قوله ﴿كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال : بعض اليوم .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال : إن مشركي مكة سألوا النبي على فقالوا : متى تقوم الساعة استهزاء منهم فنزلت ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١١٢ .

وفيه أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت : ما زال رسول الله يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه وفيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فلم يسأل عنها .

أقول: ورواه أيضاً عن عدة من أصحاب الكتب عن عروة مرسلًا، ورواه أيضاً عن عدة منهم عن شهاب بن طارق عن النبي في مثله، والسياق لا يلاثم كونه جواباً عن سؤال النبي منتزاله .

وفي بعض الروايات : كانت الأعراب إذا قدموا على النبي على سألوه عن الساعة فينظر إلى أحدث إنسان فيهم فيقول : إن يعش هذا قرناً قامت عليكم ساعتكم رواها في الدر المنثور عن ابن مردويه عن عائشة .

وهي من التوقيت الذي يجل عنه ساحة النبي مَشِنَتُهُ وقد أوحي إليه في كثير من السور القرآنية لاسيما المكية أن علم الساعة يختص به تعالى لا يعلمه إلا هو وامر أن يجيب من سأله عن وقتها بنفي العلم به عن نفسه .

\* \* \*



مكية وهي اثنتان وأربعون آية

# بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَولَىٰ (١) أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَىٰ (٢) وَمَا يُـدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزْكَىٰ (٣) أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ آلَدِّكْرَىٰ (٤) أَمَّا مَنِ آسْتَغْنیٰ (٥) فَأَنْتَ لَهُ يَزَكَّیٰ (٣) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّیٰ (٧) وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعیٰ (٨) وَهُو تَصَدَّیٰ (٩) وَمَا عَلَیْكَ أَلَّا يَزّكَیٰ (٧) وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعیٰ (٨) وَهُو يَخْشیٰ (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهًیٰ (١٠) کَلَّا إِنَّهَا تَـذْکِرَةً (١١) فَمَنْ شَـآءَ دَکَرَهُ (١٢) فِي. صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ (٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَیْدِي سَفَرَةٍ (١٥) کِرَام بِرَرَةٍ (١٦) .

#### ( بیسان )

وردت الروايات من طرق أهل السنة أن الآيات نزلت في قصة ابن أم مكتوم الأعمى دخل على النبي سلما وعنده قوم من صناديد قريش يناجيهم في أمر الإسلام فعبس النبي عنه فعاتبه الله تعالى بهذه الآيات وفي بعض الأخبار من طرق الشيعة إشارة إلى ذلك .

وفي بعض روايات الشيعة أن العابس المتولي رجل من بني أُميَّة كان عند النبي مَشْنَ فَدخل عليه ابن أم مكتوم فعبس الرجل وقبض وجهه فنزلت الآيات . وسيوافك تفصيل البحث عن ذلك في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

وكيف كان الأمر فغرض السورة عتاب من يقدم الأغنياء والمترفين على الضعفاء والمساكين من المؤمنين فيرفع أهل الدنيا ويضع أهل الآخرة ثم ينجر الكلام إلى الإشارة الى هوان أمر الإنسان في خلقه وتناهيه في الحاجة إلى تدبير أمره وكفره مع ذلك بنعم ربه وتدبيره العظيم لأمره وتتخلص إلى ذكر بسعثه وجزائه إنذاراً ، والسورة مكية بلا كلام .

قوله تعالى : ﴿عبس وتولى﴾ أي بسر وقبض وجهه وأعرض .

قوله تعالى : ﴿أَنْ جَاءُهُ الأَعْمَى﴾ تعليل لما ذكر من العبوس بتقدير لام التعليل .

قوله تعالى : ﴿وما يدريك لعله يزكّى أو يذكّر فتنفعه الـذكرى﴾ حال من فاعل ﴿عبس وتولى﴾ والمراد بالتزكي التطهر بعمل صالح بعد التـذكر الـذي هو الاتعاظ والانتباه للاعتقاد المحق ، ونفع الذكرى هو دعـوتها إلى التـزكي بالإيمان والعمل الصالح .

ومحصل المعنى: بسر وأعرض عن الأعمى لما جماءه والحال أنه ليس يدري لعل الأعمى الذي جاءه يتطهر بصالح العمل بعد الإيمان بسبب مجيئه وتعلمه وقد تذكر قبل أو يتذكر بسبب مجيئه واتعاظه بما يتعلم فتنفعه الذكرى فيتطهر.

وفي الآيات الأربع عتاب شديد ويزيد شدة بإتيان الآيتين الأوليين في سياق الغيبة لما فيه من الإعراض عن المشافهة والدلالة على تشديد الإنكار وإتيان الآيتين الأخيرتين في سياق الخطاب لما فيه من تشديد التوبيخ وإلزام الحجة بسبب المواجهة بعد الإعراض والتقريع من غير واسطة .

وفي التعبير عن الجائي بالأعمى مزيد توبيخ لما أن المحتاج الساعي في حاجته إذا كان أعمى فاقداً للبصر وكانت حاجته في دينه دعته إلى السعي فيها خشية الله كان من الحري أن يرحم ويخص بمزيد الإقبال والتعطف لا أن ينقبض ويعرض عنه .

وقيل ـ بناء على كنون المراد بالمعاتب هنو النبي مَشِيَّةٍ ـ : أن في التعبير عنه أولاً بضمير الغيبة إجلالاً لنه لإيهام أن من صندر عنه العبنوس والتولي غينره مَشِنْهُ لَهُ أَيْضًا لَمَا فينه وثانياً بضمير الخطاب إجلالاً له أيضاً لما فينه

من الإيناس بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض .

وفيه أنه لا يـلائمه الخـطاب في قولـه بعـد : ﴿أمـا من استغنى فـأنت لـه تصدّى﴾ إلخ والعتاب والتوبيخ فيه أشد مما في قـوله : ﴿عبس وتـولى﴾ إلخ ولا إيناس فيه قطعاً .

قوله تعالى: ﴿أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى ﴾ الغنى والاستغناء والتغني والتغاني بمعنى على ما ذكره الراغب فالمراد بمن استغنى من تلبّس بالغنى ولازمه التقدم والرئاسة والعظمة في أعين الناس والاستكبار عن اتباع الحق قال تعالى: ﴿إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾(١) ، والتصدي التعرض للشيء بالإقبال عليه والإهتمام بأمره .

وفي الآية إلى تمام ست آيات إشارة إلى تفصيل القول في ملاك ما ذكر من العبوس والتولي فعوتب عليه ومحصله أنك تعتني وتقبل على من استغنى واستكبر عن اتباع الحق وما عليك أن لا يزكى وتتلهى وتعسرض عمن يجتهد في التزكي وهو يخشى .

وقوله: ﴿وما عليك أن لا يزكى ﴾ قيل: ﴿ما ﴾ نافية والمعنى وليس عليك بأس أن لا يتزكى حتى يبعشك الحرص على إسلامه إلى الاعراض والتلهي من اسلم والإقبال عليه.

وقيل : ﴿ما﴾ للاستفهام الإنكاري والمعنى وأي شيء يلزمك إن لم يتطهر من الكفر والفجور فإنما أنت رسول ليس عليك إلا البلاغ .

وقيل: المعنى ولا تبالي بعدم تطهره من دنس الكفر والفجور وهذا المعنى أنسب لسياق العتاب ثم الذي قبله ثم الذي قبله.

قوله تعالى : ﴿وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى السعي الإسسراع في المشي فمعنى قوله : ﴿وأما من جاءك يسعى المقام : وأما من جاءك مسرعاً ليتذكر ويتزكى بما يتعلم من معارف الدين .

وقوله : ﴿وهو يخشى﴾ أي يخشى الله والخشية آية التذكر بالقرآن قال تعالى : ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ القرآن لتشقى إلا تَـذكرة لمن يخشى﴾ (٢) ، وقـال :

(١) العلق : ٧ .

﴿سيذكر من يخشى﴾(١) .

وقوله : ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تَلْهَى ﴾ أي تتلهى وتتشاغل بغيره وتقديم ضمير ﴿ انت ﴾ في قوله : ﴿ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴾ وقوله : ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تَلْهَى ﴾ وكذا الضميرين ﴿ له ﴾ و﴿ عنه ﴾ في الآيتين لتسجيل العتاب وتثبيته .

قوله تعالى : ﴿كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره﴾ ﴿كلا﴾ ردع عما عوتب عليه من العبوس والتولي والتصدي لمن استغنى والتلهي عمن يخشى .

والضمير في ﴿إنها تذكرة﴾ للآيات القرآنية أو للقرآن وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر والمعنى إن الآيات القرآنية أو القرآن تذكرة أي موعظة يتعظ بها من اتعاظ أو مذكر يذكر حق الاعتقاد والعمل.

وقوله: ﴿ فَمِن شَاء ذكره ﴾ جملة معترضة والضمير للقرآن أو ما يذكر به القرآن من المعارف ، والمعنى فمن شاء ذكر القرآن أو ذكر ما يذكر به القرآن وهو الانتقال إلى ما تهدي إليه الفطرة مما تحفظه في لوحها من حق الاعتقاد والعمل .

وفي التعبير بهذا التعبير ﴿فمن شاء ذكره﴾ تلويح إلى أن لا إكراه في الدعوة إلى التذكر فلا نفع فيها يعود إلى الداعي وإنما المنتفع بها المتذكر فليختر ما يختاره .

قوله تعالى : ﴿ فِي صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة ﴾ قال في المجمع : الصحف جمع صحيفة كما تسميه كتاباً رقاً كان أو غيره انتهى .

وفي صحف خبر بعد خبر لإن وظاهره أنه مكتوب في صحف متعددة بأيدي ملائكة الوحي ، وهذا يضعف القول بأن المراد بالصحف اللوح المحفوظ ولم يرد في كلامه تعالى إطلاق الصحف ولا الكتب ولا الألواح بصيغة الجمع على اللوح المحفوظ ، ونظيره في الضعف القول بأن المراد بالصحف كتب الأنبياء الماضين لعدم ملاءمته لظهور قوله : ﴿بأيدي سفرة ﴾ النخ في أنه صفة لصحف .

<sup>(</sup>١) الأعلى : ١٠ .

٣٣٢ .... الجزء الثلاثون

وقوله: ﴿مكرمة﴾ أي معظمة ، وقوله: ﴿مرفوعة﴾ أي قدراً عند الله ، وقوله: ﴿مطهرة﴾ أي من قذارة الباطل ولغو القول والشك والتناقض قال تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾(١) ، وقال: ﴿إِنه لقول فصل وما هو بالهزل﴾(٢) ، وقال: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾(٤) .

قوله تعالى : ﴿ بأيدي سفرة كرام بررة ﴾ صفة بعد صفة لصحف ، والسفرة هم السفراء جمع سفير بمعنى الرسول و ﴿ كرام ﴾ صفة لهم باعتبار ذواتهم و ﴿ بررة ﴾ صفة لهم باعتبار عملهم وهو الإحسان في الفعل .

ومعنى الآيات أن القرآن تذكرة مكتوبة في صحف متعددة معظمة مرفوعة قدراً مطهراً من كل دنس وقذارة بأيدي سفراء من الملائكة كرام على ربهم بطهارة ذواتهم بررة عنده تعالى بحسن أعمالهم .

ويظهر من الآيات أن للوحي ملائكة يتصدون لحمل الصحف وإيحاء ما فيها من القرآن فهم أعوان جبزيل وتحت أمره ونسبة إلقاء الوحي إليهم لا تنافي نسبته إلى جبريل في مثل قوله: ﴿ وَنزل به الروح الامين على قلبك﴾ (٥) وقد قال تعالى في صفته: ﴿ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ﴾ (٦) فهو مطاع من الملائكة من يصدر عن أمره ويأتي بما يريده والإيحاء الذي هو فعل أعوانه فعله كما أن فعله وفعلهم جميعاً فعل الله وذلك نظير كون التوفي الذي هو فعل أعوان ملك الموت فعله ، وفعله وفعلهم جميعاً فعل الله تعالى ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا البحث مراراً .

وقيل : المراد بـالسفرة الكتّـاب من الملائكة ، والذي تقــدم من المعنى أجلى .

وقيل: المراد بهم القرَّاء يكتبونها ويقرؤونها وهو كما ترى .

### ( بحث روائي )

في المجمع : قيل : نـزلت الآيات في عبـد الله بن أم مكتـوم وهـو عبـد

(٢) الطارق: ١٤.
 (١٤) النساء: ٨٢.
 (١٤) التكوير: ٢١.

الله بن شريح بن مالك بن زبيعة الفهروي من بني عامر بن لؤي .

وذلك أنه أتى رسول الله عند وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وابياً وأمية بن خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله على أله المؤلفة لله المؤلفة المؤلفة المؤلفة وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبيد فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين كان يكلمهم فنزلت الآيات.

وكان رسول الله بعد ذلك يكرمه ، وإذا رآه قـال : مرحباً بمن عاتبني فيـه ربي ، ويقـول له: هـل لـك من حـاجـة ؟ واستخلفه على المـدينـة مـرتين في غزوتين .

أقول : روى السيوطي في الدر المنثور القصة عن عائشة وأنس وابن عباس على اختلاف يسير وما أورده الطبرسي محصل الروايات .

وليست الآيات ظاهرة الدلالة على أن المراد بها هو النبي والنائي والنائل بال خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه بل فيها ما يدل على أن المعني بها غيره لأن العبوس ليس من صفات النبي والمنائل مع الأعداء المباينين فضلًا عن المؤمنين المسترشدين . ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة كما عن المرتضى رحمه الله .

وقد عظم الله خلقه عند إذ قال وهو قبل نزول هذه السورة : ﴿ وَإِنْكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ والآية واقعة في سورة ( ن ) التي اتفقت الروايات المبينة لترتيب نزول السور على أنها نزلت بعد سورة اقرأ باسم ربك ، فكيف يعقل أن يعظم الله خلقه في أول بعثته ويطلق القول في ذلك ثم يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقية ويذمه بمثل التصدي للأغنياء وإن كفروا والتلهي عن الفقراء وإن آمنوا واسترشدوا .

وقال تعالى أيضاً: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين﴾(١) فأمره بخفض الجناح للمؤمنين والسورة من السور المكية والآية في سياق قوله: ﴿وأَنْذَر عشيرتك الأقربين﴾ النازل في أوائل الدعوة .

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢١٥ .

وكذا قوله: ﴿لا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين﴾ (١) وفي سياق الآية قوله: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾ (١) النازل في أول الدعوة العلنية فكيف يتصور منه عَلَيْتُ العبوس والإعراض عن المؤمنين وقد أمر باحترام إيمانهم وخفض الجناج وأن لا يمد عينيه إلى دنيا أهل الدنيا.

على أن قبح ترجيح غنى الغني ـ وليس ملاكاً لشيء من الفضل ـ على كمال الفقير وصلاحه بالعبوس والإعراض عن الفقير والإقبال على الغني لغناه قبح عقلي مناف لكريم الخلق الإنساني لا يحتاج في لـزوم التجنب عنه إلى نهي لفظي .

وبهذا وما تقدمه يظهر الجواب عما قيل : إن الله سبحانه لم ينهه مَثِمَلَنَا عن هذا الفعل إلا في هذا الوقت فلا يكون معصية منه إلا بعده وأما قبل النهي فلا .

وذلك أن دعوى أنه تعالى لم ينهه إلا في هذا الوقت تحكم ممنوع ، ولو سلم فالعقل حاكم بقبحه ومعه ينافي صدوره كريم الخلق وقد عظم الله خلقه والمنابخ قبل ذلك إذ قبال : ﴿وَإِنْكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمٍ وَأَطَلَقَ القول ، والخلق ملكة لا تتخلف عن الفعل المناسب لها .

وعن الصادق عَلَيْتُهِ على ما في المجمع \_ أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي عَلَيْتُهِ فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه .

وفي المجمع وروي عن الصادق مَشَنْهُ أَنَّهُ قال : كَـان رَسُول الله مَشَنْهُ إِذَا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال : مرحباً مرحباً والله لا يعاتبني الله فيك أبداً ، وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي مَشِنْهُ مما يفعل به .

أقول: الكلام فيه كالكلام فيما تقدمه ، ومعنى قوله: حتى أنه كان يكف و الخ ، أنه كان يكف عن الحضور عند النبي منتقب الكثرة صنيعه منتقب به انفعالاً منه وخجلاً.

<sup>(</sup>١) الحجر: ٨٨.

قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ الْمُقَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) فَلْيَنْ ظُمُ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣) فَلْيَنْ ظُمِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبّاً (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبّاً (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَا (٢٦) فَأَنْبَتنَا فِيهَا حَبًا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْباً (٢٨) وَزَيْتُونا الأَرْضَ شَقَا (٢٦) وَحَدَآئِقَ غُلْباً (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًا (٣١) مَتَاعاً لَكُمْ وَلَانْعَامِكُمْ (٣٢) وَإِنَّ عَلَيْها حَبَّ الصَّاحَةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَلْمَرْءُ مِنْ أَلْمَرْءُ مِنْ مَعْدِدٍ (٣٤) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلَ الْمِرَء مِنْهُمْ أَنِيهِ (٣٦) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلَ الْمِرىءِ مِنْهُمْ أَنْعِيهِ وَالْمِيهِ وَأَبِيهِ (٣٦) لِكُلَ الْمِرِيءِ مِنْهُمْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمُوهُ يَ وْمَئِلٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةً (٤١) مُسَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً (٣٩) وَوُجُوهُ يَـوْمَئِلٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً (٤٠) تَـرْهَقُهَا قَتَرَةً (٤١) أُولُئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢) .

#### (بیان)

دعاء على الانسان وتعجيب من مبالغته في الكفر بربوبية ربه وإشارة إلى أمره حدوثاً وبقاءً فإنه لا يملك لنفسه شيئاً من خلق وتدبير بل الله سبحانه هو الذي خلقه من نطفة مهينة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فهو سبحانه ربه الخالق له المدبر لأمره مطلقاً وهو في مدى وجوده لا يقضي ما أمره به ربه ولا يهتدي بهداه.

ولو نظر الإنسان إلى طعامه فقط وهو مظهر واحد من مظاهر تدبيـره وغرفـة من بحار رحمته رأى من وسيع التدبيـر ولطيف الصنـع ما يبهـر عقله ويدهش لبـه ووراء ذلك نعم لا تعدـوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . .

فستره تدبير ربه وتركه شكر نعمته عجيب وإن الانسان لظلوم كفار وسيرون تبعة شكرهم وكفرهم من السرور والاستبشار أو الكآبة وسواد الوجه . والآيات كما ترى لا تأبى الاتصال بما قبلها سياقاً واحداً وإن قال بعضهم أنها نزلت لسبب آخر كما سيجيء .

قوله تعالى : ﴿قتل الإنسان ما أكفره ﴾ دعاء على الإنسان لما أنَّ في طبعه التوغل في اتباع الهوى ونسيان ربوبية ربه والاستكبار عن اتباع أوامره .

وقوله ﴿ما أكفره﴾ تعجيب من مبالغة في الكفـر وستر الحق الصـريح وهـو يرى أنه مدبر بتدبير الله لا يملك شيئاً من تدبير أمره غيره تعالى .

فالمراد بالكفر مطلق ستر الحق وينطبق على إنكار الربوبية وترك العبادة ويؤيده ما في ذيل الآية من الاشارة إلى جهات من التدبير الربوبي المتناسبة مع الكفر بمعنى ستر الحق وترك العبادة ، وقد فسر بعضهم الكفر بترك الشكر وكفران النعمة وهو وإن كان معنى صحيحاً في نفسه لكن الأنسب بالنظر إلى السياق هو المعنى المتقدم .

قال في الكشاف: ﴿قتل الانسان﴾ دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم لأن القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها و﴿ما أكفره﴾ تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله ولا ترى أسلوباً أغلظ منه ، ولا أخشن مساً ، ولا أدل على سخط ، ولا أبعد شوطاً في المذمة مع تقارب طرفيه ، ولا أجمع للأئمة على قصر متنه ، انتهى .

وقيـل جملة ﴿ما أكفـره﴾ استفهاميـة والمعنى ما هـو الذي جعله كـافـراً ، والوجه المتقدم أبلغ .

قوله تعالى: ﴿من أي شيء خلقه ﴾ معناه على ما يعطيه المقام من أي شيء خلق الله الإنسان حتى يحق له أن يطغى ويستكبر عن الإيمان والطاعة ، وحذف فاعل قوله: ﴿خلقه ﴾ وما بعده من الأفعال للإشعار بظهوره فمن المعلوم بالفطرة ـ وقد اعترف به المشركون ـ أن لا خالق إلا الله تعالى .

والاستفهام بداعي تأكيد ما في قوله: ﴿مَا أَكَفَرِهُ مَنَ الْعَجِبِ والْعَجِبِ إِنْ مَا الْعَجِبِ إِنْ مَا الْعِجِبِ إِنْ مَا الْإِنْ اللهِ اللهِ مَا يُوجِبُ لَهُ الْإِنْ الْ الْإِنْ اللهِ اللهِ مَا يُوجِبُ لَهُ الْإِنْ اللهِ فَي خَلْقَتَهُ إِذْ خَلْقَهُ اللهُ مَا يُوجِبُ لَهُ الْإِنْ اللهِ فَي الْكُفْرِ فَأَجِيبِ بِنْفِيهِ وَأَنْ لا حَجَةً لَه يَحْتَاجِ بِهَا وَلا عَذْرَ يَعْتَذُر بِهِ فَإِنْهُ مَخْلُوقَ مِنْ مَاء مَهِينَ لا يَمِلْكُ شَيْئًا مَنْ خَلَقْتُهُ وَلا مَنْ تَدْبِيرُ أَمْرِهُ فِي حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ وَنَشَرُهُ ،

وبالجملة الاستفهام توطُّتُه للجواب الذي في قوله : ﴿من نطفة خلقه﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿من نطفة خلقه فقدّره﴾ تنكير ﴿نطفة﴾ للتحقير أي من نطفة مهينة حقيرة خلقه فلا يحق لـه وأصله هذا الأصـل أن يطغى بكفـره ويستكبر عن الطاعة .

وقوله ﴿فقدُّره﴾ أي أعطاه القدر في ذاته وصفاته وأفعاله فليس له أن يتعدى الطور الذي قدر له ويتجاوز الحد الذي عين له فقد أحاط به التدبير الربوبي من كل جانب ليس له أن يستقل بنيل ما لم يقدر له .

قوله تعالى : ﴿ثم السبيل يسره﴾ ظاهر السياق المقصود به نفي العــذر من الإنسان في كفره واستكباره أن المراد بالسبيل ـ وقد أطلق ـ السبيل إلى طــاعة الله وامتثال أوامره وإن شئت فقل : السبيل إلى الخير والسعادة .

فتكون الآية في معنى دفع الدخل فإنه إذا قيل : ومن نطفة خلقه فقدره أمكن أن يتوهم السامع أن الحلق والتقدير إذا كانا محيطين بالإنسان من كلل جهة كانت أفعال الانسان لذاته وصفاته مقدرة مكتوبة ومتعلقة لمشيئة الربوبية التي لا تتخلف فتكون أفعال الإنسان ضرورية الثبوت واجبة التحقق والإنسان مجبراً عليها فاقداً للاختيار فلا صنع للإنسان في كفره إذا كفر ولا في فسقه إذا فسق ولم يقض ما أمره الله به وإنما ذلك بتقديره تعالى وإرادته فيلا ذم ولا لائمة على الإنسان ولا دعوة دينية تتعلق به لأن ذلك كله فرع للاختيار ولا اختيار .

فدفع الشبهة بقوله: ﴿ثم السبيل يسره ﴾ ومحصله أن الخلق والتقدير لا ينافيان كون الانسان مختاراً فيما أمر به من الإيمان والطاعة له طريق إلى السعادة التي خلق لها فكل ميسر لما خلق له وذلك أن التقدير واقع على الأفعال الانسانية من طريق اختياره ، والإرادة الربوبية متعلقة بأن يفعل الانسان بإرادته واختياره كذا وكذا فالفعل صادر عن الإنسان باختياره وهو بما أنه اختياري متعلق للتقدير .

فالإنسان مختار في فعله مسؤول عنه وإن كان متعلقاً للقدر ، وقد تقدم البحث عن هذا المعنى كراراً في ذيل الآيات المناسبة له في هذا الكتاب .

وقيل: المراد بتيسير السبيل تسهيل خروج الانسان من بطن أمه والمعنى ثم سهل للانسان الخروج وهو جنين مخلوق من نطفة.

وقيل : المراد الهداية إلى الدين وتبين طريق الخير والشر كما قال : ﴿ وهديناه النجدين﴾ (١) ، والوجه المتقدم أوجه .

قوله تعالى: ﴿ثم أماته فأقبره الإماتة إيقاع الموت على الانسان ، والمراد بالإقبار دفنه في القبر وإخفاؤه في بطن الأرض وهذا بالبناء على الغالب الذي جرى عليه ديدن الناس وبهذه المناسبة نسب إليه تعالى لأنه تعالى هو الذي هداهم إلى ذلك وألهمهم إياه فللفعل نسبة إليه كما له نسبة إلى الناس .

وقيل : المراد بـالإقبار جعله ذا قبر ومعنى جعله ذا قبر أمـره تعالى بـدفنه تكرمة له لتتوارى جيفته فلا يتأذى بها الناس ولا يتنفروا .

والوجه المتقدم أنسب لسياق الآيات المسرود لتذكير تدبيره تعالى التكويني للانسان دون التدبير التشريعي الذي عليه بناء هذا الوجه .

قوله تعالى : ﴿ثم إذا شاء أنشره﴾ في المجمع : الإنشار الإحياء للتصرف بعد الموت كنشر الثوب بعد الطي . انتهى ، فالمراد به البعث إذا شاء الله ، وفيه إشارة إلى كونه بغتة لا يعلمه غيره تعالى .

قوله تعالى : ﴿كلاّ لمّا يقض مَا أمره ﴾ الذي يعطيه السياق أن ﴿كلاّ ﴾ ردع عن معنى سؤال يستدعيه السياق ويلوح إليه قوله : ﴿لما يقض ما أمره ﴾ كأنه لما أشير إلى أن الإنسان مخلوق مدبر له تعالى من أول وجوده إلى آخره من خلق وتقدير وتيسير للسبيل وإماتة وإقبار وإنشار وكل ذلك نعمة منه تعالى سئل فقيل : فماذا صنع الإنسان والحال هذه الحال وهل خضع للربوبية أو هل شكر النعمة فأجيب وقيل : كلا ، ثم أوضح فقيل : لما يقض ما أمره الله به بل كفر وعصى . .

فقد ظهر مما تقدم أن ضمير ﴿يقض﴾ للإنسان والمراد بقضائه إتيانه بما أمر الله به ، وقيل : الضمير لله تعالى والمعنى لما يقض الله لهذا الكافر أن يأتي بما أمره به من الإيمان والطاعة بل إنما أمره بما أمر إتماماً للحجة ، وهو بعيد .

وظهر أيضاً أن ما في الآيات من الذم واللائمة إنما هو للإنسان بما في طبعه من الإفراط في الكفر كما في قوله: ﴿إن الإنسان لظلوم كفار﴾ (٢) فينطبق على من تلبس بالكفر وأفرط فيه بالعناد ومنه يظهر عدم استقامة ما نقل عن بعضهم أن الآية على العموم في الكافر والمسلم لم يعبده أحد حق عبادته.

(٢) إبراهيم : ٣٤ .

وذلك أن الضمير للإنسان المذكور في صدر الآيات بما في طبعه من داعية الإفراط في الكفر وينطبق على من تلبّس به بالفعل .

قوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ متفرع على ما تقدم تفرع التفصيل على الإجمال ففيه توجيه نظر الإنسان إلى طعامه الذي يقتات به ويستمد منه لبقائه وهو واحد مما لا يحصى مما هيأه التدبير الربوبي لرفع حوائجه في الحياة حتى يتأمله فيشاهد سعة التدبير الربوبي التي تدهش لبه وتحير عقله ، وتعلق العناية الإلهية ـ على دقتها وإحاطتها ـ بصلاح حاله واستقامة أمره .

والمراد بالإنسان \_ كما قيل \_ غير الإنسان المتقدم المذكور في قوله : وقتل الإنسان ما أكفره فإن المراد به خصوص الإنسان المبالغ في الكفر بخلاف الإنسان المذكور في هذه الآية المأمور بالنظر فإنه عام شامل لكل إنسان ، ولذلك أظهر ولم يضمر .

قوله تعالى : ﴿أَنَا صِبِينَا الماء صِباً ﴾ إلى قوله ﴿ولأنعامكم ﴾ القراءة الدائرة ﴿أَنَا ﴾ بفتح الهمزة وهو بيان تفصيلي لتدبيره تعالى طعام الإنسان نعم هو مرحلة ابتدائية من التفصيل وأما القول المستوفي لبيان خصوصيات النظام الذي هيأ له هذه الأمور والزوابط الكونية التي هذه الأمور والزوابط الكونية التي بين كل واحد منها وبين الإنسان فمما لا يسعه نطاق البيان عادة .

وبالجملة قوله: ﴿أنا صببنا الماء صباً ﴾ الصب إراقة الماء من العلو، والمراد بصب الماء إنزال الأمطار على الأرض لإنبات النبات، ولا يبعد أن يشمل إجراء العيون والأنهار فإن ما في بطن الأرض من ذخائر الماء إنما يتكون من الأمطار.

وقوله : ﴿ثم شققتا الأرض شقاً﴾ ظاهره شق الأرض بالنبات الخارج منها ولذا عطف على صب الماء بثم وعطف عليه إنبات الحب بالفاء .

وقوله: ﴿ فَأَنْبَتُنَا فَيَهَا حَباً ﴾ ضمير ﴿ فَيَهَا ﴾ للأرض ، والمراد بالحبّ جنس الحبّ الذي يقتات به الإنسان كالحنطة والشعير ونحوهما وكذا في العنب والقضب وغيرهما .

وقوله: ﴿وعنباً وقضباً﴾ العنب معروف ، ويطلق على شجر الكرم ولعله المراد في الآية ونظيره الزيتون .

والقضب هـ و الغض الـرطب من البقـ ول الـذي يـأكله الإنســان يقضب أي يقطع مرة بعد أخرى ، وقيل : هو ما يقطع من النبات فتعلف به الدواب .

وقوله : ﴿وَزَيْتُونَا وَنَخَلَّا﴾ معروفان .

وقوله: ﴿وحدائق غلباً﴾ الحدائق جمع حديقة وهي على ما فسر البستان المحوط والغلب جمع غلباء يقال: شجرة غلباء أي عظيمة غليظة فالحدائق الغلب البساتين المشتملة على أشجار عظام غلاظ.

وقوله: ﴿وَفَاكُهُمْ وَأَبِأَ﴾ قيل: الفاكهة مطلق الثمار، وقيل: ما عدا العنب والرُّمان. قيل: إن ذكر ما يدخل في الفاكهة أولاً كالزيتون والنخل للاعتناء بشأنه والأب الكلاء والمرعى.

وقوله: ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾ مفعول له أي أنبتنا ما أنبتنا مما تطعمونه ليكون تمتيعاً لكم وللأنعام التي خصصتموها بأنفسكم.

والالتفات عن الغيبة إلى الخطاب في الآية لتأكيد الامتنان بالتدبير أو بإنعام النعمة .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءِتُ الصَاحَةِ ﴾ إشارة إلى منا ينتهي إليه منا ذكر من التدبير العام الربوبي للانسان بما أن فيه أمراً ربوبياً إلهياً بالعبودية يقضيه الانسان أولاً يقضيه وهو يوم القيامة الذي يوفّى فيه الانسان جزاء أعماله .

والصاخة : الصيحة الشديدة التي تصم الأسماع من شدتها ، والمراد بها نفخة الصور .

قوله تعالى : ﴿ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ﴾ إشارة إلى شدة اليوم فالذين عدوا من أقرباء الانسان وأخصائه هم الذين كان يأوي اليهم ويأنس بهم ويتخذهم أعضاداً وأنصاراً يلوذ بهم في الدنيا لكنه يفر منهم يوم القيامة لما أن الشدة أحاطت به بحيث لا تدعه يشتغل بغيره ويعتني بما سواه كائناً من كان فالبلبلة إذا عظمت واشتدت وأطلت على الانسان جذبته إلى نفسها وصرفته عن كل شيء .

والدليل على هذا المعنى قوله بعد: ولكل امرىء منهم يومشذ شأن يغنيه أي يكفيه من أن يشتغل بغيره .

وقيل : في سبب فرار الانسان من أقربائه وأخصائه يومئذ وجوه أخر لا دليل عليها أغمضنا عن إيرادها .

قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ﴾ بيان لانقسام الناس يومئذ إلى قسمين: أهل السعادة وأهل الشقاء، وإشارة الى أنهم يعرفون بسيماهم في وجوههم وإسفار الوجه إشراقه وإضاءته فرحاً وسروراً واستبشاره تهلله بمشاهدة ما فيه البشرى.

قوله تعالى : ﴿وَوَجُوهُ يُومَئُذُ عَلَيْهَا غَبُرَهُ﴾ هي الغبار والكدورة وهي سيماء الهم والغم .

قوله تعالى : ﴿ترهفها قترة﴾ أي يعلوها ويغشاهـا سواد وظلمـة ، وقد بين حال الطائفتين في الآيات الأربع ببيان حال وجـوههما لأن الـوجه مـرآة القلب في سروره ومساءته .

قوله تعالى: ﴿ أُولئك هم الكفرة الفجرة ﴾ أي الجامعون بين الكفر اعتقاداً والفجور وهو المعصية الشنيعة عملاً أو الكافرون-بنعمة الله الفاجرون، وهذا تعريف للطائفة الثانية وهم أهل الشقاء ولم يأت بمثله في الطائفة الأولى وهم أهل السعادة لأن الكلام مسوق للانذار والاعتناء بشأن أهل الشقاء.

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله : ﴿قَتْلُ الْأَنْسَانُ مَا أَكُفُره ﴾ قال : كفرت برب النجم إذا هوى فدعا عليه النبي ﷺ فأخذه الاسد بطريق الشام .

وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين ﷺ في حديث طويل : ﴿قَتُلَ الْإِنسَانُ مَا الْكُورُهِ ﴾ أي لعن الانسان .

وفي تفسير القمي ﴿ثم السبيل يسره﴾ قال : يسر له طريق الخير .

أقول: المراد بـه جعله مختاراً في فعله يسهـل به سلوكـه سبيـل السعـادة ووصوله إلى الكمال الذي خلق له . فالخبر منطبق على ما قدمنـاه من الوجـــه في تفسير الآية . وفيه في قوله : ﴿وقضباً ﴾ قال : القضب القت .

وفيه في قوله : ﴿وفاكهة وأبأُ﴾ قال : الأب الحشيش للبهائم .

وفي الدر المنثور أخرج أبو عبيد في فضائله عن إبراهيم التيمي قاله: سئل أبو بكر الصديق عن قولـ، ﴿وَأَبَأَ﴾ فقـال: أي سماء تـظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.

وفيه أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان والخطيب والحاكم وصححه عن أنس أن عمر قرأ على المنبر ﴿فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً ﴾ إلى قول ه ﴿وأبا هُ قال : كل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفض عصاً كانت في يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك أن لا تدري ما الأب؟ اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه .

وفيه أخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمان بن يزيد أن رجلًا سأل عمر عن قوله ﴿وأباً﴾ فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة .

أقــول : هو مبني على منعهم عن البحث عن معــارف الكتاب حتى تفسيــر ألفاظه .

وفي إرشاد المفيد وروي أن أبا بكر سئل عن قول الله تعالى : ﴿وَفَاكُهُهُ وَأُسِأَ ﴾ فلم يعرف معنى الأب من القرآن فقال : أي سماء تظلني أم أي أرض تقلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ أما الفاكهة فنعرفها وأما الأب فالله أعلم .

فبلغ أمير المؤمنين مَشَخَهُ مقاله في ذلك فقال: سبحان الله أما علم أن الأب هو الكلاء والمرعى ؟ وإن قوله تعالى: ﴿وفاكهة وأباً ﴾ اعتداد من الله بانعامه على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحيي به أنفسهم وتقوم به أجسادهم.

وفي المجمع وروي عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي مَشِنَّةٍ قالت : قال رسول الله مَشْنَاتٍ : يبعث الناس حفاة عراة غرلا(١) يلجمهم العرق ويبلغ

<sup>(</sup>١) الغرل بالغين المعجمة جمع أغرل وهو الأقلف غير المختون.

شحمة الاذن قالت: قلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض إذا جاء؟ قال: شغل الناس عن ذلك وتلا رسول الله سينية ولكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه.

وفي تفسير القمي قوله: ﴿لكل امرىء منهم يومثذ شأن يغنيه ﴾ قال: شغل يشغله عن غيره.

\* \* \*



مكية وهي تسع وعشرون آية

# بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم

إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ (١) وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْبُوحُوشُ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٥) وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِجَتْ (٧) وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجَتْ (٧) وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجَتْ (٧) وَإِذَا الْجَدُنُ (٥) وَإِذَا النَّفُوسُ رُوجَتْ (٢) وَإِذَا الْجَدِيمُ سُعِرَتْ (٢١) فَشِرَتْ (١٠) وَإِذَا الْجَدِيمُ سُعِرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَدِيمُ سُعِرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَدِيمُ سُعِرَتْ (١٢)

#### (بیان)

تذكر السورة يوم القيامة بذكر بعض أشراطها وما يقع فيها وتصفه بأنه يـوم ينكشف فيه للإنسان ما عمله من عمل ثم تصف القرآن بأنـه مما ألقـاه إلى النبي المنات الله النبي المنات المادي وهـو ملك الوحي وليس بالقاء شيـطاني ولا أن النبي المنات مجنون يمسه الشيطان.

ويشبه أن تكون السورة من السور العتائق النازلة في أوائل البعثة كما يشهد به ما فيها من تنزيهه منفية مما رموه به من الجنون وقد اتهموه به في أوائل الدعوة وقد اشتملت على تنزيهه منه سورة « ن » وهي من العتائق .

والسورة مكية بلا كلام .

قوله تعالى : ﴿إِذَا الشمس كوّرت﴾ التكوير اللف على طريق الإدارة كلف العمامة على الرأس ، ولعل المراد بتكوير الشمس انظلام جرمها على نحو الإحاطة استعارة .

قوله تعالى: ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾ انكدار الطائر من الهواء انقضاضه نحو الأرض ، وعليه فالمراد سقوط النجوم كما يفيده قوله: ﴿وإذا الكواكب انتشرت﴾(١) ويمكن أن يكون من الانكدار بمعنى التغير وقبول الكدورة فيكون المراد به ذهاب ضوئها.

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سَيِّرَتَ﴾ بما يصيبها من زلزلت الساعة من التسيير فتندك وتكون هباء منبثاً وتصير سراباً على ما ذكره سبحانه في مواضع من كلامه .

قوله تعالى: ﴿وإذا العشار عطّلت﴾ قيل: العشار جمع عشراء كالنفاس جمع نفساء وهي الناقة الحامل التي أتت عليها عشرة أشهر فتسمى عشراء حتى تضع حملها وربما سميت عشراء بعد الوضع أيضاً وهي من أنفس المال عند العرب.

وتعطيل العشار تركها مهملة لا راعي لها ولا حافظ يحفظها وكأن في الجملة إشارة على نحو الكناية إلى أن نفائس الأموال التي يتنافس فيها الانسان تبقى اليوم ولا صاحب لها يتملكها ويتصرف فيها لأنهم مشغولون بأنفسهم عن كل شيء كما قال: ﴿ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿وإذا الوحوش حشرت﴾ الوحوش جمع وحش وهو من الحيوان ما لا يتأنَّس بالإنسان كالسباع وغيرها.

وظاهر الآية من حيث وقوعها في سياق الآيات الواصفة ليوم القيامة أن الوحوش محشورة كالإنسان ، ويؤيده قوله تعالى : ﴿وَمَا مَنْ دَابِة فِي الأَرْضُ وَلا طَائر يَطْير بَجْنَاحِيه إلا أَمْم أَمْنَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شَيء ثم إلى ربهم يحشرون ﴿ (٢) .

(١) الانفطار: ١ . (٢) عبس: ٣٧ -

(٣) الأنعام : ٣٨ .

وأما تفصيل حالها بعد الحشر وما يؤول إليه أمرها قلم يرد في كلامه تعالى ولا فيما يعتمد عليه من الاخبار ما يكشف عن ذلك نعم ربما استفيد من قوله في آية الأنعام: ﴿ أُمم أمثالكم ﴾ ، وقوله: ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ بعض ما يتضح به الحال في الجملة لا يخفى على الناقد المتدبر ، وربما قيل: إن حشر الوحوش من أشراط الساعة لا مما يقع يوم القيامة والمراد به خروجها من غاباتها وأكنانها .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْبِحَارِ سَجُّرِتَ﴾ فَشَرِ التَسْجِيْرِ بِإِضْرَامِ النَّارِ وَفُسْرِ بِالْمَلَا وَالْمَعْنَى عَلَى الأولَ وَإِذَا الْبِحَارِ أَضْرَمَتَ نَاراً ، وَعَلَى الثَّانِي وَإِذَا الْبِحَار مَلْتُتَ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّقُوسَ رُوِّجَتَ ﴾ أما نَفُوسَ السعداء فبنساء الجنة قال تعالى: ﴿ لهم فيها أزواج مطهّرة ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وزوجناهم بحور عين ﴾ (١) وأما نفوس الأشقياء فبقرناء الشياطين قال تعالى: ﴿ احشروا اللّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ﴾ (١) ، وقال: ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهوله قرين ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت﴾ الموؤودة البنت التي تدفن حية وكانت العرب تقد البنات خوفاً من لحوق العار بهم من أجلهن كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب﴾ (٥).

والمسؤول بالحقيقة عن قتل الموؤودة أبوها الوائد لها لينتصف منه وينتقم لكن عد المسؤول في الآية هي الموؤودة نفسها فسئلت عن سبب قتلها لنوع من التعريض والتوبيخ لقاتلها وتوطئة لأن تسأل الله الانتصاف لها من قاتلها حتى يسأل عن قتلها فيؤخذ لها منه ، فالكلام نظير قوله تعالى في عيسى النه : ﴿وَإِذَ قَالَ الله يَا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كا (١).

وقيل : إسناد المسؤولية إلى الموؤودة من المجاز العقلي والمراد كونها

(١) النساء: ٥٧ (٣) الصافات: ٢٢ . (٥) النحل: ٥٩ .

(٢) الدخان : ٥٤ . (٤) الزخرف : ٣٦ . (٦) المائدة : ١١٦ .

مسؤولًا عنها نظير قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْعَهْدُ كَانَ مُسؤُولًا ﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿وإذا الصحف نشرت﴾ أي للحساب ، والصحف كتب الأعمال .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا السماء كَشَـطَتَ ﴾ في المجمع الكشط القلع عن شدة التزاق فينطبق على طيها كما في قوله : ﴿ والسماوات مطويّات بيمينه ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ ويوم تشقّق السماء بالغمام ونزّل الملائكة تنزيلًا ﴾ (٣) ، وغير ذلك من الآيات المفصحة عن هذا المعنى .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمِ سُعِّرِتَ ﴾ التسعير تهييج النارحتي تتأجج .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْجَنَةُ أَرْلَفُتَ﴾ الإِزْلاف التقريب والمراد تقريبها من أهلها للدخول .

قوله تعالى : ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ جواب إذا ، والمراد بالنفس المجنس والمراد بما أحضرت عملها الذي عملته يقال : أحضرت الشيء أي وجدته حاضراً كما يقال : أحمدته أي وجدته محموداً .

فَالْآية في معنى قـوله تعـالى : ﴿يوم تجـد كـل نفس مـا عملت من خيـر محضراً وما عملت من سوء﴾ (٤) .

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي : ﴿إِذَا الشَّمَسَ كُوَّرَتَ ﴾ قال : تصير سوداء مظلمة ﴿وإِذَا النَّجُومِ الْكُدَرَتَ ﴾ قال : يذهب ضوؤها ﴿وإِذَا الْجَبَالُ سَيَّرَتَ ﴾ قال : تسير كما قال ﴿تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ . قوله : ﴿وإِذَا العشار عطلت ﴾ قال الإبل تتعطل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها ، قوله : ﴿وإِذَا البحار سجرت ﴾ قال : تتحول البحار التي حول الدنيا كلها نيراناً ﴿وإِذَا النَّفُوسِ زُوجِت ﴾ قال : من الحور العين .

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قـوله: ﴿وَإِذَا النَّهُ وَسُ زُوِّجِتَ﴾ قال: أما أهل الجنة فزوَّجوا الخيرات الحسان، وأما أهل النار فمع كل

۲٥ : الفرقان : ۲٥ .

<sup>(</sup>١) الإسواء : ٣٤ . (٢) الزمو : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٣٠ .

إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم .

أقول : الظاهر أن قوله : يعني ﴿ الخ ﴾ من كلام الراوي .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الصحف نشرت﴾ قال : صحف الأعمال قوله : ﴿وَإِذَا السماء كشطت﴾ قال : أبطلت .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله على يقول : ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجِت﴾ قال : هما السرجلان يعملان العمل يدخلان الجنة والنار .

فَلاَ أَقْسِمُ بِالْخَنْسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنْسِ (١٦) وَاللَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولُ عَسْعَسَ (١٩) فِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ (٢٠) مُطَاع ثَمَّ كَرِيمٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِاللَّافُقِ الْمُبِينِ (٢٢) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ (٢٢) وَمَا هُوَ بقَوْلِ بقَوْلِ الْمُبِينِ (٢٢) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ (٢٢) وَمَا هُوَ بقَوْلٍ فِلْ الْمُبِينِ (٢٢) وَمَا هُوَ بقَوْلِ اللهَ اللهُ اللهُ

شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥) فَايْنَ تَلْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَآؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ آللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩).

#### (بیان)

تنزيه للنبي علينيه من الجنون ـ وقد اتهموه به ـ ولما يأتي بـه ـ من القرآن ـ

من مداخلة الشيطان ، وأنه كلامه تعالى يلقيه إليه ملك الوحي الذي لا يخون في رسالته ، وأنه ذكر للعالمين هاد بإذن الله لمن اهتدى منهم .

قوله تعالى: ﴿ وَلَلا أَقْسَم بِالْحُنَّسِ الْجُوارِ الْكُنسِ ﴾ الْحُنس جمع خانس. كطلب جمع طالب ، والخنوس الانقباض والتأخر والاستتار ، والجواري جمع جارية ، والجري السير السريع مستعار من جري الماء ، والكنس جمع كانس والكنوس دخول الوحش كالظبي والطير كناسه أي بيته الذي اتخذه لنفسه واستقراره فيه .

وتعقّب قوله: ﴿ وَللا أقسم بالخنس ﴾ النع بقوله: ﴿ وَاللّهِ لِ إِذَا عسعس والصبح إِذَا تَنفُس ﴾ يؤيد كون المراد بالخنس الجوار الكنس الكواكب كلها أو بعضها لكن صفات حركة بعضها أشد مناسبة وأوضح انطباقاً على ما ذكر من الصفات المقسم بها: الخنوس والجري والكنوس وهي السيارات الخمس المتحيرة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد فإن لها في حركاتها على ما تشاهد استقامة ورجعة وإقامة فهي تسير وتجري حركة متشابهة زماناً وهي الاستقامة وتنقبض وتتأخر وتخنس زماناً وهي الرجعة وتقف عن الحركة استقامة ورجعة وزماناً كأنها الوحش تكنس في كناسها وهي الإقامة .

وقيل: المراد بها مطلق الكواكب وخنوسها استتارها في النهار تحت ضوء الشمس وجريها سيرها المشهود في الليل وكنوسها غروبها في مغربها وتواريها.

وقيل: المراد بها بقر الوحش أو الظبي ولا يبعد أن يكون ذكر بقر الـوحش أو الظبي من باب المثال والمراد مطلق الوحوش.

وكيف كان فأقرب الأقوال أولها والثاني بعيد والثالث أبعد .

قوله تعالى : ﴿والليل إذا عسعس﴾ عطف على الخنس ، و﴿إذا عسعس﴾ قيد لليل ، والعسعسة تطلق على إقبال الليل وعلى إدباره قال الراغب : ﴿والليل إذا عسعس﴾ أي أقبل وأدبر وذلك في مبدإ الليل ومنتهاه فالعسعسة والعساس رقة السظلام وذلك في طسرفي الليل . انتهى والأنسب لاتصال الجملة بقوله : ﴿والصبح إذا تنفس﴾ أن يراد بها إدبار الليل .

وقيل : المراد بها إقبال الليل : وهو بعيد لما عرفت .

قوله تعالى : ﴿والصبح إذا تنفس﴾ عطف على الخنس ، و﴿إذا تنفس﴾

قيد للصبح ، وعدَّ الصبح متنفساً بسبب انبساط ضوئه على الأفق ودفعه الظلمة التي غشيته نوع من الاستعارة بتشبيه الصبح وقد طلع بعد غشيان الظلام للآفاق بمن أحاطت به متاعب أعمال شاقة ثم وجد خلاء من الزمان فاستراح فيه وتنفس فعد إضاءته للافق تنفساً منه كذا يستفاد من بعضهم .

وذكر الزمخشري فيه وجهاً آخر فقال في الكشاف : فإن قلت : ما معني تنفس الصبح ؟ قلت : إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على المجاز , انتهى والوجه المتقدم أقرب إلى الذهن .

قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمَ ذَي قَوَةَ عَنْدُ ذَي الْعَرْشُ مَكِينَ مَطَاعُ ثم أمين ﴾ جواب القسم ، وضمير ﴿إِنّه ﴾ للقرآن أو لما تقدم من آيات السورة بما أنها قرآن بدليل قوله : ﴿لقول رسول ﴾ النخ والمراد بالرسول جبريل كما قال تعالى : ﴿من كان عدواً لجبريل فإنه نزَّله على قلبك بإذن الله ﴾(١) .

وفي إضافة القول إليه بما أنه رسول دلالة على أن القول لله سبحانه ، ونسبته إلى جبريل نسبة الرسالة إلى الرسول وقد وصف الله بصفات ست مدحه بها .

فقوله: ﴿ رسول ﴾ يدل على رسالته وإلقائه وحي القرآن إلى النبي المنابسة وقوله: ﴿ كريم ﴾ أي ذي كرامة وعزة عند الله بإعزازه ، وقوله: ﴿ ذي قوة ﴾ أي ذي قدرة وشدة بالغة ، وقوله: ﴿ عند ذي العرش مكين ﴾ أي صاحب مكانة عند الله والمكانة القرب والمنزلة ، وقوله: ﴿ مطاع ثم ﴾ أي مطاع عند الله فهناك ملائكة يأمرهم فيطيعونه ، ومن هنا يظهر أن له أعواناً من الملائكة يأمرهم فياتمرون بأمره ، وقوله: ﴿ أمين ﴾ أي لا يخون فيما أمر به يبلغ ما حمّله من الوحى والرسالة من غير أي تصرف فيه .

وقيل: المراد بالرسول الجاري عليه الصفات هــو النبي عَشِيْهُ، وهو كمــا ترى ولا تلاثمه الآيات التالية .

قوله بعالى : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ ﴾ عَطَفَ عَلَى قُولُه : ﴿ إِنَّهُ لَقُـولُ ﴾ النَّح ورد لرميهم له عَنْدُهُ بالجنون .

وفي التعبير عنه منظمة بقوله: ﴿صاحبكم ﴾ تكذيب لهم في رميهم له

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩٧ .

بالجنون وتنزيه لساحته ـ كما قيل ـ ففيه إيماء إلى أنه صاحبكم لبث بينكم معاشراً لكم طول عمره وأنتم أعرف به قد وجدتموه على كمال من العقل ورزانة من الرأي وصدق من القول ومن هذه صفته لا يرمى بالجنون .

وتوصيف جبريل بما مر من صفات المدح دون النبي سَنْ لله لا دلالة فيه على أفضليته من النبي وَلِيْ لله الله سبحانه من طريق الوحي لا من أوهام الجنون منزل على النبي وَلِيْ من عنده سبحانه من طريق الوحي لا من أوهام الجنون بإلقاء من شيطان والذي يفيد في هذا الغرض بيان سلامة طريق الإنزال وتجليل المنزل اسم فاعل بذكر أوصافه الكريمة والمبالغة في تنزيهه عن الخطأ والخيانة ، وأما المنزل عليه فلا يتعلق به غرض إلا بمقدار الإشارة إلى دفع ما يرتاب فيه من صفته وقد أفيد بنفي الجنون الذي رموه به والتعبير عنه بقوله : وصاحبكم كما تقدم توضيحه ، كذا قيل .

وفي مطاوي كلامه تعالى من نعوت النبي وَ الكريمة ما لا يرتاب معه في أفضليته وَ الله الملائكة ، وقد أسجد الله الملائكة كلهم أجمعين للإنسان الذي هو خليفته في الأرض .

قول عالى: ﴿ولقد رآه بالأفق المبين﴾ ضمير الفاعل في ﴿رآه﴾ للصاحب وضمير المفعول للرسول الكريم وهو جبريل.

والأفق المبين الناحية الظاهرة ، والظاهر أنه الذي أشار إليه بقوله : ﴿وهــو بِالأَفْقِ الْأَعْلَى﴾(١) .

والمعنى واقسم لقد رأى النبي عين جبريل حال كون جبريل كائناً في الأفق المبين وهو الأفق الأعلى من سائر الآفاق بما يناسب عالم الملائكة .

وقيل : المعنى لقد رأى من المعنى الله على صورته الأصلية حيث تطلع الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق .

وفيه أن لا دليل من اللفظ يبدل عليه وخناصة في تعلّق الرؤية بصورته الأصلية ورؤيته في أي مثنال تمثّل به رؤيته ، وكنأنه مناخوذ ممنا ورد في بعض السوايات أنه رآه في أول البعثة وهنو بين السماء والأرض جنالس على كرسي ، وهو محمول على التمثل .

<sup>(</sup>١) النجم : ٧ .

قوله تعالى: ﴿وما هو بقول شيطان رجيم﴾ نفي لاستناد القرآن إلى إلقاء شيطان بما هو أعم من طريق الجنون فإن الشيطان بمعنى الشرير والشيطان الرجيم كما اطلق في كلامه تعالى على إبليس وذريته كذلك اطلق على أشرار سائر الجن قال تعالى: ﴿وقال فاخرج منها فإنك رجيم﴾ (١) ، وقال: ﴿وحفظناها من كل شيطان رجيم﴾ (٢) .

فالمعنى أن القرآن ليس بتسويل من إبليس وجنوده ولا بإلقاء من أشرار الجن كما يلقونه على المجانين .

قوله تعالى: ﴿ فأين تذهبون ﴾ أوضح سبحانه في الآيات السبع المتقدمة ما هو الحق في أمر القرآن دافعاً عنه ارتبابهم فيه بما يرمون به الجائي به من الجنون وغيره على إيجاز متون الآيات فبين أولا أنه كلام الله واتكاء هذه الحقيقة على آيات التحدي ، وثانياً أن نزوله برسالة ملك سماوي جليل القدر عظيم المنزلة وهو أمين الوحي جبريل لا حاجز بينه وبين الله ولا بينه وبين النبي منتاه ولا صارف من نفسه أو غيره يصرفه عن أخذه ولا حفظه ولا تبليغه ، وثالثاً أن الذي أنزل عليه وهو يتلوه لكم وهو صاحبكم الذي لا يخفى عليكم حاله ليس بمجنون كما يبهتونه به وقد رأى الملك الحامل للوحي وأخذ عنه وليس بكاتم لما يوحى إليه ولا بمغير ، ورابعاً أنه ليس بتسويل من إبليس وجنوده ولا بإلقاء من بعض أشرار الجن .

ونتيجة هذا البيان أن القرآن كتاب هدى يهتـدي به من أراد الاستقـامة على الحق وهو قوله : ﴿إِن هُو إِلاَ ذَكُر للعالمين﴾ الخ .

فقوله: ﴿فأين تذهبون﴾ توطئة وتمهيد لـذكر نتيجـة البيان السـابق، وهو استضـلال لهم فيماً يـرونه في أمـر القرآن الكـريم أنه من طـواري الجنون أو من تسويلات الشيطان الباطلة.

<sup>(</sup>١) ص : ٧٧ .

فالاستفهام في الآية توبيخي والمعنى إذا كان الأمر على هذا فأين تـذهبون وتتركون الحق وراءكم ؟

قوله تعالى : ﴿إِن هُو إِلا ذَكُو للعالمين﴾ أي تـذكرة لجمـاعـات النـاس كائنين من كانوا يمكنهم بها أن يتبصروا للحق ، وقد تقدم بعض الكلام في نظيرة الآية .

قوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ بدل من قوله: ﴿للعالمين ﴾ مسوق لبيان أن فعلية الانتفاع بهذا الذكر مشروط بأن يشاؤا الاستقامة على الحق وهو التلبس بالثبات على العبودية والطاعة .

قوله تعالى : ﴿وَمَا تَشَــآؤُنَ إِلاَ أَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبِ الْعَـالَمِينَ﴾ تقدم الكــلام في معناه في نظائر الآية .

والآية بحسب ما يفيده السياق في معنى دفع الدخل فإن من الممكن أن يتوهموا من قوله: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾ أن لهم الاستقلال في مشيئة الاستقامة ان شاؤوا واستقاموا وإن لم يشاؤوا لم يستقيموا، فلله إليهم حاجة في الاستقامة التي يريدها منهم .

فدفع ذلك بأن مشيئتهم متوقفة على مشيئة الله سبحانه فـلا يشـاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله أن يشاؤها ، فأفعال الإنسان الإرادية مرادة لله تعالى من طريق إرادته وهو أن يريد الله أن يفعل الإنسان فعلاً كذا وكذا عن إرادته .

### (بحث روائي)

في الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور والفاريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن علي في قوله : ﴿ فلا أَقْسَمُ بِالْخُنْسُ ﴾ قال : هي الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى .

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿فلا أَقسم بالخنس﴾ قال : أي وأقسم بالخنس وهو اسم النجوم . ﴿الجوار الكنس﴾ قال : النجوم تكنس بالنهار فلا تبين .

وفي المجمع ﴿بالخنس﴾ وهي النجوم تخنس بالنهار وتبدو بالليل

﴿والجوار﴾ صفة لها لأنها تجري في أفلاكها ﴿الكنس﴾ من صفتها أيضاً لأنها تكنس أي تتوارى في بروجها كما تتوارى الطباء في كناسها . وهي خمسة أنجم : زحل والمشتري والمربخ والزهرة وعطارد عن علي ﴿والليل إذا عسعس﴾ أي إذا أدبر بظلامه عن علي .

وفي تفسير القمي ﴿والليل إذا عسعس﴾ قال : إذا أظلم و﴿الصبح إذا تنفس﴾ قال : إذا ارتفع .

وفي الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرة قال ؛ قال رسول الله وفي الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرة عند ذي العرش مكين الحبريل : ما أحسن ما أثنى عليك ربك : ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فما كانت قوتك ؟ وما كانت أمانتك ؟

قال: أما قوتي فاني بعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن ، وفي كل مدينة أربع مائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب ثم هويت بهم فقتلتهم ، وأما أمانتي فلم أؤمر بشىء فعدوته إلى غيره .

أقول : والرواية لا تخلو من شيء وقد ضعَّفوا ابن عساكر وخاصة فيما تفرَّد

وفي الخصال عن أبي عبد الله ﷺ فال : من قال في كل يوم من شعبان سبعين مرة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن السرحيم الحي القيوم وأتسوب إليه ، كتب في الأفق المبين . قال : قلت : وما الأفق المبين ؟ قال : قاع بين يدي العرش فيه أنهار تطرد وفيه من القدحان عدد النجوم .

وفي تفسير القمي في حديث أسنده إلى أبي عبد الله على قوله: ﴿وما هـو بقول شيطان رجيم﴾ قال: يعني الكهنة الذين كانوا في قريش فنسب كالامهم إلى كالام الشياطين الذين كانوا معهم يتكلمون على ألسنتهم فقال: ﴿وما هـو بقول شيطان رجيم﴾ مثل أولئك.



مكية وهي تسع عشرة آية

# بِسُم ِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا آلسَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٥) يَا أَيُهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) ٱلَّذِي وَلَخَفَكَ فَسَوَّلْكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِآلدينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامِا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِآلدينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامِا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَمَا هُمْ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمُ آلدِينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَلْكَ مَا يَوْمُ آلدِينِ (١٥) ثُمَّ مَا أَدْرَلْكَ مَا يَوْمُ آلدِينِ (١٥) ثُمَّ مَا أَدْرَلْكَ مَا يَوْمُ آلدِينِ (١٨) ثُمَّ مَا أَدْرَلْكَ مَا يَوْمُ آلدِينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِدِ يَوْمَ لَلْهُ وَلَا يَوْمُ آلدِينِ (١٨) .

#### (بیان)

تحدُّ السورة يوم القيامة ببعض أشراطه الملازمة له المتصلة بــه وتصفه بمــا يقع فيه وهو ذكر الانسان ما قــدم ما أخــر من أعمالــه الحسنة والسيئــة ــ على أنها محفوظة عليه بواسطة حفظة الملائكة الموكلين عليه ـ وجزاؤه بعمله إن كان بـراً فبنعيم وإن كان فاجراً مكذباً بيوم الدين فبجحيم يصلاها مخلداً فيها .

ثم يستأنف وصف اليوم بأنه يـوم لا يملك نفس لنفس شيئاً والأمـر يومشـذ لله ، وهـي من غرر الآيات ، والسورة مكية بلا كلام .

قوله تعالى : ﴿إِذَا السماء انفطرت﴾ الفطر الشق والانفطار الانشقاق والآية كقوله : ﴿وَانشقت السماء فهي يومئذ واهية ﴾(١) .

قـوله تعـالى : ﴿إذا الكواكب انتشرت﴾ أي تفرّقت بتـركها مـواضعها التي ركزت فيها شبهت الكواكب بلآلي منظومة قطع سلكها فانتثرت وتفرقت .

قوله تعالى: ﴿وإذا البحار فجّرت﴾ قال في المجمع: التفجير خرق بعض مواضع الماء إلى بعض التكثير، ومنه الفجور لانخراق صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب، ومنه الفجر لانفجاره بالضياء، انتهى. وإليه يرجع تفسيرهم لتفجير البحار بفتح بعضها في بعض حتى يزول الحائل ويختلط العذب منها والمالح ويعود بحراً واحداً، وهذا المعنى يناسب تفسير قوله: ﴿وإذا البحار سجّرت﴾(١) بامتلاء البحار.

قوله تعالى: ﴿وإذا القبور بعثرت﴾ قال في المجمع بعشرت الحوض وبحثرته إذا جعلت أسفله أعلاه ، والبعثرة والبحشرة إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره ، انتهى . فالمعنى وإذا قلب تراب القبور وأثير باطنها إلى ظاهرها لإخراج الموتى وبعثهم للجزاء .

قوله تعالى: ﴿علمت نفس ما قدَّمت وأخُرت ﴾ المراد بالعلم علمها التفصيلي باعمالها التي عملتها في الدنيا ، وهذا غير ما يحصل لها من العلم بنشر كتاب أعمالها لظاهر قوله تعالى: ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ﴾ (٢) وقوله: ﴿يوم يتذكر الإنسان ما سعى ﴾ (٤) ، وقوله: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء ﴾ (٥) .

والمراد بالنفس جنسها فتفيد الشمول ، والمراد بما قدمت وما أخرت هو ما

الحاقة: ١٦ . (٥) القيامة: ١٥ . (٥) آل عمران: ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) التكوير: ٦.(٤) النازعات: ٣٥.

قدمته مما عملته في حياتها وبما أخرت ما سنته من سنَّة حسنة أو سيئة فعملت بها بعد موتها فتكتب صحيفة عملها قال تعالى : ﴿وَنَكْتُبُ مِا قَدَّمُوا وَآثَارُهُم ﴾ (١) .

وقيل: المراد بما قدمت وأخرت ما عملته في أول العمر وما عملته في آخره فيكون كناية عن الاستقصاء.

وقيل : في معنى التقديم والتأخيـر وجـوه أخـر لا يعبـاً بهـا مـذكـورة في مطوَّلات التفاسير من أراد الوقوف عليها فليراجعها .

وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ (٢)كلام لا يخلو من نفع ههنا .

قوله تعالى : ﴿ وَا أَيِهَا الإِنسانَ مَا عُرُكُ بِرِبِكُ الْكُرِيمِ ﴾ إلى قوله ﴿ رَكَّبِكُ ﴾ عتاب وتوبيخ للإِنسان ، والمراد بهذا الانسان المكذب ليوم الدين ـ على ما يفيده السياق المشتمل على قوله : ﴿ بِل تَكذَّبُونَ بيوم الدين ﴾ وفي تكذيب يوم الدين كفر وإنكار لتشريع الدين وفي إنكاره إنكار لربوبيّة الرب تعالى ، وإنما وجه الخطاب إليه بما أنه إنسان ليكون حجة أو كالحجة لثبوت الخصال التي يذكرها من نعمه عليه المختصة من حيث المجموع بالإنسان .

وقد علَّق الغرور بصفتي ربوبيته وكرمه تعالى ليكون ذلك حجة في توجه العتاب والتوبيخ فإن تمرد المربوب وتوغله في معصية ربه الذي يدبر أمره ويغشيه نعمه ظاهرة وباطنة كفران لا ترتاب الفطرة السليمة في قبحه ولا في استحقاق العقاب عليه وخاصة إذا كان الرب المنعم كريماً لا يريد في نعمه وعطاياه نفعاً ينتفع به ولا عضواً يقابله به المنعم عليه ، ويسامح في إحسانه ويصفح عما يأتي به المربوب من الخطيئة والإثم بجهالة فإن الكفران حينئذ أقبح وأقبح وتوجه الذم واللائمة أشد وأوضح .

فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنْسَانَ مَا غَرَّكُ بَـرَبُّكُ الْكَـرِيمِ ﴾ استفهام تـوبيخي يوبخ الإنسان بكفران خاص لا عذر له يعتذر به عنه وهو كفران نعمة رب كريم .

وليس لـلإنسان أن يجيب فيقـول : أي رب غـرني كـرمـك فقـد قضى الله سبحانه فيما قضى وبلغه بلسان أنبيائـه : ﴿لئن شكرتم لازيـدنكم ولئن كفرتم إن

<sup>(</sup>۱) يس: ۱۲ . (۲) الأنفال: ۳۷ .

عذابي لشديد (١) ، وقال : ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات الناصة في أن لا مخلص للمعاندين من العذاب وأن الكرم لا يشملهم يوم القيامة قال : ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ﴾ (١) .

ولو كفى الانسان العاصي قوله: ﴿غرني كرمك﴾ لصرف العذاب عن الكافر المعاند كما يصرفه عن المؤمن العاصي ، ولا عذر بعد البيان .

ومن هنا يظهر أن لا محل لقول بعضهم : إن توصيف الـرب بالكـريم من قبيل تلقين الحجة وهو من الكرم أيضاً .

كيف؟ والسياق سياق الوعيد والكلام ينتهي إلى مثل قوله: ﴿وَإِنَ الفَجَـارِ لَفِي جَحِيم يَصِلُونُهَا يُومِ الدِينِ وما هم عنها بغائبين﴾ .

وقوله: ﴿الذي خلقك فسوّاك فعدلك﴾ بيان لربوبيته المتلبسة بالكرم فإن من تدبيره خلق الإنسان بجمع أجزاء وجوده ثم تسويته بوضع كل عضو فيما يناسبه من الموضع على ما تقتضيه الحكمة ثم عدله بعدل بعض أعضائه وقواه ببعض بجعل التوازن والتعادل بينها فما يضعف عنه عضو يقوى عليه عضو فيتم به فعله كما أن الأكل مثلاً بالالتقام وهو للفم ، ويضعف الفم عن قطع اللقمة ونهشها وطحنها فيتم ذلك بمختلف الأسنان ، ويحتاج ذلك إلى نقل اللقمة من جانب من الفم إلى آخر وقلبها من حال إلى حال فجعل ذلك للسان ثم الفم يحتاج في فعل الأكل إلى وضع الغذاء فيه فتوصل إلى ذلك باليد وتمم عملها بالكف وعملها بالأصابع على اختلاف منافعها وعملها بالأنامل ، وتحتاج اليد في الأخذ والوضع إلى الانتقال المكانى نحو الغذاء وعدل ذلك بالرجل .

وعلى هذا القياس في أعمال سائر الجوارح والقوى وهي ألوف وألوف لا يحصيها العد، والكل من تدبيره تعالى وهو المفيض لها من غير أن يريد بذلك انتفاعاً لنفسه ومن غير أن يمنعه من إفاضتها ما يقابله به الإنسان من نسيان الشكر وكفران النعمة فهو تعالى ربه الكريم.

وقوله : ﴿ فَي أَي صورة ما شاء ركبك ﴾ بيان لقول ه : ﴿ عدلك ﴾ ولذا لم يعطف على ما تقدمه والصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز به الشيء من غيره

(۱) إبراهيم : ۷ . (۲) النازعات : ۳۹ . (۳) الأعراف : ۱۵٦ .

و﴿ما﴾ زائدة للتأكيد .

والمعنى : في أي صورة شاء أن يركبك - ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة - ركبك من ذكر وأنثى وأبيض وأسود وطويل وقصير ووسيم ودميم وقوي وضعيف إلى غير ذلك وكذا الأعضاء المشتركة بين أفراد الإنسان المميزة لها من غيرها كاليدين والرجلين والعينين والرأس والبدن واستواء القامة ونحوها فكل ذلك من عدل بعض الأجزاء ببعض في التركيب قال تعالى : ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾(١) والجميع ينتهي إلى تدبير الرب الكريم لا صنع للانسان في شيء من ذلك .

قوله تعالى : ﴿كلا بل تكذّبون بالدين﴾ ﴿كلا﴾ ردع عن اغترار الانسان بكرم الله وجعل ذلك ذريعة إلى الكفر والمعصية أي لا تغتسروا فلا ينفعكم الاغترار .

وقوله : ﴿ بِل تَكذُّبُونَ بِالدِينَ ﴾ أي بالجزاء . إضراب عمًّا يفهم من قوله : ﴿ ما غرُّك بربك الكريم ﴾ من غرور الانسان بربه الكريم على اعتراف منه ولو بالقوة بالجزاء لقضاء الفطرة السليمة به .

فإذ عاتب الإنسان ووبخه على غروره بربه الكريم واجترائه على الكفران والمعصية من غير أن يخاف الجزاء أضرب عنه مخاطباً للانسان وكل من يشاركه في كفره ومعصيته فقال: بل أنت ومن حاله حالك تكذبون بيوم الدين والجزاء فتجحدونه ملحين عليه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون﴾ إشارة إلى أن أعمال الانسان حاضرة محفوظة يوم القيامة من طريق آخر غير حضورها للانسان العامل لها من طريق الذكر وذلك حفظها بكتابة كتاب الأعمال من الملائكة الموكلين بالإنسان فيحاسب عليها كما قال تعالى: ﴿ ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ (٢).

فقوله : ﴿ وَإِن عَلَيْكُم لَحَافَظِينَ ﴾ أي إن عليكم من قبلنا حافظين يحفظون أعمالكم بالكتابة كما يفيده السياق .

وقوله: ﴿كراماً كاتبين﴾ أي أولي كرامة وعزة عند الله تعالى وقـد تكرر في (١) النين: ٤.

القرآن الكريم وصف الملائكة بالكرامة ولا يبعد أن يكون المراد بــه بإعــانة من السياق كونهم بحسب الخلقة مصونين عن الإثم والمعصية مفطورين على العصمة ، ويؤيده قوله : ﴿ بِل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾(١) ، حيث دل على أنهم لا يـريدون إلا مـا أراده الله ولا يفعلون إلا ما أمرهم به ، وكذا قوله : ﴿كرام بررة﴾ (٢) .

والمراد بالكتابة في قوله : ﴿كاتبين﴾ كتابة الأعمال بقرينة قوله : ﴿يعلمون ما تفعلون﴾ وقد تقدم في تفسير قبوله : ﴿إنَّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ ٣٠). كلام في معنى كتابة الأعمال فليراجعه من شاء .

وقـوله: ﴿يعلمـون ما تفعلون﴾ نفي لخـطأهم في تشخيص الخيـر والشـر وتمييز الحسنة والسيئة كما أن الآية السابقة متضمنة لتنزيههم عن الإثم والمعصية فهم محيطون بالأفعال على ما هي عليه من الصفة وحافظون لها على ما هي عليه .

ولا تعيين في هذه الآيات لعدة هؤلاء الملائكة الموكلين على كتابة أعمال الانسان نعم المستفاد من قوله تعالى : ﴿إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ (١) أن على كل إنسان منهم إثنين عن يمينه وشماله ، وقد ورد في الروايات المأثورة أن الـذي على اليمين كاتب الحسنـات والذي على الشمـال كاتب السيئات.

وورد أيضاً في تفسير قـوله : ﴿إِن قـرآن الفجـر كـان مشهـوداً ﴾(°) أخبـار مستفيضة من طرق الفريقين دالة على أن كتبة الأعمال بالنهار يصعدون بعد غروب الشمس وينزل آخرون فيكتبون أعمال الليل حتى إذا طلع الفجر صعدوا ونزل ملائكة النهار وهكذا .

وفي الآية أعني قوله : ﴿يعلمون ما تفعلون﴾ دلالة على أن الكتبة عالمون بالنيات إذ لا طريق إلى العلم بخصوصيات الأفعال وعناوينها وكونها خيراً أو شراً أو حسنة أو سيئة إلا العلم بالنيات فعلمهم فالأفعال لا يتم إلا عن العلم بالنيات .

قـوله تعـالى : ﴿إِنَّ الأبـرار لفي نعيم وإنَّ الفجَّـار لفي جحيم﴾ استئنـاف

(٥) الإسراء: ٧٨٪

(٢) عبس: ١٦.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الجاثية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ق : ١٧ .

مبين لنتيجة حفظ الأعمال بكتابة الكتبة وظهورها يوم القيامة .

والأبرار هم المحسنون عملًا ، والفجار هم المنخرقون بالذنوب والظاهر أن المراد بهم المتهتكون من الكفار إذ لا خلود لمؤمن في النار ، وفي تنكير ﴿نعيم﴾ و﴿جحيم﴾ إشعار بالتفخيم والتهويل ـ كما قيل ـ .

قوله تعالى : ﴿يصلونها يـوم الدين﴾ الضمير للجحيم أي يلزمون يعني الفجار الجحيم يوم الجزاء ولا يفارقونها .

قوله تعالى: ﴿وما هم عنها بغائبين﴾ عطف تفسيري على قوله: ﴿يصلونها﴾ النخ يؤكد معنى ملازمتهم للجحيم وخلودهم في النار، والمراد بغيبتهم عنها خروجهم منها فالآية في معنى قوله: ﴿وما هم بخارجين من النار﴾ (١).

قوله تعالى : ﴿وما أدراك ما يوم الدين﴾ تهويل وتفخيم لأمر يـوم الدين ، والمعنى لا تحيط علماً بحقيقة يوم الدين وهذا التعبير كناية عن فخامة أمر الشيء وعلوه من أن يناله وصف الواصف ، وفي إظهار اليـوم ـ والمحل محـل الضمير ـ تأكيد لأمر التفخيم .

قوله تعالى : ﴿ثم ما أدراك ما يوم الدين﴾ في تكرار الجملة تأكيد للتفخيم .

قوله تعالى: ﴿ يُومِ لا تَملَكُ نَفُسَ لَنَفُسَ شَيْئًا وَالْأَمْرِ يَـوَمَئْذُ لَهُ ﴾ الـظرف منصوب بتقدير اذكر ونحوه ، وفي الآية بيان إجمالي لحقيقة يوم الدين بعد ما في قوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا يُومِ الدِينَ ﴾ من الحث على معرفته .

وذلك أن رابطة التأثير والتأثر بين الأسباب الظاهرية ومسبباتها منقطعة زائلة يومئذ كما يستفاد من أمثال قوله تعالى : ﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾(٢)، وقوله : ﴿ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً ﴾(٣) فيلا تملك نفس لنفس شيئاً فلا تقدر على دفع شر عنها ولا جلب خير لها ، ولا ينافي ذلك آيات الشفاعة لأنها بإذن الله فهو المالك لها لا غير .

وقوله : ﴿والأمر يومئـذ لله﴾ أي هو المالك لـلأمر ليس لغيـره من الأمـر شيء . والمراد بامر كما قيل واحد الأوامر لقول تعالى : ﴿ لَمِنَ الْمَلُكُ الْهُومِ لِلَّهُ الْمُواحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١) وشأن الملك المطاع ، الأمر بالمعنى المقابل للنهي ، والأمر بمعنى الشأن لا يلائم المقام تلك الملاءمة .

## ( بحث روائي )

في تفسيـر القمي في قولـه تعـالى : ﴿وَإِذَا القبـور بعثـرت﴾ قـال : تنشق فتخرج الناس منها .

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قال النبي عَلَيْوَا الله النبي عَلَيْوَا الله الله الله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منتقص من أجورهم ومن استن شيراً في استن به فله وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم ، وتلا حذيفة ﴿علمت نفس ما قدمت وأخرت﴾ .

وفي تفسير القمي ﴿في أي صورة ما شاء ركبك﴾ قال : لو شاء ركبك على غير هذه الصورة .

أقول: ورواه في المجمع عن الصادق مَشْكُ مرسلًا.

وفيه ﴿ وإن عليكم لحافظين ﴾ قال: الملكان الموكلان بالإنسان.

وعن سعد السعود وفي رواية أنهما \_ يعني الملكين الموكلين \_ يأتيان المؤمن عند حضور صلاة الفجر فإذا هبطا صعد الملكان الموكلان بالليل فإذا غربت الشمس نزل إليه الموكلان بكتابة الليل ، ويصعد الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله عز وجل .

فلا يزال ذلك دأبهم إلى وقت حضور أجله فإذا حضر أجله قالا للرجل الصالح : جزاك الله من صاحب عنا خيراً فكم من عمل صالح أريتناه ، وكم من قول حسن أسمعتناه ، وكم من مجلس خير أحضرتناه فنحن اليوم على ما تحبه وشفعاء إلى ربك ، وإن كان عاصياً قالا له : جزاك الله من صاحب عنا شراً فلقد

<sup>(</sup>١) المؤمن : ١٦ .

كنت تؤذينا فكم من عمل سيىء أريتناه ، وكم من قول سيىء أسمعتناه ، و[كم ظ] من مجلس سوء أحضرتناه ونحن اليوم لك على ما تكبره ، وشهيدان عند ربك .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿والأمر يومئذ لله ﴾ روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر سُنْكُمُ أنه قال : الأمر يومئذ واليوم كله لله . يا جابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله .

أقسول: مراده على الأمر الله لا يختص بيه القيامة بل الأمر الله دائماً ، وتخصيصه بيوم القيامة باعتبار ظهوره لا باعتبار أصله فالذي يختص به ظهور هذه الحقيقة ظهور عيان فيسقط اليوم أمر غيره تعالى وحكمه ، ونظير الأمر سائر ما عد في كلامه تعالى من مختصات يه القيامة ؛ فالرواية من غرر الروايات .

\* \* \*



مُكَية أو مُدنية وهي ست وُثلاثون آية

## بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) آلَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى آلنَّاسُ وَيُونُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلاَ يَظُنَّ أُولِيْكَ أَنْهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ آلنَّاسُ لِرَبِ أُولِيْكَ أَنْهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ آلنَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ (٢) كَلَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ (٧) وَمَا أَدْرَلْكَ مَا الْعَالَمِينَ (٨) كِتَابُ مَرْقُومُ (٩) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينِ (١٠) آلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ آلَدِينِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَيْمٍ (١٢) لَكَذِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ (١٣) كَلَّا بِلْ رَانَ عَلَىٰ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَولِينَ (١٣) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِدٍ لَمُحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا لَمُ كَلِينَ (١٦) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِدٍ لَلْمُكَذِينَ (١٦) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا لَيْكِينَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِدٍ لَلْهُ هَلَالِينَ (١٦) وَمَا يُكْبِبُونَ (١٩) كَالًا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِدِ لِي كُنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَلْكِينَ (١٨) وَمَا أَدْرَنْكَ مَا عِلِيُّونَ (١٩) كِتَابُ مَرْقُومُ وَمُ (٢٠) يَشْهَدُهُ اللَّهُ وَيُونَ (١٩) وَمَا أَدْرَنْكَ مَا عِلِيُّونَ (١٩) كِتَابُ مَرْقُومُ (٢٠) يَشْهَدُهُ اللَّهُ وَنَ (١٦) وَمَا أَدْرَنْكَ مَا عِلِيُّونَ (١٩) كِتَابُ مَرْقُومُ وَمُ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ (٢١) وَمَا أَدْرَنْكَ مَا عِلِيُّونَ (١٩) كِتَابُ مَرْقُومُ وَمُ (٢٠) يَشْهَدُهُ اللَّهُ وَنَ (١١) وَمَا أَدْرَنْكَ مَا عِلْيُونَ (١٩) كِتَابُ مَرْقُومُ وَمُ (٢٠) يَشْهَدُهُ اللَّهُ وَنَ (٢١) وَمَا أَدْرَنْكَ مَا عِلْيُونَ (١٩) كِتَابُ مَرْقُومُ وَرَانَ كَالِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُولِقُومُ الْمُ الْمُهُمُ الْمَالِولُولُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْرَاقُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

#### (بیان)

تفتتح السورة بـوعيـد أهـل التـطفيف في الكيـل والـوزن وتنـذرهم بـأنهم مبعوثون للجزاء في يوم عظيم وهو يوم القيامة ثم تتخلص لتفصيل ما يجري يومئذ على الفجّار والأبرار .

والأنسب بالنظر إلى السياق أن يكون أول السورة المشتمل على وعيد المطففين نازلًا بالمدينة وأما ما يتلوه من الآيات إلى آخر السورة فيقبل الانطباق على السياقات المكية والمدنية .

قوله تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ دعاء على المطففين والتطفيف نقص المكيال والميزان ، وقد نهى الله تعالى عنه وسماه إفساداً في الأرض كما فيما حكاه من قول شعيب: ﴿ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾(١) ، وقد تقدم الكلام في تفسير الآية في معنى كونه إفساداً في الأرض.

قوله تعالى : ﴿ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ الاكتيال من الناس الأخذ منهم بالكيل ، وتعديته بعلى لإفادة معنى الضرر ، والكيل إعطاؤهم بالمكيال يقال : كاله طعامه ووزنه وكال له طعامه ووزن له والأول لغة أهل الحجاز وعليه التنزيل والثاني لغة غيرهم كما في المجمع ، والاستيفاء أخذ الحق تاماً كاملاً ، والإخسار الإيقاع في الخسارة .

والمعنى : الذين إذا أخذوا من الناس بالكيل يأخذون حقهم تاماً كاملًا ، وإذا أعطوا الناس بالكيل أو الوزن ينقصون فيوقعونهم في الخسران .

فمضمون الآيتين جميعاً ذم واحد وهو أنهم يراعون الحق لأنفسهم ولا يراعون لغيرهم وبعبارة أخرى لا يراعون لغيرهم من الحق مثل ما يراعون لأنفسهم وفيه إفساد الاجتماع الإنساني المبني على تعادل الحقوق المتقابلة وفي إفساد كل الفساد .

ولم يذكر الاتران مع الاكتيال كما ذكر الوزن مع الكيل إذ قبال : ﴿وإذا كَالُوهُم أُو وَزَنُوهُم ﴾ قيل : لأن المطففين كانوا باعة وهم كنانوا في الأغلب

<sup>(</sup>١) هود : ٨٤ .

يشترون الكثير من الحبوب والبقول ونحوهما من الأمتعة ثم يكسبون بها فيبيعونها يسيراً يسيراً تدريجاً ، وكان دأبهم في الكثير من هذه الامتعة أن يؤخذ ويعطى بالكيل لا بالوزن فذكر الاكتيال وحده في الآية مبني على الغالب .

وقيل: لم يذكر الاتزان لأن الكيل والوزن بهما البيع والشراء فذكر أحدهما يدل على الآخر. وفيه أن ما ذكر في الاكتيال جار في الكيل أيضاً وقد ذكر معه الوزن فالوجه لا يخلو من تحكم.

وقيل: الآيتان تحاكيان ما كان عليه دأب الذين نـزلت فيهم السورة فقـد كانوا يشترون بالاكتيال فقط ويبيعون بالكيل والـوزن جميعاً ، وهـذا الوجـه دعوى من غير دليل .

إلى غير ذلك مما ذكروه في توجيه الاقتصار على ذكر الاكتيال في الآية ، ولا يخلو شيء منهامن ضعف .

قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولِنَكُ أَنَهُم مَبِعُوثُونَ لَيُومَ عَظِيمٍ ﴾ الاستفهام للإنكار والتعجيب، والبطن بمعناه المعروف والإشارة إلى المطففين بأولئك الموضوعة للاشارة البعيدة للدلالة على بعدهم من رحمة الله، واليوم العظيم يوم القيامة الذي يجازون فيه بعملهم.

والاكتفاء بظن البغث وحسبانه - مع أن من الواجب الاعتقاد العلمي بالمعاد - لأن مجرد حسبان الخطر والضرر في عمل يوجب التجنب عنه والتحرز عن اقترافه وإن لم يكن هناك علم فالظن بالبعث ليوم عظيم يؤاخذ الله فيه الناس بما كسبوا من شأنه أن يردعهم عن اقتراف هذا الذنب العظيم الذي يستتبع العذاب الأليم .

وقيـل: الظن في الآية بمعنى العلم.

قوله تعالى : ﴿يوم يقوم الناس لرب العالمين المراد به قيامهم من قبورهم ـ كناية عن تلبسهم بالحياة بعد الممات ـ لحكمه تعالى وقضائه بينهم .

قوله تعالى: ﴿كلا إن كتاب الفجار لفي سجّين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومشذ للمكذبين﴾ ردع ـ كما قيل ـ عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب.

وقوله: ﴿إِن كتاب الفجّار لفي سجين﴾ النح الذي يعطيه التدبر في سياق الآيات الأربع بقياس بعضها إلى بعض وقياس المجموع إلى مجموع قوله: ﴿كلا إِن كتاب الأبرار لفي عليين﴾ إلى تمام أربع آيات أن المراد بسجّين ما يقابل عليين ومعناه علو على علو مضاعف ففيه شيء من معنى السفل والانحباس فيه كما يشير إليه قوله: ﴿ثم رددناه أسفل سافلين﴾(١) فالأقرب أن يكون مبالغة من السجن بمعنى الحبس كسكير وشرّيب من السكر والشرب فمعناه الذي يحبس من دخله على التخليد كما قيل.

والكتـاب بمعنى المكتـوب من الكتـابـة بمعنى القضـاء المحتـوم والمـراد بكتاب الفجّار ما قدّره الله لهم من الجزاء وأثبته بقضائه المحتوم .

فمحصل الآية أن الذي أثبته الله من جزائهم أو عده لهم لفي سجين الـذي هو سجن يحبس من دخله حبساً طويلًا أو خالداً .

وقوله : ﴿وما أدراك ما سجين﴾ مسوق للتهويل .

وقوله: ﴿كتاب مرقوم﴾ خبر لمبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى سجين والجملة بيان لسجين و﴿كتاب﴾ أيضاً بمعنى المكتوب من الكتابة بمعنى القضاء والإثبات ، و﴿مرقوم﴾ من الرقم ، قال الراغب: الرقم الخط الغليظ ، وقيل : هو تعجيم الكتاب ، وقوله تعالى : ﴿كتاب مرقوم﴾ حمل على الوجهين . انتهى ، والمعنى الثاني أنسب للمقام فيكون إشارة إلى كون ما كتب لهم متبيناً لا إبهام فيه أي إن القضاء حتم لا يتخلف .

والمحصل أن سجين مقضي عليهم مثبت لهم متبين متميز لا إبهام فيه .

ولا ضير في لزوم كون الكتاب ظرفاً للكتاب على هذا المعنى لأن ذلك من ظرفية الكل للجزء وهي مما لا ضير فيه فيكون سجين كتـاباً جـامعاً فيـه ما قضي على الفجّار وغيرهم من مستحقي العذاب .

وقوله: ﴿ وَيَـل يُومَسُدُ لَلْمَكَذَبِينَ ﴾ نعي ودعاء على الفجار وفيه تفسيرهم بالمكذبين ، و﴿ يُومِئُدُ ﴾ ظرف لقوله: ﴿ إِنْ كتاب الفجّار لفي سجين ﴾ بحسب المعنى أي ليهلك الفجّار ـ وهم المكذبون ـ يومئذ تحقق ما كتب الله لهم وقضى عليهم من الجزاء وحل بهم ما عدلهم من العذاب .

<sup>(</sup>١) التين: ٥.

هذا ما يفيده التدبر في هذه الآيات الأربع ، وهي ذات سياق واحد متصــل متلائم الأجزاء .

وللقوم في تفسير مفردات الآيات الأربع وجملها أقوال متفرقة كقولهم: إن الكتاب في قوله: ﴿ إِنْ كتاب الفجار﴾ بمعنى المكتوب والمراد به صحيفة أعمالهم ، وقيل: مصدر بمعنى الكتابة وفي الكلام مضاف محذوف والتشدير كتابة عمل الفجار لفي سجين .

وقولهم : إن الفجار أعم من المكذبين فيشمل الكفار والقسقة جميعاً .

وقولهم: إن المراد بسجين الأرض السابعة السفلى يوضع فيها كتاب الفجار وقيل: واد في جهنم، وقيل: جب فيها، وقيل: سجين اسم لكتابهم، وقيل: سجين الأول اسم الموضع الذي يوضع فيه كتابهم والثاني اسم كتابهم، وقيل: هو اسم كتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الفجرة من الثقلين، وقيل: المراد به الخسار والهوان فهو كقولهم: بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية الخمول، وقيل: هو السجيل بدل لامه نوناً كما يقال جبرين في جبريل إلى غير ذلك مما قيل.

وقولهم : إن قوله : ﴿كتاب مرقوم﴾ ليس بياناً وتفسيـراً لسجين بل تفسيـر للكتاب المذكور في قوله : ﴿إن كتاب الفجار﴾ .

وقولهم : إن قوله : ﴿ويل يـومئذ للمكـذبين﴾ متصل بقـوله : ﴿يـوم يقوم الناس لرب العالمين﴾ والآيات الثلاث الواقعة بين الآيتين اعتراض .

وأنت إن تـأملت هذه الأقـاويل وجـدت كثيراً منهـا تحكماً محضـاً لا دليــل علـه .

على أنها تقطع ما في الآيات من السياق الواحد المتصل الـذي يحاذي بـه ما في الآيات الأربع الآتية في صفة كتاب الأبرار من السياق الواحد المتصـل فلا نطيل الكلام بالتعرض لواحد واحد منها والمناقشة فيها .

قوله تعالى: ﴿الذين يكذبون بيوم الدين﴾ تفسير للمكذبين وظاهر الآية ـ ويؤيده الآيات التالية ـ أن المراد بالتكذيب هو التكذيب القولي الصريح فيختص الذم بالكفار ولا يشمل الفسقة من أهل الإيمان فلا يشمل مطلق المطففين بل الكفار منهم .

اللهم إلا أن يراد بالتكذيب ما يعم التكذيب العملي كما ربما أيده قوله السابق : ﴿ أَلَا يَظُنَ أُولَئُكُ أَنْهُم مُبْعُونُونَ ﴾ فيشمل الفجار من المؤمنين كالكفار .

قوله تعالى : ﴿وما يكذُّب به إلا كل معتد أثيم ﴾ المعتدي اسم فاعل من الاعتداء بمعنى التجاوز والمراد به المتجاوز عن حدود العبودية ، والأثيم كثير الآثام بحيث تراكم بعضها على بعض بانهماكه في الأهواء .

ومن المعلوم أن المانع الوحيد الذي يردع عن المعصية هو الإيمان بالبعث والجزاء ، والمنهمك في الأهواء المتعلق قلبه بالاعتداء والإثم تأبى نفسه التسليم لما يردع عنها والتزهد عن المعاصي وينتهي إلى تكذيب البعث والجزاء قال تعالى : ﴿ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون ﴿ (١) .

قوله تعالى : ﴿إِذَا تَتَلَى عَلَيْهُ آيَاتِنَا قَالَ أَسَاطِيرِ الأُولِينِ ﴾ المراد بالآيات آيات القرآن بقرينة قوله ﴿تَتَلَى ﴾ والاساطير ما سطروه وكتبوه والمراد بها أباطيل الأمم الماضين والمعنى إذا تتلى عليه آيات القرآن مما يحذرهم المعصية وينذرهم بالبعث والجزاء قال : هي أباطيل .

قوله تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ ردع عما قاله المكسذبون: ﴿أساطير الأولين﴾ قال الراغب: السرين صدأ يعلو الشيء الجليل (٢)، قال تعالى: ﴿بل ران على قلوبهم﴾ أي صار ذلك كصدإ على جلاء قلوبهم فعمي عليهم معرفة الخير من الشر، انتهى. فكون ما كانوا يكسبون وهو الذنوب ريناً على قلوبهم هو حيلولة الذنوب بينهم وبين أن يدركوا الحق على ما هو عليه.

ويظهر من الآية :

أولاً : أن للأعمال السيئة نقوشاً وصوراً في النفس تنتقش وتتصور بها .

وثنانياً: أن هنذه النقوش والصور تمنع النفس أن تندرك الحق كما هو وتحول بينها وبينه .

وثالثاً: أن للنفس بحسب طبعها الأولي صفاء وجلاء تدرك به الحق كما

الروم : ۱۰ .
 الجلى ظ .

٢٦٠ ..... الجزء الثلاثون

هو وتميز بينه وبين الباطل وتفرق بين التقـوى والفجور قـال تعالى : ﴿ونفس ومـا سوَّاها فألهمها فجورها وتقواها﴾ا(١) .

قوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ودع عن كسب الذنوب الحائلة بين القلب وإدراك الحق ، والمراد بكونهم محجوبين عن ربهم يوم القيامة حرمانهم من كرامة القرب والمنزلة ولعله مراد من قال: إن المراد كونهم محجوبين عن رحمة ربهم .

وأما ارتفاع الحجاب بمعنى سقوط الأسباب المتوسطة بينه تعالى وبين خلقه والمعرفة التامة به تعالى فهو حاصل لكل أحد قال تعالى : ﴿لَمَنَ الملكُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

قوله تعالى : ﴿ثم إنهم لصالوا الجحيم﴾ أي داخلون فيها ملازمون لها أو مقاسون حرها على ما فسره بعضهم و﴿ثم﴾ في الآية وما بعدها للتنراخي بحسب رتبة الكلام .

قوله تعالى : ﴿ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون﴾ هو توبيخ وتقريع والقائل خزنة النار أو أهل الجنة .

قوله تعالى : ﴿ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم ﴾ ردع في معنى الردع الذي في قوله : ﴿ كلا إن كتاب الفجار ﴾ وعليون \_ كما تقدم \_ على على مضاعف ، وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى كما أن السجين بخلافه .

والكلام في معنى الآيات الثلاث نظير الكلام في الآيات الثلاث المتقدمة التي تجازيها من قوله: ﴿إِنْ كَتَابِ الفَجَارِ لَفِي سَجِينَ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَجِينَ كَتَابِ مُرقّوم﴾ .

فالمعنى أن الذي كتب للأبرار وقضي جزاء لبرهم لفي عليين ومــا أدراك ما عليون هو أمر مكتوب ومقضي قضاء حتماً لازماً متبين لا إبهام فيه .

وللقوم أقاويل في هذه الآيات نظير ما لهم في الآيات السابقة من الأقوال غير أن من أقوالهم في عليين أنه السماء السماء تحت العرش فيه أرواح المؤمنين ، وقيـل سـدرة المنتهي التي إليهـا تنتهي الأعمـال ، وقيــل : لـوح من زبـرجدة تحت العـرش معلق مكتوب فيـه أعمالهم ، وقيـل : هي مـراتب عـاليـة محفوفة بالجلالة ، والكلام فيها كالكلام فيما تقدم من أقوالهم .

قوله تعالى: ﴿يشهده المقربون﴾ الأنسب لما تقدم من معنى الآيات السابقة أن يكون ﴿يشهده ﴾ من الشهود بمعنى المعاينة والمقربون قوم من أهل الجنة هم أعلى درجة من عامة الأبرار على ما سيأتي استفادته من قوله: ﴿عيناً يشرب بها المقربون﴾ فالمراد معاينتهم له بإراءة الله إياه لهم وقد قال الله تعالى في مثله من أمر الجحيم : ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ﴾(١) ومنه يظهر أن المقربين هم أهل اليقين .

وقيل : الشهادة هي الحضور والمقربون الملائكة ، والمراد حضور الملائكة على صحيفة عملهم إذا صعدوا بها إلى الله سبحانه .

وقيل : المقربون هم الأبرار والملائكة جميعاً .

والقولان مبنيان على أن المراد بالكتاب صحيفة الأعمال وقد تقدم ضعفه .

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عَلِنَا قَالَ : نزلت يعني سورة المطففين على نبي الله عَلِمَا الله عَلَى أَبِي حَين قدم المدينة وهم يـومئـذ أسـوأ الناس كيلًا فاحسنوا الكيل .

وفي أصول الكافي بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر منظمة يقول: إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا ثم تلا هذه الآية ﴿كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون﴾.

وخلق قلوب عــدونــا من سجين وخلق قلوب شيعتهم ممــا خلقهــم منــه وأبدانهم من دون ذلك ، قلوبهم تهــوي إليهم لأنها خلقت ممــا خلقوا منــه ثم تلا

<sup>(</sup>١) التكاثر : ٦ .

هذه الآية ﴿كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين﴾ .

أقول: وروى مثله في أصول الكافي بطريق آخر عن الثمالي عنه عليه المنافي ورواه في علل الشرائع بإسناد فيه رفع عن زيـد الشحام عن أبي عبـد الله عليه مثله ، والأحاديث ـ كما ترى ـ تؤيد ما قدمناه في معنى الآيات .

وفي تفسير القمي في قولـه تعالى : ﴿كلا إن كتاب الفجـار لفي سجين﴾ قال : ماكتب الله لهم من العذاب لفي سجين .

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ قيال : السجين الارض السابعة وعليون السماء السابعة .

أقول: الرواية لو صحت مبنية على انتساب الجنة والنار إلى جهتي العلو والسفل بنوع من العناية ولذلك نظائر في الـروايات كعـد القبر روضـة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وعد وادي برهوت مكاناً لجهنم.

وفي المدر المنثور أخرج ابن المبارك عن سعيد بن المسيب قال: التقى سلمان وعبد الله بن سلام فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلي فالقني فاخبرني بما صنع ربك بك وإن أنا مت قبلك لقيتك فأخبرتك فقال عبد الله: كيف يكون هذا؟ قال: نعم إن أرواح المؤمنين تكون في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت ونفس الكافر في سجين والله أعلم.

وفي أصول الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر منظمة قال : ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد ، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهو قول الله عز وجل : ﴿كلا بِل مِل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ .

أقول: وروي هذا المعنى في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الجوامع عن أبي هريرة عن النبي سِنراتِي .

وفيه باسناده عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله سَمِنَاتُهِ : تَـذَاكروا وتَـلاقوا وتعدثوا فـإن الحديث جـلاء للقلوب إن القلوب لترين كما يرين السيف وجلاؤه الحديث .

وعن روضة الواعظين قال الباقر الشخير الله الميء أفسد للقلب من الخطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة المناقب القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله .

قىال رسول الله عَشِيْتُ إِن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فـإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه وإن ازداد زادت فـذلك الـران الذي ذكـره الله تعالى في كتابه ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ .

\* \* \*

إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ (٢٢) عَلَى الأَرَاثِكِ يَنْ ظُرُونَ مِنْ رَحِيقٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْسَرَةَ آلنَّعِيمِ (٢٤) يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومِ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) مَخْتُوم (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُقَرَّبُونَ (٢٨) إِنَّ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨) وَإِذَا مَرُوا آلَٰذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٢٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هُولًا عِلَى الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٢٣) عَلَى خَافِظِينَ (٣٣) فَالْيُومَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى خَافِظِينَ (٣٣) فَالْيُومَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى خَافِظِينَ (٣٣) فَالْيُومَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَاثِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) .

### (بیان)

بيان فيه بعض التفصيل لجلالة قدر الأبرار وعظم منزلتهم عند الله تعالى وغزارة عيشهم في الجنة ، وأنهم على كونهم يستهزىء بهم الكفار ويتغامزون بهم ويضحكون منهم وينظرون إلى ما ينالهم من العذاب .

قوله تعالى : ﴿إِن الأبرار لفي نعيم ﴾ النعيم النعمة الكثيرة وفي تنكيره

٢٦٤ .... الجزء الثلاثون

دلالة على فخامة قدره ، والمعنى إن الأبرار لفي نعمة كثيرة لا يحيط بها الوصف .

قوله تعالى : ﴿على الأرائك ينظرون﴾ الارائك جمع أريكة والأريكة السرير في الجملة وهي البيت المزين للعروس وإطلاق قوله : ﴿ينظرون﴾ من غير تقييد يؤيد أن يكون المراد نظرهم إلى مناظر الجنة البهجة وما فيها من النعيم المقيم ، وقيل : المراد به النظر إلى ما يجزى به الكفار وليس بذاك .

قوله تعالى: ﴿تعرف في وجوههم نضرة النعيم النضرة البهجة والمرونق، والخطاب للنبي والمعنى الله أن ينظر فيعرف فالحكم عام والمعنى كل من نظر إلى وجوههم يعرف فيها بهجة النعيم الذي هم فيه .

قوله تعالى : ﴿يسقون من رحيق مختوم﴾ الرحيق الشراب الصافي الخالص من الغش ، ويناسبه وصفه بأنه مختوم فإنه إنما يختم على الشيء النفيس الخالص ليسلم من الغش والخلط وإدخال ما يفسده فيه .

قوله تعالى : ﴿ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ قيل الختام بمعنى ما يختم به أي إن الذي يختم به مسك بدلاً من الطين ونحوه الذي يختم به في الدنيا ، وقيل : أي آخر طعمه الذي يجده شاربه رائحة المسك .

وقوله: ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ التنافس التغالب على الشيء ويفيد بحسب المقام معنى التسابق قال تعالى: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنه﴾ (١) ، وقال: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (١) ، ففيه تسرغيب إلى ما وصف من الرحيق المختوم .

واستشكل في الآية بأن فيها دخول العاطف على العاطف إذ التقديس فليتنافس في ذلك الخ .

وأجيب بأن الكلام على تقدير حرف الشرط والفاء واقعة في جوابه وقدم الظرف ليكون عوضاً عن الشرط والتقدير وإن أريد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون .

ويمكن أن يقال: إن قبوله: ﴿وفي ذلك﴾ معطوف على ظرف آخر محذوف متعلق بقوله: ﴿فليتنافس﴾ يدل عليه المقام فإن الكلام في وصف نعيم

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۲۱ . (۲) الماثدة : ۵۸ .

الجنة فيفيد قوله: ﴿وفي ذلك﴾ ترغيباً مؤكداً بتخصيص الحكم بعد التعميم ، والمعنى فليتنافس المتنافسون في نعيم الجنة عامة وفي الرحيق المختوم الذي يسقونه خاصة فهو كقولنا: أكرم المؤمنين والصالحين منهم خاصة ، ولا تكن عياباً وللعلماء خاصة .

قوله تعالى : ﴿ومزاجه من تسنيم﴾ المزاج ما يمزج به ، والتسنيم على ما تفسره الآية التالية عين في الجنة سماه الله تسنيماً وفي لفظه معنى الـرفع والمـل، يقال : سنمه أي رفعه ومنه سنام الإبل ، ويقال : سنّم الإناء أي ملأه .

قوله تعالى : ﴿عيناً يشرب بها المقرَّبون﴾ يقال : شربه وشرب به بمعنى و﴿عيناً﴾ منصوب على المدح أو الاختصاص و﴿يشرب بها المقربون﴾ وصف لها والمجموع تفسير للتسنيم .

ومفاد الآية أن المقرَّبين يشربون التسنيم صرفاً كما أن مفاد قوله : ﴿ومزاجه من تسنيم﴾ أنه يمزج بها ما في كأس الأبرار من الرحيق المختوم ،
ويدل ذلك أولاً على أن التسنيم أفضل من الرحيق المختوم الذي يزيد لذة
بمزجها ، وثانياً أن المقربين أعلى درجة من الأبرار الذين تصفهم الآيات .

قوله تعالى: ﴿إِن الذين اجرموا كانوا من اللذين آمنوا يضحكون ﴾ يعطي السياق أن المراد بالذين آمنوا هم الأبرار الموصوفون في الآيات وإنما عبر عنهم بالذين آمنوا لأن سبب ضحك الكفار منهم واستهزائهم بهم إنما هو إيمانهم كما أن التعبير عن الكفار بالذين اجرموا للدلالة على أنهم بذلك من المجرمين .

قــولـه تعــالى : ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهُمَ يَتَغَــامَـزُونَ﴾ عــطف على قــولــه : ﴿يضحكونَ﴾ أي كانوا إذا مروا بالذين آمنوا يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم استهزاء بهم .

قول عبالى: ﴿وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين الفكه بالفتح فالكسر المرح البطر، والمعنى وكانوا إذا انقلبوا وصاروا إلى أهلهم عن ضحكهم وتغامزهم انقلبوا ملتذين فرحين بما فعلوا أو هو من الفكاهة بمعنى حديث ذوي الانس والمعنى انقلبوا وهم يحدثون بما فعلوا تفكهاً.

قوله تعالى : ﴿وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون﴾ على سبيل الشهادة عليهم بالضلال أو القضاء عليهم والثاني أقرب.

قوله تعالى: ﴿وما أرسلوا عليهم حافظين﴾ أي وما أرسل هؤلاء الذين أجرموا حافظين على المؤمنين يقضون في حقهم بما شاؤوا أو يشهدون عليهم بما هووا، وهذا تهكم بالمستهزئيس .

قوله تعالى : ﴿ فَالْيُومُ الذِّينَ آمنُوا مِنَ الْكَفَارِ يَضْحَكُونَ ﴾ المراد باليوم يـوم الجزاء ، والتعبير عن الـذين أجرم وا بالكفار رجوع إلى حقيقة صفتهم . قيل : تقديم الجار والمجرور على الفعل أعني ﴿ مِن الكفار ﴾ على ﴿ يضحكون ﴾ لإفادة قصر القلب ، والمعنى فاليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار لا الكفار منهم كما كانوا يفعلون في الدنيا .

قوله تعالى : ﴿على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون﴾ الثواب في الخير ، قوله ﴿على الثواب في الخير ، قوله ﴿على الثواب في الأصل مطلق الجزاء وإن غلب استعماله في الخير ، قوله ﴿وعلى الأرائك﴾ خبر بعد خبر للذين آمنوا و﴿ينظرون﴾ خبر آخر ، وقوله : ﴿هل ثوب﴾ الخ متعلق بقوله : ﴿ينظرون﴾ قائم مقام المفعول .

والمعنى: الذين آمنوا على سرر في الحجال ينظرون إلى جزاء الكفار بأفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا من أنبواع الإجبرام ومنها ضحكهم من المؤمنين وتغامزهم إذا مروا بهم وانقلابهم إلى أهلهم فكهين وقولهم: إن هؤلاء لضالون.

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ قال : فيما ذكرناه من الثواب الذي يطلبه المؤمن .

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿وإذا مروا بهم يتغامزون﴾: قيل نزلت في على بن أبي طالب على النبي على الله كان في نفر من المسلمين جاؤا إلى النبي على الله فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فنزلت الآية قبل أن يصل على وأصحابه إلى النبي عن مقاتل والكلبي .

أقول : وقد أورده في الكشاف .

وفيه ذكر الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفصيل بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس قال : ﴿إِنَّ الذِينَ أَجْرِمُوا﴾ منافقو قريش و﴿الذِينَ آمنُوا﴾ علي بن أبي طالب وأصحابه .

وفي تفسير القمي ﴿إن اللَّذِينَ أَجَـرَمُوا﴾ إلى قـول، ﴿فكهينَ﴾ قـال : يسخرون .

\* \* \*



#### مكية وهي خمس وعشرون آية

# بِسُم ِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم

إِذَا ٱلسَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الأرْضُ مُلدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَآءَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (٦) فَأُمًّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (١١) وَيَصْلَىٰ سَعِيراً (١٢) إِنَّـهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً (١٥) فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَٱللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا آتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَق (١٩) فَمَا لَهُمْ لِلَّا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرَآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١) بَـل ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَآللَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنَونِ (٢٥) .

### (بیان)

تشير السورة إلى قيام الساعة ، وتذكر أن للإنسان سيراً إلى ربه حتى يلاقيه فيحاسب على ما يقتضيه كتاب وتؤكد القول في ذلك والغلبة فيها لـلانذار على التبشير . وسياق آياتها سياق مكي .

قوله تعالى : ﴿إذا السماء انشقت﴾ شرط جزاؤه محذوف يبدل عليه قوله : ﴿يا أَيُهَا الْانسان إنك كادح إلى ربك كندحاً فملاقيه ﴾ والتقدير : لاقى الإنسان ربه فحاسبه وجازاه على ما عمل .

وانشقاق السماء وهو تصدعه وانفراجه من أشراط الساعة كمد الأرض وسائر ما ذكر في مواضع من كلامه تعالى من تكوير الشمس واجتماع الشمس والقمر وانتثار الكواكب ونحوها .

قوله تعالى: ﴿وأذنت لربها وحقّت﴾ الإذن الاستماع ومنه الاذن لجارحة السمع وهو مجاز عن الانقياد والطاعة ، و﴿حقت﴾ أي جعلت حقيقة وجديرة بأن تسمع ، والمعنى وأطاعت وانقادت لربها وكانت حقيقة وجذيرة بأن تستمع وتطيع .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْأَرْضَ مَدَّتَ﴾ النظاهر أن المسراد به إتساع الأرض ، وقد قال تعالى : ﴿يُومِ تَبِدُّلُ الأَرْضُ غَيْرِ الأَرْضُ﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿وَأَلَقَتَ مَا فَيَهَا وَتَخَلَّتَ﴾ أي ألقت الأرض ما في جوفها من الموتى وبالغت في الخلومما فيها منهم .

وقيل: المراد إلقائها الموتى والكنوز كما قال تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾(٢).

وقيل : المعنى ألقت ما في بطنها وتخلت مما على ظهرها من الجبال والبحار ، ولعل أول الوجوه أقربها .

قوله تعالى : ﴿وَأَذَنْتَ لَرَبُهَا وَحَقَتَ﴾ ضمائر التأنيث للأرض كما أنها في نظيرتها المتقدمة للسماء ، وقد تقدم معنى الآية .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم : ٤٨ -

قوله تعالى : ﴿يَا أَيُهَا الْإِنسَانَ إِنْكُ كَادِحِ إِلَى رَبِكُ كَدْحًا فَمَلَاقِيهُ ﴾ قال الراغب : الكدح السعي والعناء . انتهى . ففيه معنى السير ، وقيل : الكدح جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها انتهى . وعلى هذا فهو مضمن معنى السير بدليل تعديه بإلى ففي الكدح معنى السير على أي حال .

وقوله: ﴿فملاقیه﴾ عطف على ﴿كادح﴾ وقد بین به أن غایة هذا السیر والسعي والعناء هو الله سبحانه بما أن له الربوبیة أي إن الانسان بما أنه عبد مربوب ومملوك مدبر ساع إلى الله سبحانه بما أنه ربه ومالكه المدبر لأمره فإن العبد لا يملك لنفسه إرادة ولا عملاً فعلیه أن یرید ولا یعمل إلا ما أراده ربه ومولاه وأمره به فهو مسؤول عن إرادته وعمله.

ومن هنا يظهر أولاً أن قوله : ﴿إنك كـادح إلى ربك﴾ يتضمن حجـة على المعاد لما عرفت أن الربوبية لا تتم إلا مع عبودية ولا تتم العبودية إلا مع مسؤولية ولا تتم مسؤولية إلا برجوع وحساب على الأعمال ولا يتم حساب إلا بجزاء .

وثانياً: أن المراد بملاقاته انتهاؤه إلى حيث لا حكم إلا حكمه من غير أن يحجبه عن ربه حاجب .

وثالثاً: أن المخاطب في الآية هو الإنسان بما أنه إنسان فالمراد به الجنس وذلك أن الربوبية عامة لكل إنسان .

قوله تعالى : ﴿فأما من أُوتِي كتابه بيمينه ﴾ تفصيل مترتب على ما يلوح إليه قوله : ﴿إِنْكُ كَادِحِ إِلَى رَبِكُ ﴾ أن هناك رجوعاً وسؤالاً عن الأعمال وحساباً ، والمراد بالكتاب صحيفة الأعمال بقرينة ذكر الحساب ، وقد تقدم الكلام في معنى إعطاء الكتاب باليمين في سورتي الإسراء والحاقة .

قوله تعالى : ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ الحساب اليسير ما سوهل فيه وخلاعن المناقشة .

قوله تعالى: ﴿وينقلب إلى أهله مسروراً ﴾ المراد بالأهل من أعده الله له في الجنة من الحور والغلمان وغيرهم وهذا هو الذي يفيده السياق، وقيل: المراد به عشيرته المؤمنون ممن يدخل الجنة، وقيل المراد فريق المؤمنين وإن لم يكونوا من عشيرته فالمؤمنون إخوة. والوجهان لا يخلوان من بعد.

قوله تعالى : ﴿وأما من أُوتِي كتابه وراء ظهره﴾ الظرف منصوب بنزع

الخافض والتقدير من وراء ظهره ، ولعلهم إنما يؤتون كتبهم من وراء ظهـورهم لرد وجوهم على أدبارهم كما قال تعالى : ﴿من قبـل أن نطمس وجـوها فنـردها على أدبارها﴾(١) .

ولا منافاة بين إيتاء كتابهم من وراء ظهورهم وبين إيتائهم بشمالهم كما وقع في قول تعالى : ﴿وَأَمَّا مِن أُوتِي كَتَابِهِ بِشْمَالُهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَم أُوتُ كَتَابِهِ فِي الْبُوالِي الْمَالِي مَا وَرَد فِي الْبُوالِيات مِن معنى إيتاء الكتاب من وراء ظهورهم .

قوله تعالى : ﴿ فسوف يدعو ثبوراً ﴾ الثبور كالويل الهلاك ودعاؤهم الثبور قولهم : واثبوراه .

قوله تعالى : ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ أي يدخل ناراً مؤججة لا يوصف عذابها ، أو يقاسى حرها .

قوله تعالى: ﴿إنه كان في أهله مسروراً ﴾ يسره ما يناله من متاع الدنيا وتنجذب نفسه إلى زينتها وينسيه ذلك أمر الآخرة وقد ذم تعالى فرح الإنسان بما يناله من خير الدنيا وسماه فرحاً بغير حق قال تعالى بعد ذكر النار وعذابها: ﴿ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿إِنه ظن أن لن يحور﴾ أي لن يرجع والمراد الرجوع إلى ربه للحساب والجزاء ، ولا سبب يوجبه عليهم إلا التوغل في الذنوب والآثام الصارفة عن الآخرة الداعية الى استبعاد البعث .

قوله تعالى: ﴿ إِن ربه كان به بصيراً ﴾ رد لظنه أي ليس الأمر كما ظنه بل يحور ويرجع ، وقوله: ﴿ إِن ربه كان به بصيراً ﴾ تعليل للرد المذكور فإن الله سبحانه كان ربه المالك لـه المدبر لأمره وكان يحيط به علماً ويرى ما كان من أعماله وقد كلفه بما كلف ولأعماله جزاء خيراً أو شراً فلا بد أن يرجع إليه ويجزى بما يستحقه بعمله .

وبذلك يظهر أن قـوله : ﴿إن ربـه كان بـه بصيراً﴾ من إعـطاء الحجة على وجوب المعاد نظير ما تقدم في قوله : ﴿إنك كادح إلى ربك﴾ الآية .

ويظهر أيضاً من مجموع هذه الآيات التسع إن إيتاء الكتب ونشر الصحف قبل الحساب كما يدل عليه أيضاً قبوله تعالى : ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾(١).

ثم الآيات كما ترى تخص إيتاء الكتاب من وراء الظهور بالكفار فيقع الكلام في عصاة المؤمنين من أصحاب الكبائر ممن يدخل النار فيمكث فيها برهة ثم يخرج منها بالشفاعة على ما في الأخبار من طرق الفريقين فهؤلاء لا يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم لاختصاص ذلك بالكفار ولا بيمينهم لظهور الآيات في أن أصحاب اليمين يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنة ، ولا سبيل إلى القول بأنهم لا يؤتون كتاباً لمكان قوله تعالى : ﴿وكل إنسان الزمناه طائرة في عنقه الآية المفيد للعموم .

وقد تخلص بعضهم عن الإشكال بأنهم يؤتون كتابهم باليمين بعد الخروج من النار .

وفيه أن ظاهر الآيات إن لم يكن صريحها أن دخول النار أو الجنة فرع مترتب على القضاء المترتب على الحساب المترتب على إيتاء الكتب ونشر الصحف فلا معنى لإيتاء الكتاب بعد الخروج من النار .

واحتمـل بعضهم أن يؤتوا كتـابهم بشمالهم ويكـون الإيتاء من وراء الـظهر مخصوصاً بالكفار كما تفيده الآيات .

وفيه أن الآيات التي تذكر إيتاء الكتاب بالشمال وهي التي في سورة السواقعة والحاقة وفي معناها ما في سورة الإسراء أيضاً تخص إيتاء الكتاب بالشمال بالكفار ويظهر من مجموع الآيات أن الذين يؤتون كتابهم بشمالهم هم الذين يؤتونه من وراء ظهورهم .

وقال بعضهم من الممكن أن يؤتوا كتابهم من وراء ظهورهم ويكون قولـه : ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾ من قبيل وصف الكل بصفة بعض أجزائه .

وفيه أن المقام لا يساعد على هذا التجوز فإن المقام مقام تمييز السعداء من الأشقياء وتشخيص كل بجزائه الخاص به فلا مجوّز لإدغام جمع من أهـل العذاب في أهل الجنة .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ١٤ .

على أن قوله : ﴿ فسوف يحاسب ﴾ النح وعد جميل إلهي ولا معنى لشموله لغير مستحقيه ولو بظاهر من القول .

نعم يمكن أن يقال: إن اليسر والعسر معنيان إضافيان وحساب العصاة من أهل الإيمان يسير بالإضافة إلى حساب الكفار المخلدين في النار ولو كان عسيراً بالإضافة إلى حساب المتقين.

ويمكن أيضاً أن يقال إن قسمة أهل الجمع إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال غير حاصرة كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون﴾(١) ، فمدلول الآيات خروج المقربين من الفريقين ، ومثلهم المستضعفون كما ربما يستفاد من قوله تعالى : ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم﴾(١) .

فمن الجائز أن لا يكون تقسيم أهل الجمع إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال تقسيماً حاصراً لجميعهم بل تخصيصاً لأهل الجنة من المتقين وأهل الخلود في النار بالذكر بتوصيفهم بإيتاء الكتاب باليمين وبالشمال لمكان الدعوة إلى الإيمان والتقوى ونظير ذلك ما في سورة المرسلات من ذكر يوم الفصل ثم بيان حال المتقين والمكذبين فحسب وليس ينحصر الناس في القبيلين ، ونظيره ما في سورة النبأ والنازعات وعبس والانفطار ، والمطفقين وغيرها فالغرض فيها ذكر انموذج من أهل الإيمان والطاعة وأهل الكفر والتكذيب والسكوت عمن سواهم ليتذكر أن السعادة في جانب التقوى والشقاء في جانب التمرد والطغوى .

قوله تعالى : ﴿فلا أقسم بالشفق﴾ الشفق الحمرة ثم الصفرة ثم البياض التي تحدث بالمغرب أول الليل .

قوله تعالى : ﴿والليل وما وسق﴾ أي ضم وجمع ما تفرق وانتشر في النهار من الإنسان والحيوان فإنها تتفرق وتنتشر بالطبع في النهار وتـرجع إلى مـأواها في الليل فتسكن .

وفسر بعضهم ﴿وسق﴾ بمعنى طرد أي طرد الكواكب من الخفاء إلى الظهور .

الواقعة : ۱۱ .
 التوبة : ۱۰۱ .

قوله تعالى : ﴿والقمر إذا اتسق﴾ اي اجتمع وانضم بعض نوره إلى بعض فاكتمل نوره وتبدر .

قوله تعالى : ﴿لتركين طبقاً عن طبق﴾ جواب القسم والخطاب للناس والطبق هو الشيء أو الحال الذي يطابق آخر سواء كان أحدهما فوق الآخر أم لا والمراد به كيف كان المرحلة بعد المرحلة يقطعها الإنسان في كدحه إلى ربه من الحياة الدنيا ثم الموت ثم الحياة البرزخية ثم الانتقال إلى الآخرة ثم الحياة الآخرة ثم الحساب والجزاء .

وفي هذا الإقسام - كما ترى - تأكيد لما في قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنسَانَ إِنْكُ كَادِحِ ﴾ الآية وما بعده من نبأ البعث وتوطئة وتمهيد لما في قوله : ﴿ فما لهم لا يؤمنون ﴾ من التعجيب والتوبيخ وما في قوله : ﴿ فبشرهم بعذاب ﴾ النخ من الإنذار والتبشير .

وفي الآية إشارة إلى أن المراحل التي يقطعها الإنسان في مسيره إلى ربــه مترتبة متطابقة .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمَ لَا يَؤْمَنُونَ وَإِذَا قَرَى عَلَيْهُمُ الْقَرْآنَ لَا يَسْجِدُونَ ﴾ الاستفهام للتعجيب والتوبيخ ولذا ناسب الالتفات الذي فيه من الخطاب إلى الغيبة كأنه لما رأى أنهم لا يتذكرون بتذكيره ولا يتعظون بعظته أعرض عنهم إلى النبي مَشْنَاتُهُ فَخَاطِبه بقوله : ﴿ فَمَا لَهُمَ لَا يَؤْمَنُونَ ﴾ النج .

قوله تعالى : ﴿بِلِ النِّينِ كَفَرُوا يَكَذَبُونَ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَوْعُونَ ﴾ ﴿يَكُذُبُونَ ﴾ يَفْيَدُ الاستمرار ، والتعبير عنهم بالنَّذِينَ كَفَرُوا للدلالة على علة التكذيب ، والإيعاء كما قيل جعل الشيء في وعاء .

والمعنى : أنهم لم يتركوا الإيمان لقصور في البيان أو لانقطاع من البرهان لكنهم اتبعوا أسلافهم ورؤساءهم فرسخوا في الكفر واستمروا على التكذيب والله يعلم بما جمعوا في صدورهم وأضمروا في قلوبهم من الكفر والشرك .

وقيل : المراد بقوله : ﴿والله أعلم بما يوعـون﴾ أن لهم وراء التكـذيب مضمـرات في قلوبهم لا يحيط بهـا العبـارة ولا يعلمهـا إلا الله ، وهــو بعيـد من السياق .

قوله تعالى : ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ التعبير عن الأخبار بالعذاب بالتبشير

مبني على التهكم ، والجملة متفرعة على التكذيب .

قوله تعالى : ﴿ إِلاَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون﴾ استثناء منقطع من ضمير ﴿ فبشرهم ﴾ والمراد بكون أجرهم غير ممنون خلوه من قول يثقل على المأجور .

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿إذا السماء انشقت﴾ قال : يـوم القيامة .

وفي الـدر المنشور أخـرج ابن أبي حـاتم عن علي قــال تنشق السمـاء من المجرة .

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت﴾ قال : تمد الأرض فتنشق فيخرج الناس منها .

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم بسنـد جيد عن جـابر عن النبي ﷺ قـال : تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه .

وفي الاحتجاج عن على على على حديث قال والناس يومئذ على صفات ومنازل فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً ، ومنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم لم يلبسوا من أمر الدنيا بشيء وإنما الحساب هناك على من يلبس بها ههنا ، ومنهم من يحاسب على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير .

وفي المعاني بإسناده عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه قال : قال رسول الله عليه كل محاسب معدّب فقال له قائل : يا رسول الله فأين قول الله عن وجل : ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ قال : ذلك العرض يعني التصفح .

أقول: وروي في الدر المنثور عن البخاري ومسلم والترمذي وغيـرهم عن عائشة مثله .

وفي تفسيسر القمي وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه في قبوله : ﴿ فَأَمَا مِن أُوتِي كَتَابِهِ بِيمِينَـه ﴾ فهو أبو سلمة عبـد الله بن عبد الأسـود بن هلال ٢٧٦ ..... الجزء الثلاثون

المَخْزُومي وهو من بني مخزوم ، ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ﴾ فهو أخوه الأسود بن عبد الأسود المخزومي فقتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿لتركبن طبقاً عن طبق﴾ وقيل : معناه شدة بعد شدة حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء ، وروي ذلك مرفوعاً .

وعن جوامع الجامع في الآية عن أبي عبيدة : لتركبن سنن من كان قبلكم من الأولين وأحوالهم وروي ذلك عن الصادق عند.

\* \* \*



مكية وهي اثنتان وعشرون آية

# بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَـوْمِ الْمَوْعُـودِ (٢) وَشَاهِـدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ (٤) آلنَّـار ذَاتِ الْوَقُــودِ (٥) إذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيـزِ الْحَمِيدِ (٨) ٱلَّـذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ فَتَنُوا الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ ٱلَّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـالِحَـاتِ لَهُمْ جَنَّاتً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَالٌ لِمَا يُريدُ (١٦) هَـلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْـــذِيبِ (١٩) وَٱللَّهَ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَـــلْ هُـــوَ قُـــرْآنُ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ (٢٢) .

### (بیان)

سورة إنذار وتبشير فيها وعيد شديد للذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات لإيمانهم بالله كما كان المشركون من أهل مكة يفعلون ذلك بالذين آمنوا بالنبي من يعذبونهم ليرجعوا إلى شركهم السابق فمنهم من كان يصبر ولا يرجع بلغ الأمر ما بلغ ، ومنهم من رجع وارتد وهم ضعفاء الإيمان كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ﴿() ، وقوله : ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ﴾(٢) .

وقد قدم سبحانه على ذلك الاشارة إلى قصة أصحاب الاخدود ، وفيه تحريض المؤمنين على الصبر في جنب الله تعالى ، وأتبعها بالإشارة إلى حديث الجنود فرعون وثمود وفيه تطبيب لنفس النبي معلم بوعد النصر وتهديد للمشركين .

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى : ﴿والسماء ذات البروج﴾ البروج جمع برج وهو الأمر النظاهر ويغلب استعماله في القصر العالي لظهوره على الناظرين ويسمى البناء المعمول على سور البلد للدفاع برجاً وهو المراد في الآية لقوله تعالى : ﴿ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم﴾ (٣) ، فالمراد بالبروج مواضع الكواكب من السماء .

وبذلك يظهر أن تفسيـر البروج بـالبروج الاثني عشـر المصطلح عليهـا في علم النجوم غير سديد .

وفي الآية إقسام بالسماء المحفوظة بالبروج ، ولا يخفى مناسبته لما سيشار إليه من القصة ثم الوعيد والوعد وسنشير إليه .

قوله تعالى : ﴿واليوم الموعود﴾ عطف على السماء وإقسام باليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله القضاء فيه بين عباده .

قوله تعالى : ﴿وشاهد ومشهود﴾ معطوفان على السماء والجميع قسم بعـد

الحجر: ۱۱ .
 الحجر: ۱۱ .
 الحجر: ۱۷ .

قسم على ما أريد بيانه في السورة وهو ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ الوعيد الشديد لمن يفتن المؤمنين والمؤمنات لايمانهم والوعد الجميل لمن آمن وعمل صالحاً .

فكأنه قيل: أقسم بالسماء ذات البروج التي يدفع الله بها عنها الشياطين إن الله يدفع عن إيمان المؤمنين كيد الشياطين وأوليائهم من الكافرين ، وأقسم باليوم الموعود الذي يجزى فيه الناس بأعمالهم ، وأقسم بشاهد يشهد ويعاين أعمال أولئك الكفار وما يفعلونه بالمؤمنين لإيمانهم بالله وأقسم بمشهود سيشهده الكل ويعاينونه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ، إلى آخر الآيتين .

ومن هنا يظهر أن الشهادة في وشاهد وومشهود بمعنى واحد وهو المعاينة بالحضور ، على أنها لوكانت بمعنى تأدية الشهادة لكان حق التعبير ومشهود عليه لأنها بهذا المعنى إنما تتعدى بعلى .

وعلى هذا يقبل وشاهد الانطباق على النبي الشهاد أعمال أمته ثم يشهد عليها يوم القيامة ، ويقبل ومشهود الانطباق على تعذيب الكفار لهؤلاء المؤمنين وما فعلوا بهم من الفتنة وإن شئت فقل : على جزائه وإن شئت فقل : على ما يقع يوم القيامة من العقاب والثواب لهؤلاء الظالمين والمظلومين ، وتنكير ومشهود وووشاهد على أي حال للتفخيم .

ولهم في تفسير شاهد ومشهود أقاويل كثيرة أنهاها بعضهم إلى ثلاثين كقول بعضهم إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ، والقول بأن الشاهد يوم النحر والمشهود يوم عرفة ، والقول بأن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة ، والقول بأن الشاهد الملك يشهد على بني آدم والمشهود يوم القيامة ، والقول بأن الشاهد الذين يشهدون على الناس والمشهود الذين يشهد عليهم .

والقول بأن الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم ، والقول بأن الشاهد أعضاء بني آدم والمشهود أنفسهم والقول بأن الشاهد الحجر الأسود والمشهود الحاج والقول بأن الشاهد الأيام والليالي والمشهود بنو آدم ، والقول بأن الشاهد الأنبياء والمشهود محمد منشش ، والقول بأن الشاهد هو الله والمشهود لا إله إلا الله .

والقول بأن الشاهد الخلق والمشهود الحق ، والقول بأن الشاهد هو الله والله والمشهود يوم القيامة ، والقول بأن الشاهد آدم وذرّيته والمشهود يوم القيامة ،

والقول بأن الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة ، والقول بأنها يوم الاثنين ويوم الجمعة ، والقول بأن الشاهد : المقربون والمشهود عليون ، والقول بأن الشاهد هو الطفل الذي قال لامه في قصة الأخدود : اصبري فإنك على الحق والمشهود الواقعة ، والقول بأن الشاهد الملائكة المتعاقبون لكتابة الأعمال والمثقهود قرآن الفجر إلى غير ذلك من أقوالهم .

وأكثر هذه الأقوال - كما ترى - مبني على أخذ الشهادة بمعنى أداء ما حمل من الشهادة وبعضها على تضريق بين الشاهد والمشهود في معنى الشهادة وقد عرفت ضعفه ، وأن الأنسب للسياق أخذها بمعنى المعاينة وإن استلزم الشهادة بمعنى الأداء يوم القيامة ، وأن الشاهد يقبل الانطباق على النبي منتها .

كيف لا ؟ وقد سماه الله تعالى شاهداً إذ قال : ﴿يا أَيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾(١) ، وسماه شهيداً إذ قال : ﴿ليكون الرسول شهيداً عليكم ﴾(٢) ، وقد عرفت معنى شهادة الأعمال من شهدائها فيما مر .

ثم إن جواب القسم محذوف يمدل عليه قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَتَنُوا المؤمنينُ وَالْمؤمنينَ وَالْمؤمنينَ وَالْمؤمنينَ وَالْمؤمنينَ الصالحينَ وَأَنَّ الله يموفقهم على الصبر المخ وهو وعيد الفاتنين ووعد المؤمنين الصالحين وأن الله يموفقهم على الصبر ويؤيدهم على حفظ إيمانهم من كيد الكائدين إن أخلصوا كما فعل بالمؤمنين في قصة الأخدود.

قوله تعالى : ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ إشارة إلى قصة الأخدود لتكون توطئة وتمهيداً لما سيجيء من قوله : ﴿إِن الذين فتنوا﴾ الخ وليس جواباً للقسم البتّة .

والأخدود الشق العظيم في الأرض ، وأصحاب الاخدود هم الجبابرة الذين خدوا أخدوداً وأضرموا فيها النار وأمروا المؤمنين بدخولها فـأحرقـوهم عن آخرهم نقماً منهم لإيمانهم .

فقوله : ﴿قتل﴾ الخ دعاء عليهم والمراد بالقتل اللعن والطرد .

وقيل: المراد بأصحاب الأخدود المؤمنون والمؤمنات الذين احرقوا فيه، وقوله: ﴿قَتَلُ﴾ إخبار عن قتلهم بالإحراق وليس من الدعاء في شيء. ويضعف

(١) الأحزاب: ٤٥ . (٢) الحج: ٧٨ .

ظهور رجوع الضمائر في قوله: ﴿إذ هم عليها ﴾ و﴿هم على ما يفعلون ﴾ و﴿ما نقموا ﴾ إلى أصحاب الأخدود ، والمراد بها وخاصة بالثاني والثالث الجبابرة الناقمون دون المؤمنين المعذبين .

قوله تعالى : ﴿ النار ذات الوقود﴾ بدل من الأخدود ، والوقود ما يشعل به النار من حطب وغيره ، وفي توصيف النار بذات الوقود إشارة إلى عظمة أمر هذه النار وشدة اشتعالها وأجيجها .

قوله تعالى : ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودَ﴾ أي في حال أولئك الجبابرة قاعدون في أطراف النار المشرفة عليها .

قوله تعالى : ﴿وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود﴾ أي حضور ينظرون ويشاهدون إحراقهم واحتراقهم .

قوله تعالى : ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمَ إِلاَ أَنْ يَوْمُنُوا بِاللهِ ﴾ النقم بفتحتين الكراهة الشديدة أي ما كرهوا من أولئك المؤمنين إلا إيمانهم بالله فأحرقوهم لأجل إيمانهم .

قوله تعالى : ﴿ العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد ﴾ أوصاف جارية على اسم الجلالة تشير إلى الحجة على أن أولئك المؤمنين كانوا على الحق في إيمانهم مظلومين فيما فعل بهم لا يخفى حالهم على الله وسيجزيهم خير الجزاء ، وعلى أن أولئك الجبابرة كانوا على الباطل مجترين على الله ظالمين فيما فعلوا وسيذوقون وبال أمرهم .

وذلك أنه تعالى هو الله العزيز الحميد أي الغالب غير المغلوب على الاطلاق والجميل في فعله على الاطلاق فله وحده كل الجلال والجمال فمن الواجب أن يخضع له وأن لا يتعرض لجانبه ، وإذ كان له ملك السماوات والأرض فهو المليك على الإطلاق له الأمر وله الحكم فهو رب العالمين فمن الواجب أن يتخذ إلها معبوداً ولا يشرك به أحد فالمؤمنون به على الحق والكافرون في ضلال .

ثم إن الله \_ وهو الموجد لكل شيء \_ على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء من خلقه ولا عملٍ من أعمال خلقه ولا يحتجب عنه إحسان محسن ولا إساءة مسيء فسيجزي كلا بما عمل .

وبالجملة إذ كان تعالى هو الله المتصف بهذه الصفات الكريمة كـان على هؤلاء المؤمنين أن يؤمنـوا به ولم يكن لأولئـك الجبابـرة أن يتعرضوا لحالهمولا أن يمسوهم بسوء .

وقال بعض المفسرين في توجيه إجراء الصفات في الآية: أن القوم إن كانوا مشركين فالذي كانوا ينقمونه من المؤمنين وينكرونه عليهم لم يكن هو الإيمان بالله تعالى بل نفي ما سواه من معبوداتهم الباطلة، وإن كانوا معطلة فالمنكر عندهم ليس إلا إثبات معبود غير معهود لهم لكن لما كان مآل الأمرين إنكار المعبود الحق الموصوف بصفات الجلال والإكرام عبر بما عبر باجراء الصفات عليه تعالى .

وفيه غفلة عن أن المشركين وهم الوثنية ما كانوا ينسبون إلى الله تعالى إلا الصنع والإيجاد . وأما الربوبية التي تستتبع التدبير والالوهية التي تستوجب العبادة فكانوا يقصرونها في أربابهم وآلهتهم فيعبدونها دون الله سبحانه ، فليس له تعالى عندهم إلا أنه رب الأرباب وإله الآلهة لا غير .

قوله تعالى : ﴿إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب المحريق﴾ الفتنة المحنة والتعذيب ، والذين فتنوا ﴿الحَ ﴾ عام يشمل أصحاب الأخدود ومشركي قريش الذين كانوا يفتنون من آمن بالنبي مُشَرَتُهُ من المؤمنين والمؤمنات بأنواع من العذاب ليرجعوا عن دينهم .

قال في المجمع: يسأل فيقال: كيف فصل بين عذاب جهنم وعذاب الحريق وهما واحد؟ أجيب عن ذلك بأن المراد لهم أنواع العذاب في جهنم سوى الإحراق مشل الزّقوم والمغسلين والمقامع ولهم مع ذلك الإحراق بالنار انتهى.

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنَّات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفور الكبير﴾ وعد جميل للمؤمنين يطيب بـ فوسهم كما أن ما قبله وعيد شديد للكفار الفاتنين المعذبين .

قوله تعالى : ﴿إِن بطش ربك لشديد﴾ الآية إلى تمام سبع آيات تحقيق وتأكيد لما تقدم من الوعيد والوعد ، والبطش ـ كما ذكره الراغب ـ تناول الشيء بصولة . وفي إضافة البطش إلى الرب وإضافة الرب إلى الكاف تـطييب لنفس النبي منظية بالتأييد والنصر ، وإشارة إلى أن الجبابرة امته نصيباً من الوعيد المتقدم .

قوله تعالى : ﴿إنه هو يبدى، ويعيد﴾ المقابلة بين المبدى، والمعيد يعطي أن المراد بالإبداء البدء ، والافتتاح بالشيء ، قالوا : ولم يسمع من العرب الإبداء لكن القراءة ذلك وفي بعض القراءات الشاذة يبدأ بفتح الياء والدال .

وعلى أي حال فالآية تعليل لشدة بطشه تعالى وذلك أنه تعالى مبدىء يوجد ما يريده من شيء إيجاداً ابتدائياً من غير أن يستمد على ذلك من شيء غير نفسه ، وهو تعالى يعيد كل ما كان إلى ما كان وكل حال فاتته إلى ما كانت عليه قبل الفوت فهو تعالى لا يمتنع عليه ما أراد ولا يفوته فائت زائل وإذ كان كذلك فهو القادر على أن يحمل على العبد المتعدي حده ، من العذاب ما هو فوق حده ووراء طاقته ويحفظه على ما هو عليه ليذوق العذاب قال تعالى : ﴿والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾(١) .

وهو القادر على أن يعيد ما أفسده العذاب إلى حالته الأولى ليذوق المجرم بذلك العذاب من غير انقطاع قال تعالى : ﴿إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب (٢٠) .

وبهذا البيان يتضح :

أولاً: أن سياق قوله: ﴿إنه هـو﴾ الخ يفيـد القصر أي ان إبـداع الوجـود وإعادته لله سبحانه وحده إذ الصنع والإيجاد ينتهي إليه تعالى وحده.

وثانياً: أن حدود الأشياء إليه تعالى ولـو شاء أن لا يحـد لم يحد أو بـدل حداً من آخر فهو الذي حد العذاب والفتنة في الدنيـا بالمـوت والزوال ولو لم يشأ لم يحد كما في عذاب الآخرة .

وثالثاً: أن المراد من شدة البطش ـ وهو الأخذ بعنف ـ أن لا دافع لأخذه ولا راد لحكمه كيفما حكم إلا أن يحول بين حكمه ومتعلقه حكم آخر منه يقيد الأول.

قوله تعالى : ﴿ وهو الغفور الودود﴾ أي كثير المغفرة والمودة ناظر إلى وعد المؤمنين كما أن قوله : ﴿ إِن بطش ربك ﴾ النح ناظر إلى وعيد الكافرين .

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣٦ . (٢) النساء: ٥٦ .

قوله تعالى: ﴿ وَقُو الْعُرْشُ الْمَجِيدُ فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ ﴾ الْعُرْشُ عَرْشُ الْمَلُكُ ، وَذُو الْعُرْشُ كِنَايَةٌ عِنْ الْمَلُكُ أَي هُو مَلْكُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَفُ فِي مَمْلَكُتُهُ كَيْفُمَا تَصَرَفُ وَيَحْكُم بِمَا شَاءُ وَالْمَجِيدُ صَفَةً مِنْ الْمَجَدُ وَهُو الْعَظْمَةُ الْمَعْنُويَةُ وَهِي كَمَالُ الذَّاتُ وَيَحْكُم بِمَا شَاءُ وَالْمَجِيدُ صَفَةً مِنْ الْمَجِدُ وَهُو الْعَظْمَةُ الْمَعْنُويَةُ وَهِي كَمَالُ الذَّاتُ وَالْصَفَاتُ ، وقولُه : ﴿ وَفَعَالُ لَمَّا يُرِيدُ ﴾ أي لا يصرفه عما أراده صارف لا من داخل لضجر وكسل وملل وتغير إرادة وغيرها ولا من خارج لمانع يحول بينه وبين ما أراد .

فله تعالى أن يوعد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ويعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنة لأنه ذو العرش المجيد ولن يخلف وعده لأنه فعال لما يريد .

قوله تعالى : ﴿ هُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ الْجَنُودُ فَرَعُونُ وَثَمُودُ ﴾ تقرير لما تقدم من شدة بطشه تعالى وكونه ملكاً مجيداً فعالاً لما يبريد ، وفيه تسلية للنبي عَلَيْتُ وَالْفَيْسُةِ وَتَطْيِيبُ لَنْفُسُهُ الشَّرِيفَةُ بِالْإِشَارَةُ إِلَى حَدَيْثُهُم ، ومعنى الآيتين ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ بِلِ الذين كفروا في تكذيب ﴾ لا يبعد أن يستفاد من السياق كون المراد بالذين كفروا هم قوم النبي المناسبة .

وفي الآية إضراب عما تقدم من الموعظة والحجية من حيث الأثر ، والمعنى لا ينبغي أن يرجى منهم الإيمان بهذه الآيات البينات فإن الـذين كفروا مصرون على تكذيبهم لا ينتفعون بموعظة أو حجة .

ومن هنا ظهر أن المراد بكون الذين كفروا في تكذيب أي بظرفيـة التكذيب لهم اصرارهم عليه .

قوله تعالى : ﴿والله من ورائهم محيط﴾ وراء الشيء الجهات الخارجة منه المحيطة به . إشارة إلى أنهم غير معجزين لله سبحانه فهو محيط بهم قادر عليهم من كل جهة ، وفيه أيضاً تطييب لنفس النبي مَشِنَهُ .

وعن بعضهم أن في قـولـه : ﴿من ورائهم﴾ تلويحـاً إلى أنهم اتخـذوا الله وراءهم ظهرياً ، وهو مبني على أخذ وراء بمعنى خلف .

قوله تعالى : ﴿ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ إضراب عن إصرارهم

على تكذيب القرآن ، والمعنى ليس الأمر كما يدعون بـل القرآن كتـاب مقـروِّ عظيم في معناه غزير في معارفه في لوح محفوظ عن الكذب والباطـل مصون من مسّ الشياطين .

### ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ سئل عن ﴿السماء ذات البروج﴾ فقال : الكواكب ، وسئل عن ﴿اللَّذِي جعل في السماء بروجاً﴾ فقال : الكواكب . قيل : ﴿فبروج مشيدة﴾ فقال : قصور .

وفيه أخرج عبد بن حميد والترمذي وابن أبي الدنيا في الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة . الحديث .

أقسول: وروي مثله بـطرق اخــرى عن أبي مـالــك وسعيــد بن المسيب وجبير بن مطعم عنـه مُثِنَّةٍ، ولفظ الأخير: الشـاهد يـوم الجمعة والمشهـود يوم عرفة.

وروي هـذا اللفظ عن عبد الـرزاق والفاريـابي وعبد بن حميـد وابن جريـر وابن المنذر عن على بن أبي طالب .

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي قال : اليـوم الموعـود يوم القيامة ، والشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم النحر .

وفي المجمع روي أن رجلًا دخل مسجد رسول الله ﷺ فإذا رجل يحدث عن رسول الله ﷺ .

قال: فسألته عن الشاهد والمشهود فقال: نعم الشاهد يسوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ، فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله والمشهود عن ذلك فقال: أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم النحر.

فجيزتهما إلى غلام كأن وجهه الدينار وهو يحدث عن رسول الله المنافقة فقلت : أخبرني عن شاهد ومشهود فقال : نعم أما الشاهد فمحمد وأما المشهود

فيوم القيامـة أما سمعت الله سبحـانه يقـول : ﴿يَا أَيُهَـا النَّبِي إِنَا أَرْسَلْنَـاكُ شَاهَـداً ومبشراً ونذيراً﴾ وقال : ﴿ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود﴾ .

فسألت عن الأول فقالـوا: ابن عباس ، وسألت عن الثاني فقـالـوا: ابن عمرو، وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن على .

أقول: والحديث مروي بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة وقد تقدم في تفسير الآية أن ما ذكره مُشْتُنَهُ أظهر بالنظر إلى سياق الآيات، وإن كان لفظ الشاهد والمشهود لا يأبى الانطباق على غيره أيضاً بوجه.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ قال : كنان سببه أن الذي هيَّج الحبشة على غزوة اليمن ذو نواس وهو آخر من ملك من حمير تهوَّد واجتمعت معه حمير على اليهودية وسمّى نفسه يوسف وأقام على ذلك حيناً من الدهر .

ثم أخبر أن بنجران بقايا قوم على دين النصرانية وكانوا على دين عيسى وحكم الإنجيل، ورأس ذلك الدين عبد الله بن بريامن فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها فسار حتى قدم نجران فجمع من كان بها على دين النصرانية ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيها فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص كله فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها واختاروا القتل.

فاتخذ لهم أخدوداً وجمع فيه الحطب وأشعل فيه النار فمنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل بالسيف ومثل بهم كل مثلة فبلغ عدد من قتل واحرق بالنار عشرين ألفاً وأفلت منهم رجل يدعى دوش ذو ثعلبان على فرس له ركضة ، واتبعوه حتى أعجزهم في الرمل ، ورجع ذو نواس إلى صنيعه في جنوده فقال الله : ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ إلى قوله ﴿العزيز الحميد﴾ .

وفي المجمع وروى سعيد بن جبير قال : لما انهزم أهـل إسفندهـان قال عمر بن الخطّاب : مـا هم يهود ولا نصـارى ولا لهم كتاب وكـانوا مجـومـاً فقـال علي بن أبي طالب : بلى قد كان لهم كتاب رفع .

وذلك أن ملكاً لهم سكر فوقع على ابنته ـ أو قـال : على أخته ـ فلما أفاق قال لها : كيف المخرج مما وقعت فيه ؟ قالت : تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنك ترى نكاح البنات وتأمرهم أن يحلُّوه فجمعهم فأخبرهم فأبوا أن يتابعوه فخدٌ لهم اخدوداً في الأرض ، وأوقد فيه النيـران وعرضهم عليهـا فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار ، ومن أجاب خلي سبيله .

أقول : وروي هذا المعنى في الدر المنثور عن عبد بن حميد عنه علينه.

وعن تفسير العيَّاشي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر مَنْشَقَهِ قال : أرسل علي مَنْ أبي أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بشيء فقال مَنْشَفَهُ ليس كما ذكرت ولكن سأخبرك عنهم :

إن الله بعث رجلًا حبشياً نبياً وهم حبشية فكذبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه فأسروه وأسروا أصحابه ثم بنوا له حيراً ثم ملأوه ناراً ثم جمعوا الناس فقالوا: من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار فجعل أصحابه يتهافتون في النار فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر فلما هجمت هابت ورقت على ابنها فنادى الصبي: لا تهابي وارميني ونفسك في النار فإن هذا والله في الله قليل ، فرمت بنفسها في النار وصبيها ، وكان ممن تكلم في المهد .

وروي أيضاً عن ابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق الحسن عنه على المنفر في قوله تعالى : ﴿ أَصِحَابِ الأَخْدُودِ ﴾ قال : هم الحبشة .

ولا يبعد أن يستفاد أن حديث أصحاب الأخدود وقائع متعددة وقعت بالحبشة واليمن والعجم والإشارة في الآية إلى جميعها وهناك روايات تقص القصة مع السكوت عن محل وقوعها .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ قال : اللوح المحفوظ له طرفان طرف على يمين العرش على جبين إسرافيل فإذا تكلم الرب جل ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح فيوحى بما في اللوح إلى جبرئيل .

۲۸۸ ..... الجزء الثلاثون

وفي الدر المنثور أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ خلق الله لوحاً من درة بيضاء دفتاه من زبرجدة خضراء كتابه من نور يلحظ إليه في كل يوم ثلاث مائة وستين لحظة يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل ما يشاء .

أقـول : والـروايـات في صفـة اللوح كثيــرة مختلفـة وهي على نــوع من التمثيل .

\* \* \*



مكية وهي سبع عشرة آية

## بِسُم ِ آللهِ آلرُّحْمٰنِ آلرُّحِيم

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَآ أَدْرِنْكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ النَّاقِبُ (٣) إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ (٤) فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَنْ مَنَّ وَافِقِ (٦) يَخْسُرُجُ مِنْ بَيْنِ السَّلَابِ خُلِقَ (٥) غُلَّى وَالسَّمَآءِ دَافِقِ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَاثِيرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِر (١٠) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالأَرْضِ ذَاتِ السَّمَقِ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالأَرْضِ ذَاتِ السَّدُعِ (١١) وَاللَّرْضِ ذَاتِ السَّمَآءِ ذَاتِ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالأَرْضِ ذَاتِ السَّمَآءِ ذَاتِ السَّمَآءِ وَاللَّمْوْلِ (١٤) إِنَّهُ لَقُولُ فَصْلُ (١٣) وَمَا هُو بِالْهَوْلِ (١٤) إِنَّهُمْ ذَاتِ السَّمَةِ لِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُونِيدُ وَيَعْدُ وَنَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلَ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُونِيدًا (١٤) .

### ( بیان )

في السورة إنذار بـالمعاد وتستـدل عليه بـإطلاق القـدرة وتؤكد القـول في ذلك ، وفيها إشارة إلى حقيقة اليوم ، وتختتم بوعيد الكفار .

والسورة ذات سياق مكي .

قوله تعالى: ﴿والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب﴾

الطرق في الأصل على ما قيل هو الضرب بشدة يسمع له صوت ومنه المطرقة والطريق لأن السابلة تطرقها بأقدامها ثم شاع استعماله في سلوك الطريق ثم اختص بالإتيان ليلاً لأن الآتي بالليل في الغالب يجد الأبواب مغلقة فيطرقها ويدقها ثم شاع الطارق في كل ما يظهر ليلاً ، والمراد بالطارق في الآية النجم الذي يطلع بالليل .

والثقب في الأصل بمعنى الخرق ثم صار بمعنى النير المضيء لأنه يثقب الظلام بنوره ويأتي بمعنى العلو والارتفاع ومنه ثقب الطائر أي ارتفع وعلا كأنه يثقب الجو بطيرانه .

فقوله: ﴿والسماء والطارق﴾ إقسام بالسماء وبالنجم الطالع ليلاً ، وقوله: ﴿وما أدراك ما الطارق﴾ تفخيم لشأن المقسم به وهو الطارق ، وقوله: ﴿النجم الثاقب﴾ بيان للطارق والجملة في معنى جواب استفهام مقدَّر كأنه لما قيل: وما أدراك ما الطارق ؟ سئل فقيل: فما هو الطارق ؟ فأجيب ، وقيل: النجم الثاقب.

قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُ نَفْسُ لَمَا عَلَيْهَا حَافَظُ ﴾ جواب للقسم ولما بمعنى الله والمعنى ما من نفس إلا عليها حافظ ، والمراد من قيام الحافظ على حفظها كتابة أعمالها الحسنة والسيئة على ما صدرت منها ليحاسب عليها يوم القيامة ويجزى بها فالحافظ هو الملك والمحفوظ العمل كما قال تعالى: ﴿وإِنْ عَلَيْكُم لَحَافَظُينَ كُرَاماً كَاتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ (١)

ولا يبعد أن يكون المراد من حفظ النفس حفظ ذاتها وأعمالها ، والمراد بالحافظ جنسه فتفيد أن النفوس محفوظة لا تبطل بالموت ولا تفسد حتى إذا أحيا الله الأبدان أرجع النفوس إليها فكان الإنسان هو الإنسان الدنيوي بعينه وشخصه ثم يجزيه بما تقتضيه أعماله المحفوظة عليه من خير أو شر .

ويؤيد ذلك كثير من الآيات الدالة على حفظ الأشياء كقول تعالى : ﴿قُـلُ يَتُـوفُكُ اللّٰهُ عَلَى الْمُوتُ وَلَـكُ ع يتـوفاكم ملك المـوت الذي وكّـل بكم﴾(٢) ، وقول : ﴿الله يتـوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت﴾(٢) .

ولا ينافي هذا الوجه ظاهر آية الانفطار السابقة من أن حفظ الملائكة هـو

الكتابة فإن حفظ نفس الإنسان أيضاً من الكتابـة على ما يستفـاد من قولـه : ﴿إِنَا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾(١) ، وقد تقدمت الإشارة إليه .

ويندفع بهذا الوجه الاعتراض على ما استدل به على المعاد من إطلاق القدرة كما سيجيء ، ومحصله أن إطلاق القدرة إنما ينفع فيما كان ممكناً لكن إعادة الإنسان بعينه محال فإن الإنسان المخلوق ثانياً مثل الانسان الدنيوي المخلوق أولاً لا شخصه الذي خلق أولاً ومثل الشيء غير الشيء لا عينه .

وجه الاندفاع أن شخصية الشخص من الإنسان بنفسه لا ببدنه والنفس محفوظة فإذا خلق البدن وتعلقت به النفس كان هو الإنسان الدنيوي بشخصه وإن كان البدن بالقياس إلى البدن مع الغض عن النفس ، مثلاً لا عيناً .

قوله تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق﴾ أي ما هـو مبدأ خلقـه ؟ وما هـو الذي صيره الله إنساناً ؟

والجملة متفرعة على الآية السابقة وما تدل عليه بفحواها بحسب السياق ومحصل المعنى وإذ كانت كل نفس محفوظة بذاتها وعملها من غير أن تفنى أو ينسى عملها فليذعن الإنسان أن سيرجع إلى ربه ويجزى بما عمل ولا يستبعد ذلك ولينظر لتحصيل هذا الإذعان إلى مبدإ خلقه ويتذكر أنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراثب.

فالذي بدأ خلقه من ماء هذه صفته يقدر على رجعه وإحيائه بعد الموت .

وفي الإتسان بقوله : ﴿خلق﴾ مبنياً للمفعلول وترك ذكر الفاعل وهلو الله سبحانه إيماء إلى ظهور أمره ، ونظيره قوله : ﴿خلق من ماء﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿خلق من ماء دافق﴾ المدفق تصبب الماء وسيلانه بمدفع وسيوعة والماء الدافق هو المني والجملة جواب عن استفهام مقدر يهدي إليه قوله : ﴿مم خلق﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فَحَرْج مَن بِينَ الصلبِ والتسرائبِ الصلبِ الطهر ، والترائبِ جمع تريبة وهي عظم الصدر .

وقد اختلفت كلماتهم في الآية وما قبلها اختلافاً عجيراً ، والظاهر أن المراد

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٩ .

۲۹۲ ..... الجزء الثلاثون

بقوله : ﴿ بين الصلب والتراثب ﴾ البعض المحصور من البدن بين جداري عظام الظهر وعظام الصدر(١) .

قوله تعالى : ﴿إِنهُ على رجعه لقادر﴾ السرجع الإعادة ، وضمير ﴿إِنهُ لهُ تعالى واكتفى بالإضمار مع أن المقام مقام الإظهار لظهوره نظير قوله : ﴿خلق﴾ مبنياً للمفعول .

والمعنى أن الذي خلق الإنسان من ماء صفته تلك الصفة ، على إعادته وإحيائه بعد الموت ـ وإعادته مثل بدئه ـ لقادر لأن القدرة على الشيء قدرة على مثله إذ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد .

قوله تعالى : ﴿ يُوم تَبلَى السرائر ﴾ ظرف للرجع ، والسريرة ما أسره الإنسان وأخفاه في نفسه ، والبلاء الاختبار والتعرف والتصفح .

فالمعنى يوم يختبر ما أخفاه الإنسان وأسره من العقائد وآثار الأعمال خيرها وشرها فيميز خيرها من شرها ويجزى الإنسان به فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسُكُم أُو تَخْفُوه يَحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴿ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُ مَنْ قُوةَ وَلَا نَاصِرِ ﴾ أي لا قدرة له في نفسه يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر له يدفع عنه ذلك أي لا قدرة هناك يدفع عنه الشر لا من نفسه ولا من غيره .

قوله تعالى : ﴿والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع﴾ إقسام بعد إقسام لتأكيد أمر القيامة والرجوع إلى الله .

والمراد بكون السماء ذات رجع ما يظهر للحس من سيرها بطلوع الكواكب بعد غروبها وغروبها بعد طلوعها ، وقيل : رجعها إمطارها ، والمراد بكون الأرض ذات صدع تصدعها وانشقاقها بالنبات ، ومناسبة القسمين لما أقسم عليه من الرجوع بعد الموت والخروج من القبور ظاهرة .

قوله تعالى : ﴿إِنه لقول فصل وما هو بالهزل﴾ الفصل إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة ، والتعبير بالفصل ـ والمراد الفاصل ـ للمبالغة

<sup>(</sup>١) وقد أورد المراغي في تفسيره في ذيل الآية عن بعض الاطباء توجيها دقيقاً علمياً لهـذه الآية من أراده فليراجعه .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٤.

كزيد عدل والهزل خلاف الجد .

والآيتان جواب القسم ، وضمير ﴿إنه﴾ للقرآن والمعنى أقسم بكذا وكذا إن القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل وليس هو كلاماً لا جد فيه فما يحقه حق لا ريب فيه وما يبطله باطل لا ريب فيه فما أخبركم به من البعث والرجوع حق لا ريب فيه .

وقيل : الضمير لما تقدم من خبر الرجوع والمعاد ، والوجه السابق أوجه .

قوله تعالى: ﴿إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً ﴾ أي الكفار يحتالون بكفرهم وإنكارهم المعاد احتيالاً يريدون به إطفاء نور الله وإبطال دعوتك ، وأحتال عليهم بعين أعمالهم بالاستدراج والإملاء والإضلال بالطبع على قلوبهم وجعل الغشاوة على سمعهم وأبصارهم احتيالاً أسوقهم به إلى عذاب يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿فَمَهُلُ الْكَافَرِينَ امْهُلُهُمْ رَوِيداً ﴾ التمهيل والإمهال بمعنى واحد غير أن باب التفعيل يفيد التدريج والإفعال يفيد الدفعة ، والرويد القليل .

والمعنى : إذا كان منهم كيد ومنّي كيد عليهم بعين ما يكيدون به والله غالب على أمره ، فانتظر بهم ولا تعاجلهم انتظر بهم قليلًا فسيأتيهم ما أوعدهم به فكل ما هو آت قريب .

وفي التعبير أولاً بمهِّل الظاهر في التدريج وثانياً مع التقييد بــرويداً بــأمهل الظاهر في الدفعة لطف ظاهر .

### (بحث روائي)

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿إِنْ كُلْ نَفْسَ لَمَا عَلَيْهَا حَافظَ ﴾ قال : الملائكة .

وفيـه في قولـه تعالى : ﴿خلق من مـاء دافق﴾ قال : النـطفـة التي تخـرج بقوة .

وفيه في قوله تعالى : ﴿يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ قـال : الصلب الرجل والترائب المرأة ، وهو صدرها . أقول : الرواية على إضمارها وإرسالها لا تخلو من شيء .

وفيه في قوله تعالى : ﴿يوم تبلي السرائر﴾ قال : يكشف عنها .

وفي المجمع روي مرفوعاً عن أبي الـدرداء قال : قـال رسول الله ميذات : ضمن الله خلقه أربع خصال : الصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والغسل من الجنابة ، وهي السرائر التي قال الله تعالى : يوم تبلى السرائر .

أقول: ولعله من قبيل ذكر بعض المصاديق كما تؤيده الرواية التالية.

وفيه عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله مسلمة : ما هذه السرائر التي ابتلى الله بها العباد في الآخرة ؟ فقال: سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض لأن الأعمال كلها سرائر خفية فإن شاء الرجل قال: صليت ولم يصل وإن شاء قال: توضيت ولم يتوض فذلك قوله: ﴿ يوم تبلى السرائر ﴾ .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿فما له من قوة ولا ناصر﴾ قال : ما له من قوة يهوي بها على خالقه ، ولا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوء .

وفيه في قوله تعالى : ﴿والسماء ذات الرجع ﴾ قال : ذات المسطر ﴿والأرض ذات الصدع ﴾ أي ذات النبات .

وفي المجمع ﴿إنه لقول فصل﴾ يعني أن القرآن يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما ، وروي ذلك عن الصادق الشين .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والترمذي ومحمد بن نصر وابن الأنباري في المصاحف عن الحارث الأعور قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث فأتيت علياً فأخبرته فقال: أو قد فعلوها ؟

سمعت رسول الله سينه يقول: إنها ستكون فتنة . قلت: فما المخرج منها يا رسول الله قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، من ابتغى الهوى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا تتبس منه الألسن ، ولا يخلق من الرد ، ولا تنقضى عجائبه هو الذي لم ينته

الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد . من قال بـه صـدق ، ومن حكم به عـدل ، ومن عمـل بـه أجـر ، ومن دعي إليـه هـدي إلى صراط مستقيم .

\* \* \*



مكية وهي تسع عشرة آية

## بِسُم ِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

### (بیان)

أمرَّ بتوحيده تعالى على ما يليق بساحته المقدسة وتنزيه ذاته المتعالية من أمرَّ بتوحيده اسمه اسم غيره أو يسند إلى غيره ما يجب أن يسند إليه كالخلق

والتدبير والرزق ووعد له مُنْفِيْتُ بتأييده بالعلم والحفظ وتمكينه من الطريقة التي هي أسهل وأيسر للتبليغ وأنسب للدعوة .

وسياق الآيات في صدر السورة سياق مكي وأما ذيلها أعني قوله: ﴿قد أفلح من تزكى ﴾ النخ فقد ورد من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام وكذا من طريق أهل السنة أن المراد به زكاة الفطرة وصلاة العيد ومن المعلوم أن الصوم وما يتبعه من زكاة الفطرة وصلاة العيد إنما شرعت بالمدينة بعد الهجرة فتكون آيات الذيل نازلة بالمدينة .

فالسورة صدرها مكّي وذيلها مدني ، ولا ينافي ذلك ما جاء في الآثـار أن السورة مكية فإنه لا يأبي الحمل على صدر السورة .

قوله تعالى: ﴿ سَبِّح اسم ربك الأعلى ﴾ أمر بتنزيه اسمه تعالى وتقديسه ، وإذ علّق التنزيه على الإسم وظاهر اللفظ الدال على المسمى والإسم إنما يقع في القول فتنزيهه أن لا يذكر معه ما هو تعالى منزه عنه كذكر الآلهة والشركاء والشفعاء ونسبة الربوبية إليهم وكذكر بعض ما يختص به تعالى كالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة ونحوها ونسبته إلى غيره تعالى أو كذكر بعض ما لا يليق بساحة قدسه تعالى من الأفعال كالعجز والجهل والظلم والغفلة وما يشبهها من صفات النقص والشين ونسبته إليه تعالى .

وبالجملة تنزيه اسمه تعالى أن يجرد القول عن ذكر ما لا يناسب ذكره ذكر السمه تعالى وهنو تنزيهه تعالى في مرحلة القنول المنوافق لتنزيهه في مرحلة الفعل .

وهو يلازم التوحيد الكامل بنفي الشوك الجلي كما في قوله: ﴿وَإِذَا ذَكُورِ اللّهِ وَحَدُهُ الشّمَازَتُ قَلُوبُ الذّينَ لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون (١) وقوله: ﴿وَإِذَا ذَكُرَتُ رَبُّكُ فِي القرآن وَحَدُهُ وَلُوا عَلَى أَدِبَارِهُمُ نَفُوراً ﴾ (٢) .

وفي إضافة الاسم إلى الرب والرب إلى ضمير الخطاب تأييد لما قدمناه فإن المعنى سبّح اسم ربك الذي اتخذته رباً وأنت تدعو إلى أنه الـرب الإله فـلا يقعن في كلامك مع ذكر اسمه بالربوبية ذكر من غيره بحيث ينافي تسميه بالربوبية على ما عرّف نفسه لك .

(٢) الإسراء: ٤٦.

وقوله : ﴿الأعلى﴾ وهو الذي يعلو كل عال ويقهر كل شيء صفة ﴿ربك﴾ دون الاسم ويعلل بمعناه الحكم أي سبح اسمه لأنه أعلى .

وقيل : معنى ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قل : سبحان ربي الأعلى كما عن ابن عباس ونسب إليه أيضاً أن المعنى صل .

وقيل : المراد بـالاسم المسمّى والمعنى نزهـ تعالى عن كـل مـا لا يليق بساحة قدسه من الصفات والأفعال .

وقيل : إنه ذكر الاسم والمراد به تعظيم المسمى واستشهد عليه بقول لبيد ، ﴿ إِلَى الْحُولُ ثُم اسم السلام عليكما ﴾ فالمعنى سبح ربك الأعلى .

وقيل: المراد تنزيه أسمائه تعالى عما لا يليق بأن لا يؤوّل مما ورد منها اسم من غير مقتض، ولا يبقى على ظاهره إذا كان ما وضع لـه لا يصحّ لـه تعالى، ولا يطلقه على غيره تعالى إذا كان مختصاً كاسم الجلالة ولا يتلفظ بـه في محل لا يناسبه كبيت الخلاء، وعلى هذا القياس.

وما قدمناه من المعنى أوسع وأشمل وأنسب لسياق قوله الآتي وسنقرئك فلا تنسى وونيسرك لليسرى فذكر فإن السياق سياق البعث إلى التذكرة والتبليغ فبدىء أولاً بإصلاح كلامه وتجريده عن كل ما يشعر بجلي الشرك وخفية بأمره بتنزيه اسم ربه ، ووعد ثانياً بإقرائه بحيث لا ينسى شيئاً مما أوحي إليه وتسهيل طريقة التبليغ عليه ثم أمر بالتذكير والتبليغ فافهم .

قوله تعالى : ﴿الذي خلق فسوَّى﴾ خلق الشيء جمع أجزائه ، وتسويته جعلها متساوية بحيث يوضع كل في موضعه الذي يليق به ويعطى حقه كوضع كل عضو من أعضاء الإنسان فيما يناسبه من الموضع .

والخلق والتسوية وإن كانا مطلقين لكنهما إنما يشملان ما فيه تـركيب أو شائبة تركيب من المخلوقات .

والآية إلى تمام أربع آيات تصف التـدبير الإلهي وهي بـرهـان على ربـوبيته تعالى المطلقة .

قوله تعالى : ﴿والذي قدر فهدى﴾ أي جعل الأشياء التي خلقها على مقادير مخصوصة وحدود معينة في ذواتها وصفاتها وأفعالها لا تتعداها وجهزها بما

يناسب ما قدر لها فهداها إلى ما قدر فكل يسلك نحو ما قدر لـه بهدايـة ربانيـة تكوينية كالطفـل يهتدي إلى ثـدي أمه والفـرخ إلى زق امه وأبيـه ، والذكـر إلى الانثى وذي النفع إلى نفعه وعلى هذا القياس .

قال تعالى : ﴿وإن من شيء إلا عندنا خيزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ (١) ، وقال : ﴿لكل وجهة هو موليها ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿والذي أخرج المرعى﴾ المرعى ما ترعاه الدواب فالله تعالى هو الذي أخرجها أي أنبتها .

قوله تعالى: ﴿فجعله غثاء أحوى﴾ الغثاء ما يقذفه السيل على جانب الموادي من الحشيش والنبات ، والمراد هنا - كما قيل - اليابس من النبات ، والأحوى الأسود .

وإخراج المرعى لتغذي الحيوان ثم جعله غثاء أحوى من مصاديق التدبيـر الربوبي ودلائله كما أن الخلق والتسوية والتقدير والهداية كذلك .

قوله تعالى: ﴿ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ قال في المفردات: والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، وليس يقال ذلك لكل جمع لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم، ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه بع قراءة، انتهى، وقال في المجمع: والإقراء أخذ القراءة على القارىء بالاستماع لتقويم الزلل، والقاري التالي. انتهى.

وليس إقراؤه تعالى نبيه والمراقة القرآن مثل إقراء بعضنا بعضاً باستماع المقري لما يقرأه القاري واصلاح ما لا يحسنه أو يغلظ فيه فلم يعهد من النبي والمراق شيئاً من القرآن فلا يحسنه أو يغلط فيه عن نسيان للوحي ثم يقرأ فيصلح بل المراد تمكينه من قراءة القرآن كما أنزل من غير أن يغيره بزيادة أو نقص أو تحريف بسبب النسيان.

فقوله: ﴿ سنقرئك فلا تنسى ﴾ وعد منه لنبيه سني أن يمكنه من العلم بالقرآن وحفظه على ما أنزل بحيث يرتفع عنه النسيان فيقرأه كما أنزل وهـو.

(١) الحجر: ٢١ . (٢) عبس: ٢٠ . (٣) البقرة: ١٤٨ .

٣٠٠ ...... الجزء الثلاثون

الملاك في تبليغ الوحي كما أوحي إليه .

وقوله: ﴿إلا ما شاء الله﴾ استثناء مفيد لبقاء القدرة الإلهية على إطلاقها وأن هذه العطية وهي الإقراء بحيث لا تنسى لا ينقطع عنه سبحانه بالإعطاء بحيث لا يقدر بعد على إنسائك بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء انساءك متى شاء وإن كان لا يشاء ذلك فهو نظير الاستثناء الذي في قوله: ﴿وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ﴾(١) وقد تقدم توضيحه.

وليس المراد بالاستثناء إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي والمعنى سنقرئك فلا تنسى شيئاً إلا ما شاء الله أن تنساه وذلك أن كل إنسان على هذه الحال يحفظ أشياء وينسى أشياء فلا معنى لاختصاصه بالنبي مَنْ الله بلحن الامتنان مع كونه مشتركاً بينه وبين غيره فالوجه ما قدمناه .

والآية بسياقها لا تخلو من تأييد لما قيل: إنه كان النبي سَلَمَا إذا نزل عليه جبريل بالوحي يقرؤه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبريل من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعده شيئاً.

ويقرب من الاعتبار أن تكون هذه الآية أعني قوله : ﴿سنقرئك فلا تنسى﴾ نازلة أولاً ثم قوله : ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ﴾ (٢) ثم قوله : ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علماً ﴾ (٣).

وقوله: ﴿إِنه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ الجهر كمال ظهور الشيء لحاسة البصر كقوله: ﴿إِنه يعلم البصر كقوله: ﴿إِنه يعلم الجهر من القول ﴾ (٥) والمراد بالجهر الظاهر للإدراك بقرينة مقابلته لقوله: ﴿وما يخفى ﴾ من غير تقييده بسمع أو بصر.

والجملة في مقام التعليل لقوله . وسنقرئك فلا تنسى والمعنى سنصلح لك بالك في تلقي الوحي وحفظه لأنا نعلم ظاهر الأشياء وباطنها فنعلم ظاهر

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٢) القيامة: ١٩ . (٤) النساء: ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣)، طه : ١١٤ . (٥) الانبياء : ١١٠ .

حالك وباطنها وما أنت عليه من الاهتمام بأمر الوحي والحرص على طاعته فيما أمر به .

وفي قوله: ﴿إِلا ما شاء الله إنه يعلم﴾ النح التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة والنكتة فيه الإشارة إلى حجة الاستثناء فإفاضة العلم والحفظ للنبي عليه إنما لا يسلب القدرة على خلافه ولا يحدها منه تعالى لأنه الله المستجمع لجميع صفات الكمال ومنها القدرة المطلقة ثم جرى الالتفات في قوله: ﴿إنه يعلم﴾ النح لمثل النكتة.

قوله تعالى: ﴿ونيسرك لليسرى﴾ اليسرى ـ مؤنث أيسر ـ وهو وصف قائم مقام موصوفه المحذوف أي الطريقة اليسرى والتيسير التسهيل أي ونجعلك بحيث تتخذ دائماً أسهل الطرق للدعوة والتبليغ قولاً وفعلاً فتهدي قوماً وتتم الحجة على آخرين وتصبر على أذاهم .

وكان مقتضى الظاهر أن يقال: ونيسر لك اليسرى كما قال: ﴿ويسر لَي أَمْرِي﴾ (١) وإنما عدل عن ذلك إلى قوله: ﴿ونيسرك لليسرى﴾ لأن الكلام في تجهيزه تعالى نفس النبي الشريفة وجعله إياها صالحة لتأدية الرسالة ونشر الدعوة. على ما في نيسر اليسرى من إيهام تحصيل الحاصل.

فالمراد جعله منطق صافي الفطرة حقيقاً على اختيار الطريقة اليسرى التي هي طريقة الفطرة فالآية في معنى قولمه حكاية عن موسى : ﴿حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق﴾ (٢).

قوله تعالى : ﴿فَذَكُمْ إِنْ نَفْعَتُ الذّكُمْ يَ تَفْرِيعَ عَلَى مَا تَقَـدُمُ مِنْ أُمُرُهُ وَالْمُوالِيْهِ اللّهِ وَمِنْ وَمِعْدُهُ إِقْـراءُ الوحي بحيث لا ينسى وتيسيسره لليسرى وهي الشرائط الضرورية التي يتوقف عليها نجاح الدعوة الدينية .

والمعنى إذ تم لك الأمر بامتثال ما أمرنـاك به وإقـرائك فـلا تنسى وتيسيرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى .

وقد اشترط في الأمر بالتذكرة أن تكون نافعة وهو شرط على حقيقته فإنها إذا لم تنفع كانت لغواً وهو تعالى يجل عن أن يأمر باللغو فالتذكرة لمن يخشى لأول مرة تفيد ميلًا من نفسه إلى الحق وهو نفعها وكذا التذكرة بعد التـذكرة كمـا

<sup>(</sup>١) طه : ٢٦ . (٢) الأعراف : ١٠٥ .

قال: ﴿سيذكر من يخشى﴾ والتذكرة للأشقى الذي لا خشية في قلبه لأول مرة تفيد تمام الحجة عليه وهو نفعها ويلازمها تجنبه وتوليه عن الحق كما قال: ﴿ويتجنبها الاشقى﴾ والتذكرة بعد التذكرة له لا تنفع شيئاً ولذا أمر بالإعراض عن ذلك قال تعالى: ﴿فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا﴾(١).

وقيل: الشرط شرط صوري غير حقيقي وإنما هو اخبار عن أن الـذكرى نافعة لا محالة في زيـادة الطاعـة والانتهاء عن المعصيـة كما يقـال: سله إن نفع السؤال ولذا قال بعضهم ﴿إنَّ ﴿إنَ في الآية بمعنى قد ، وقال آخرون: إنهـا بمعنى إذ .

وفيه أن كون الذكرى نافعة مفيدة دائماً حتى فيمن يعاند الحق وقد تمت عليه الحجة ممنوع كيف؟ وقد قيل فيهم: ﴿سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ (٢).

وقيل: إن في الكلام إيجازاً بالحذف، والتقدير فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع وذلك لأنه مُنْفِئْتُ بعث للتذكرة والإعذار فعليه أن يذكر نفع أو لم ينفع فالآية من قبيل قوله: ﴿وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر﴾(٣) أي والبرد.

وفيه أن وجوب التـذكرة عليـه م<del>يزاه</del> حتى فيما لا يتـرتب عليها أثـراً أصلاً ممنوع .

وقيل : إن الشرط مسوق لـلإشــارة إلى استبعــاد النفــع في تــذكــرة هؤلاء المذكورين نعياً عليهم كأنه قيل : افعل ما أمرت به لتوجر وإن لـم ينتفعوا به .

وفيه أنه يرده قوله تعالى بعده بلا فصل : ﴿سيذكر من يخشى﴾ .

قوله تعالى : ﴿سيذكر من يخشى﴾ أي سيتذكر ويتعظ بالقرآن من في قلبه شيء من خشية الله وخوف عقابه .

قوله تعالى : ﴿ويتجنبها الأشقى﴾ الضمير للذكرى والمراد بالأشقى بقرينة المقابلة من ليس في قلبه شيء من خشية الله تعالى ، وتجنب الشيء التباعد عنه ، والمعنى وسيتباعد عن الذكرى من لا يخشى الله .

(١) النجم : ٢٩ .

(٢) البقرة : ٧ .

(٣) النحل: ٨١.

قوله تعالى : ﴿الذي يصلى النار الكبرى﴾ الظاهر أن المراد بالنار الكبرى نار جهنم وهي نار كبرى بالقياس إلى نار الدنيا ، وقيل : المراد بها أسفل دركات جهنم وهي أشدها عذاباً .

قوله تعالى: ﴿ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ ثم للتراخي بحسب رتبة الكلام ، والمراد من نفي الموت والحياة عنه معاً نفي النجاة نفياً مؤبداً فإن النجاة بمعنى انقطاع العذاب بأحد أمرين إما بالموت حتى ينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده وأما بتبدل صفة الحياة من الشقاء إلى السعادة ومن العذاب إلى الراحة فالمراد بالحياة في الآية الحياة الطيبة على حد قولهم في الحرض: لاحي فيرجى ولا ميت فينسى .

قوله تعالى: ﴿قد أقلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى التركي هو التطهر والمراد به التطهر من ألواث التعلقات الدنيوية الصارفة عن الآخرة بدليل قوله بعد ﴿بل تؤثرون الحياة الدنيا الخ ، والرجوع إلى الله بالتوجه إليه تطهر من الإخلاد إلى الأرض ، والإنفاق في سبيل الله تطهر من لوث التعلق المالي حتى أن وضوء الصلاة تمثيل للتطهر عما كسبته الوجوه والأيدي والأقدام .

وقوله : ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ الظاهر أن المراد بالذكر الذكر اللفظي ، وبالصلاة التوجه الخاص المشروع في الإسلام .

والآيتان بحسب ظاهر مدلولهما على العموم لكن ورد في المأثـور عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهما نزلتا في زكاة الفطر وصلاة العيـد وكذا من طـرق أهل السنة .

قوله تعالى : ﴿ بِلِ تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ إضراب بالخطاب لعامة الناس على ما يدعو إليه طبعهم البشري من التعلق التام بالدنيا والاشتغال بتعميرها ، والإيثار الاختيار ، وقيل : الخطاب للكفار ، والكلام على أي حال مسوق للعتاب والالتفات لتأكيده .

قوله تعالى : ﴿والآخرة خير وأبقى﴾ عد الآخرة أبقى بالنسبة إلى الدنيا مع أنها باقية أبدية في نفسها لأن المقام مقام الترجيح بين الدنيا والآخرة ويكفي في الترجيح مجرد كون الآخرة خيراً وأبقى بالنسبة إلى الدنيا وإن قطع النظر عن كونها باقية أبدية .

قوله تعالى : ﴿إِن هَذَا لَقِي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى﴾ الإشارة بهذا إلى ما بين في قوله : ﴿قد أفلح من تزكى﴾ إلى تمام أربع آيات ، وقيل : هذا إشارة إلى مضمون قوله : ﴿والآخرة خير وأبقى﴾ .

قيل : وفي إبهام الصحف ووصفها بالتقدم أولًا ثم بيانها وتفسيرها بصفحف إبراهيم وموسى ثانياً ما لا يخفى من تفخيم شأنها وتعظيم أمرها .

### ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت: وفسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله الله المنافقة : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل وسبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم .

أقول: ورواه أيضاً في الدر المنثور عن أحمد وأبي داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن عقبة عنه خيات .

وفي تفسير القمي ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قبال : قبل : سبحان ربي الأعلى ﴿الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى﴾ قال : قدر الأشياء بالتقدير الأول ثم هدى إليها من يشاء .

وفيه في قوله تعالى : ﴿والـذي أخرج المرعى﴾ قال : أي النبات . وفي قوله : ﴿غثاء أحوى﴾ قال : يصير هشيماً بعد بلوغه ويسود .

وفي الـدر المنثور أخـرج ابن مردويـه عن ابن عباس قـال : كان النبي ﷺ يستـذكر القـرآن مخافـة أن ينساه فقيـل له : كفينـاك ذلك ونـزلت ﴿سنقرئـك فلا تنسى﴾ .

وفي الفقيه وسئل الصادق عَلِمُنْكِنَهِ عَن قَـُولَ الله عـز وجـل : ﴿قَـد أَفَلَح مَن تَرْكَى ﴾ قال : تركى ﴾ قال : خرج إلى الجبانة (١) فصلًى ﴾ قال : خرج إلى الجبانة (١) فصلًى .

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً عن حماد عن جرير عن أبي بصيـر وزرارة

<sup>(</sup>١) الجبانة: الصحراء.

عنه عَلِمُنْ فَعُمِورُواهُ القمي في تفسيره مرسلاً مضمراً .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله على يقبل : ﴿ قَدْ أَفْلَحُ مِنْ تَرَكَّى وَذَكُر اسم ربه فَصلَّى ﴾ ثم يقسَّم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلّى يوم الفطر .

أقول: وروي أيضاً نزول الآيتين في زكاة الفطر وصلاة العيد بطريقين عن أبي سعيد موقوفاً ، وكذا بطريقين عن ابن عمر وبطريق عن نائلة بن الأصقع وبطريقين عن أبي العالية وبطريق عن عطاء وبطريق عن محمد بن سيرين وبطريق عن إبراهيم النخعي وكذا عن عمرو بن عوف عن النبي منظمة .

وفي الخصال عن عتبة بن عمرو الليثي عن أبي ذر في حديث قلت : يا رسول الله فما في الله نما أنزل الله عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى ؟ قال : يا أبا ذر اقرأ وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى .

أقول : يؤيد الحديث كون الإشارة بهذا إلى مجموع الآيات الأربع كما تقدم .

وفي البصائر بـإسناده عن أبي بصير قال : قـال أبو عبـد الله مُشَيِّه: عندنــا الصحف الله عندنــا الصحف هـي الصحف الله : ﴿ صحف إبــراهيم ومــوسى ﴾ قلت : الصحف هـي الألواح ؟ قال : نعم .

أقول: ورواه أيضاً بطريق آخر عن أبي بصير عنه مَشْنُهُ والسظاهر أن المراد بكون الصحف هي الألواح كونها هي التوراة المعبّر عنها في مواضع من القرآن بالألواح كقوله تعالى: ﴿وَالْقَى الألواح مَنْ كُلُ شَيَّ ﴾(١) ، وقوله: ﴿وَالْقَى الألواح﴾(٢) وقوله: ﴿أَخَذَ الألواح﴾(٣) .

وفي المجمع روي عن أبي ذر أنه قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : مائـة ألف نبي وأربعة وعشـرون ألفاً قلت : يـا رسـول الله كم المـرسلون منهم ؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر وبقيتهم أنبياء . قلت : كان آدم نبياً ؟ قال : نعم كلمه الله وخلقه بيده . يا أبا ذر أربعة من الأنبياء عرب : هود وصالح وشعيب ونبيك .

قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة وأربعة كتب أنزل منها على آدم عشرة صحف، وعلى شيث خمسين صحيفة، وعلى اخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة وهو أول من خط بالقلم وعلى إبراهيم عشر صحائف والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان.

أقول: وروي ذلك في الـدر المنثور عن عبـد بن حميد وابن مـردويه وابن عساكر عن أبي ذر غيـر أنه لم يـذكر صحف آدم وذكـر لموسى عشـر صحف قبل التوراة.

\* \* \*



مكية وهي ست وعشرون آية

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

٣٠٨ ..... الجزء الثلاثون

### (بیان)

سورة انذار وتبشير تصف الغاشية وهي يوم القيامة الذي يحيط بالناس تصف بحال الناس فيه من حيث انقسامهم فريقين: السعداء والأشقياء واستقرارهم فيما أعد لهم من الجنة والنار وتنتهي إلى أمره نظرت أن يذكر الناس بفنون من التدبير الربوبي في العالم الدالة على ربوبيته تعالى لهم ورجوعهم إليه لحساب أعمالهم.

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى: ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ استفهام بداعي التفخيم والإعظام ، والمراد بالغاشية يوم القيامة سمّيت ببذلك لأنها تغشى الناس وتحيط بهم كما قال : ﴿ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ﴾ (١) ، أو لأنها تغشى الناس بأهوالها بغتة كما قيل ، أو لأنها تغشى وجوه الكفار بالعذاب .

قوله تعالى : ﴿وجوه يومئذ خاشعة﴾ أي مذللة بالغم والعذاب يغشاها ، والخشوع إنما هو لأرباب الـوجوه وإنما نسب إلى الوجـوه لأن الخشوع والمذلة يظهر فيها .

قوله تعالى : ﴿عاملة ناصبة﴾ النصب التعب و﴿عاملة﴾ خبر بعد خبر لوجوه ، وكذا قوله : ﴿ناصبة﴾ و﴿تصلى ﴾ و﴿تسقى ﴾ و﴿ليس لهم ﴾ ، والمراد من عملها ونصبها بقرينة مقابلتهما في صفة أهل الجنة الآتية بقوله : ﴿لسعيها راضية ﴾ عملها في الدنيا ونصبها في الآخرة فإن الإنسان إنما يعمل ما يعمل في الدنيا ليسعد به ويظفر بالمطلوب لكن عملهم حبط باطل لا ينفعهم شيئاً كما قال تعالى : ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ﴾(٢) فلا يعود إليهم من عملهم إلا النصب والتعب بخلاف أهل الجنة فإنهم لسعيهم الذي سعوه في الدنيا راضون لما ساقهم إلى الجنة والراحة .

وقيل: المراد أنها عاملة في النبار ناصبة فيها فهي تعبالج أنبواع العذاب الذي تعذب به وتتعب لذلك.

وقيل : المراد أنها عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الناريوم القيامة .

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٤ .

قوله تعالى : ﴿تصلى ناراً حامية ﴾ أي تلزم ناراً في نهاية الحرارة .

قوله تعالى : ﴿ تسقى من عين آنية ﴾ أي حارة بالغة في حرارتها .

قوله تعالى : ﴿ لِيس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ﴾ قيل : الضريع نوع من الشوك يقال له : الشبرق وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس وهو أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابة ، ولعل تسمية ما في النار به لمجرد المشابهة شكلًا وخاصة .

قوله تعالى : ﴿وجوه يومئذ ناعمة ﴾ من النعومة فيكون كناية عن البهجة والسرور الظاهر على البشرة كما قال : ﴿تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ (١) أو من النعمة أي متنعمة . قيل : ولم يعطف على قوله : ﴿وجوه يومئذ خاشعة ﴾ إشارة إلى كمال البينونة بين حالي الفريقين .

قوله تعالى : ﴿لسعيها راضية﴾ اللام للتقوية ، والمراد بالسعي سعيها في الدنيا بالعمل الصالح ، والمعنى رضيت سعيها وهو عملها الصالح حيث جوزيت به جزاء حسناً .

قوله تعالى : ﴿ فَي جَنَّةَ عَالَيَةٍ ﴾ إلى قوله ﴿ ورَرابِ عِي مَبْتُونَةٍ ﴾ المراد بعلوها ارتفاع درجاتها وشرفها وجلالتها وغزارة عيشها فإن فيها حياة لا موت معها ، ولذة لا ألم يشوبها وسروراً لا غم ولا حزن يداخله لهم فيها فوق ما يشاؤون .

وقوله: ﴿لا تسمع فيها لاغيـة﴾ أي لا تسمع تلك الـوجوه في الجنـة كلمة ساقطة لا فائدة فيها .

وقوله : ﴿فيها عين جارية﴾ المراد بالعين جنسها فقد عد تعالى فيها عيـوناً في كلامه كالسلسبيل والشراب الطهور وغيرهما .

وقوله: ﴿ وَأَكُوابِ مُوضِعَةٌ ﴾ السرر جمع سرير وفي ارتفاعها جلالة القاعد عليها ، ﴿ وَأَكُوابِ مُوضُوعَةً ﴾ الأكواب جمع كوب وهو الإبريق لا خرطوم لـ ه ولا عروة يتخذ فيه الشراب ﴿ وَنَمَارِقَ مُصَفُوفَةً ﴾ النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة وكونها مصفوفة وضعها في المجلس بحيث يتصل بعضها ببعض على هيئة المجالس الفاخرة في الدنيا ﴿ وَرَرَا بِي مَبْونَةً ﴾ الزرابي جمع زريبة مثلثة الزاي

<sup>(</sup>١) المطففين : ٢٤ .

وهي البساط الفاخر وبثها بسطها للقعود عليها .

قوله تعالى : ﴿أَفَلَا يَسْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلَ كَيْفَ خَلِقَتَ ﴾ بعد ما فرغ من وصف الغاشية وبيان حال الفريقين ، المؤمنين والكفار عقبه بإشارة إجمالية إلى التدبير الربوبي الذي يفصح عن ربوبيته تعالى المقتضية لموجوب عبادته ولازم ذلك حساب الأعمال وجزاء المؤمن بإيمانه والكافر بكفره والظرف الذي فيه ذلك هو الغاشية .

وقد دعاهم أولاً أن ينظروا إلى الإبل كيف خلقت؟ وكيف صوّر الله سبحانه أرضاً عادمة للحياة فاقدة للشعور بهذه الصورة العجيبة في أعضائها وقواها وأضاعيلها فسخّرها لهم ينتفعون من ركوبها وحملها ولحمها وضرعها وجلدها ووبرها حتى بولها وبعرتها فهل هذا كله توافق اتفاقي غير مطلوب بحياله؟

وتخصيص الإبـل بالـذكر من جهـة أن السـورة مكيـة وأول من تتلى عليهم الأعراب واتخاذ الآبال من أركان عيشتهم .

قوله تعالى: ﴿وإلى السماء كيف رفعت﴾ وزيّنت بالشمس والقمر وسائر النجوم الزواهر بما فيها من المنافع لأهل الأرض وقد جعل دونها الهواء الـذي يضطر إليه الحيوان في تنفسه .

قوله تعالى : ﴿وَإِلَى الجبال كيف نصبت﴾ وهي أوتاد الأرض المانعة من مورها ومخازن الماء التي تتفجر منها العيون والأنهار ومحافظ للمعادن .

قوله تعالى : ﴿وإلى الأرض كيف سطحت﴾ أي بسطت وسويت فصلحت لسكنى الإنسان وسهل فيها النقل والانتقال وأغلب التصرفات الصناعية التي للإنسان .

فهذه تدبيرات كلية مستندة إليه تعالى بلا ريب فيه فهو رب السماء والأرض ما بينهما فهو رب العالم الإنساني يجب عليهم أن يتخذوه رباً ويوحدوه ويعبدوه وأمامهم الغاشية وهو يوم الحساب والجزاء .

قوله تعالى : ﴿فَلَكُمْ إِنَمَا أَنْتَ مَذَكُمْ ﴾ تفريع على ما تقدم والمعنى إذا كان الله سبحانه هو ربهم لا رب سواه وأمامهم يوم الحساب والجزاء لمن آمن منهم أو كفر فذكرهم بذلك .

وقوله : ﴿إنما أنت مذكر﴾ بيان أن وظيفته \_ وهو رسول \_ التذكرة رجاء أن

يستجيبوا ويؤمنوا من غير إكراه وإلجاء .

قوله تعالى : ﴿ لست عليهم بمصيطر﴾ المصيطر ـ وأصله المسيطر ـ المتسلط ، والجملة بيان وتفسير لقوله : ﴿ إنما أنت مذكر ﴾ .

قوله تعالى: ﴿إلا من تولى وكفر﴾ استثناء من المفعول المحذوف لقوله السابق: ﴿فَذَكُر﴾ والتقدير فذكر الناس إلا من تولى منهم عن التذكرة وكفر إذ تذكرته لغو لا فائدة فيها ، ومعلوم أن التولي والكفر إنما يكون بعد التذكرة فالمنفي بالاستثناء هو التذكرة بعد التذكرة كأنه قيل: ذكرهم وأدم التذكرة إلا لمن ذكرته فتولى عنها وكفر ، فليس عليك إدامة تذكرته بل أعرض عنه فيعذبه الله العذاب الأكبر.

فقوله : ﴿ فَذَكَرَ ﴾ إلى أن قال ﴿ إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر ﴾ في معنى قوله : ﴿ فَذَكر إن نفعت الذكرى ﴾ إلى أن قال ﴿ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ﴾ (١) وقد تقدم بيانه .

وقيل: الاستثناء من ضمير ﴿عليهم﴾ في قوله: ﴿لست عليهم بمصيطر﴾ والمعنى لست عليهم بمتسلط إلا على من تولى منهم عن التذكرة وأقام على الكفر فسيسلطك الله عليه ويأمرك بالجهاد فتقاتله فتقتله.

وقيل : الاستثناء منقطع والمعنى لست عليهم بمتسلط لكن من تولى وكفـر منهم يعذبه الله العذاب الأكبر ، ومَا قدمناه من الوجه أرجح وأقرب .

قوله تعالى : ﴿ فيعذبه الله العذاب الأكبر ﴾ هو عذاب جهنم فالآية كما تقدم محاذية لقوله في سورة الأعلى ﴿ الذي يصلى النار الكبرى ﴾ .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْيِنَا إِيَابِهِم﴾ الإِيابِ الرجوع و﴿ إِلْيِنَا﴾ خبر إن وإنما قدم للتأكيد ولـرعايـة الفواصـل دون الحصر إذ لا قـائل بـرجوع النـاس إلى غيـر الله سبحانه والآية في مقام التعليل للتعذيب المذكور في الآية السابقة .

قوله تعالى : ﴿ثم إن علينا حسابهم﴾ الكلام فيه كالكلام في الآية السابقة .

<sup>(</sup>١) الأعلى : ١٢ .

٣١٢ .... الجزء الثلاثون

### ( بحث رواثي )

في المجمع وقال أبـو عبد الله ﷺ: كـل ناصب وإن تعبّـد واجتهد يصيـر إلى هذه الآية ﴿عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية﴾ .

أقول : ورواه في ثواب الأعمال مسنداً ولفظه كل ناصب وإن تعبد واجتهـد يصير إلى هذه الغاية ﴿عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية﴾ .

وفيه عن ابن عباس قــال : قال رســول الله مَثَنَاهِ : الضريـع شيء في النار يشبـه الشــوك أمـر من الصبـر وأنتن من الجيفـة وأشــد حــراً من النــار سـمّـــاه الله الضريع .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿لا تسمع فيها لاغية ﴾ قال : الهزل والكذب .

وفيه في قوله تعالى : ﴿لست عليهم بمصيطر﴾ قال : بحافظ ولا كاتب عليهم .

وفي الدر المنشور أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن جابر قال: قال رسول الله على: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ ﴿فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر﴾.

أقول : لا دلالة في الـرواية على كـون الاستثناء من ضميـر ﴿عليهم﴾ وهو ظاهر .

وفيه وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر خلائة في قوله تعالى : ﴿إلا من تولى وكفر نعمتي ﴿فيعذبه تولى وكفر» يريد من لم يتعظ ولم يصدقك وجحد ربوبيتي وكفر نعمتي ﴿فيعذبه الله العذاب الأكبر﴾ يريد الغليظ الشديد الدائم ﴿إن الينا إيابهم﴾ يريد مصيرهم ﴿ثم إن علينا حسابهم﴾ يريد جزاءهم .

وفي النهج وسئل عَلَـٰهُ: كَيْف يحـاسب الله الخلق على كثـرتهم ؟ قـال : كما يرزقهم على كثرتهم . قيل : فكيف يحاسبهم ولا يرونه ؟ قال : كما يرزقهم ولا يرونه . وفيه قال الصادق عَلَيْكُهُ: كل أمة يحاسبها إمام زمانها ، ويعرف الأثمة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم وهو قوله : ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ﴾(١) الحديث .

أقول: قد تقدم توضيح معنى الحديث في تفسير الآية من سورة الأعراف، وروي هذا المعنى في البصائر عن الصائق على المحنى في الكافي عن الساقر والكاظم عليهما السلام وفي الفقيه عن الهادي على المؤين الزيسارة الجامعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٤٦ .



مكية وهي ثلاثون آية

## بِسُم ِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرِ (٢) وَٱلشُّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَٱللَّيْـلِ إِذَا يَسْر (٤) هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِالْـوَادِ (٩) وَفِرْعَـوْنَ ذِي الْأُوْتَادِ (١٠) ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (١٣) إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) فَأَمَّا الإنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَنَّهُ رَبُّهُ فَـ أَكْرَمَـهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُـولُ رَبِّي أَكْرَمَن (١٥) وَأُمًّا إِذَا مَا ابْتَلَلْهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَـٰنَن (١٦) كَـلًّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَـآضُونَ عَلَى طَعَـام ِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ آلتَّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) كَـلًا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ (٢٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَـذِّبُ

عَـذَابَـهُ أَحَـدُ (٢٥) وَلاَ يُـوثِقُ وَثَـاقَـهُ أَحَـدُ (٢٦) يَـا أَيَّتُهَـا آلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَاذْخُلِي جَنَّتِي (٣٠).

### (بیان)

في السورة ذم التعلق بالدنيا المتعقب للطغيان والكفران وإيعاد أهله بأشد عذاب الله في الدنيا والآخرة فتبين أن الانسان لقصور نظره وسوء فكره يرى أن ما آتاه الله من نعمه من كرامته على الله وأن ما يتلبس به من الفقر والعدم من هوانه فيطغى ويفسد في الأرض إذا وجد ويكفر إذا فقد وقد اشتبه عليه الأمر فما يصيبه من القدرة والثروة ومن الفقر وضيق المعاش امتحان وابتلاء إلهي ليظهر به ماذا يقدم من دنياه لاخراه.

فليس الأمر على ما يتوهمه الإنسان ويقوله بل الأمر كما سيتذكره إذا وقع الحساب وحضر العذاب أن ما أصابه من فقر أو غنى أو قوة أو ضعف كان امتحاناً إلهياً وكان يمكنه أن يقدم من يومه لغده فلم يفعل وآثر العقاب على الثواب فليس ينال الحياة السعيدة في الآخرة إلا النفس المطمئنة إلى ربها المسلمة لأمره التي لا تتزلزل بعواصف الابتلاءات ولا يطغيه الوجدان ولا يكفره الفقدان .

والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .

قوله تعالى : ﴿والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ﴾ الفجر الصبح والشفع الزوج ، قال الراغب : الشفع ضم الشيء إلى مثله ويقال للمشفوع شفع . انتهى . وسري الليل مضيه وإدباره ، والحجر العقل فقوله : ﴿والفجر ﴾ إقسام بالصبح وكذا الحال فيما عطف عليه من ليال والشفع والوتر والليل .

ولعل ظاهر قوله: ﴿والفجر﴾ أن المراد به مطلق الفجر ولا يبعد أيضاً أن يراد به فجر يوم النحر وهو عاشر ذي الحجة .

وقيل: المراد فجر ذي الحجة ، وقيل: فجر المحرم أول السنة وقيل:

فجر يوم الجمعة ، وقيل فجر ليلة جمع ، وقيل : المراد بـه صلاة الفجر ، وقيل : النهار كله وقيل : فجر العيون من الصخور وغيرها وهي وجوه ردية .

وقوله : ﴿وليال عشر﴾ لعـل المراد بهـا الليالي العشـر من أول ذي الحجة إلى عاشرها والتنكير للتفخيم .

وقيل: المراد بها الليالي العشر من آخر شهر رمضان، وقيل: الليالي العشر من أوله، وقيل: المراد عبادة ليال العشر من أوله، وقيل: المراد عبادة ليال عشر على تقدير أن يراد بالفجر صلاة الفجر.

وقوله ﴿والشفع والوتر﴾ يقبل الانطباق على يـوم الترويـة ويوم عـرفة وهـو الأنسب على تقدير أن يراد بالفجر وليال عشـر فجر ذي الحجـة والعشر الأول من لياليها .

وقيل: المراد صلاتا الشفع والوتر في آخر الليل، وقيل: مطلق الصلاة فمنها شفع ومنها وتر، وقيل: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وقيل: الشفع جميع الخلق لأنه قال: ﴿وخلقناكم أزواجاً﴾(١)، والوتر هو الله تعالى، وعلى هذه الأقوال روايات ستوافيك في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.

وقيل: المراد الزوج والفرد من العدد ، وفي الإقسام بهما تذكير بالعدد لما في ضبط المقادير به من عظيم النعمة من الله سبحانه ، وقيل: الشفع والوتر جميع المخلوقات لأن الأشياء إما زوج وإما فرد ، وقيل: الوتر آدم شفع بزوجته ، وقيل: الشفع الأيام والليالي والوتر اليوم الذي لا ليل بعده وهو يوم القيامة ، وقيل: الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام ، وقيل: الشفع أيام عاد والوتر لياليها ، وقيل: الشفع أبواب الجنة وهي ثمانية والوتر أبواب جهنم وهي سبعة إلى غير ذلك وهي كثيرة أنهاها بعضهم إلى ستة وثلاثين قولاً ولا يخلو أكثرها من تحكم .

وقوله: ﴿والليل إذا يسر﴾ أي يمضي فهو كقوله: ﴿والليل إذ أدبر﴾ (٢) وظاهره أن اللام للجنس فالمراد به مطلق آخر الليل، وقيل: المراد به ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر التي يسري فيها الحاج من عرفات إلى المزدلفة فيجتمع فيها على طاعة الله ثم يغدو منها إلى منى وهو كما ترى وخاصة على القول بكون

<sup>(</sup>١) النبأ : ٨ .

المراد بليال عشر هو الليالي العشر الأوائل منها .

وقوله: ﴿ هُلُ فِي ذَلَكُ قَسَمُ لَذِي حَجَرَ ﴾ الإشارة بذلك إلى ما تقدم من القسم ، والاستفهام للتقرير ، والمعنى أن في ذلك الذي قدمناه قسماً كافياً لمن له عقل يفقه به القول ويميز الحق من الباطل ، وإذا أقسم الله سبحانه بأمر - ولا يقسم إلا بما له شرف ومنزلة - كان من القول الحق المؤكد الذي لا ريب في صدقه .

وجواب الأقسام المذكورة محذوف يدل عليه ما سيذكر من عذاب أهل الطغيان والكفران في الدنيا والآخرة وثواب النفوس المطمئنة ، وأن إنعامه تعالى على من أنعم عليه وإمساكه عنه فيمن أمسك إنما هو ابتلاء وامتحان .

وحذف الجواب والإشارة إليه على طريق التكنية أوقع وآكد في باب الإنذار والتبشير .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم تُرَكَيْفَ فَعَلَ رَبِكُ بِعَادِ ﴾ هم عاد الأولى قوم هود تكررت قصتهم في القرآن الكريم وأشير إلى أنهم كانوا بالأحقاف ، وقد قدمنا ما يتحصل من قصصهم في القرآن الكريم في تفسير سورة هود .

قوله تعالى: ﴿إِرْمِ ذَاتِ العمادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد العماد وجمعه عمد ما يعتمد عليه الأبنية ، وظاهر الآيتين أن إرم كانت مدينة لهم معمورة عديمة النظير ذات قصور عالية وعمد ممددة ، وقد انقطعت أخبار القوم عهدهم وانمحت آثارهم ، فلا سبيل إلى الحصول على تفصيل حالهم تطمئن إليها النفس إلا ما قصه القرآن الكريم من إجمال قصتهم أنهم كانوا بعد قوم نوح قاطنين بالأحقاف وكانوا ذوي بسطة في الخلق أولي قوة وبطش شديد ، وكان لهم تقدم ورقي في المدنية والحضارة لهم بلاد عامرة وأراض خصبة ذات جنات ونخيل وزروع ومقام كريم وقد تقدمت القصة .

وقيل: المراد بإرم قوم عاد \_ وهو في الأصل اسم أبيهم سموا باسم أبيهم كما يقال: قريش ويراد به القرشيون ويطلق إسرائيل ويراد به بنو إسرائيل والمراد بكونهم ذات عماد كونهم أولي قوة وسطوة .

والمعنى: ألم تركيف فعل ربك بقوم عاد الذين هم قوم ارم ذوو القوة والسدة الذين لم يخلق مثلهم في بسطة الجسم والقوة والبطش في البلاد أو في

أقطار الأرض ولا يخلو من بعد من ظاهر اللفظ.

وأبعد منه ما قيل: إن المراد بكونهم ذات العماد أنهم كانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم.

ومن الأساطير قصة جنة إرم المشهـورة المرويـة عن وهب بن منبه وكعب الأحبار .

قوله تعالى: ﴿وثمود الذين جابوا الصخر بالواد﴾ الجوب القطع أي قطعوا صخر الجبال بنحتها بيوتاً فهو في معنى قوله: ﴿وتنحتون من الجبال بيوتاً ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿وفرعون ذي الأوتاد﴾ هو فرعون موسى، وسمى ذا الأوتاد على ما في بعض الروايات لأنه كان إذا أراد أن يعذب رجلاً بسطه على الأرض ووتد يديه ورجليه بأربعة أوتاد في الأرض وربما بسطه على خشب وفعل به ذلك، ويؤيده ما حكاه الله من قوله يهدد السحرة إذا آمنوا بموسى: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾(٢) فإنهم كانوا يوتدون يدي المصلوب ورجليه على خشبة الصليب.

قول تعالى: ﴿ الله نعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد﴾ صفة للمذكورين من عاد وثمود وفرعون ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فصب عليهم ربك مسوط عبداب﴾ صب الماء معروف وصب سوط العذاب كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر الشديد ، وتنكير عـذاب للتفخيم .

والمعنى فأنزل ربك على كل من هؤلاء البطاغين المكثرين للفساد إثـر طغيانهم وإكثارهم الفساد عذاباً شديداً متتابعاً متوالياً لا يوصف .

قوله تعالى : ﴿إِنْ رَبِكُ لِبِالْمُرْصِادِ ﴾ المرصاد المكان الذي يرصد منه ويرقب وكونه تعالى على المرصاد استعارة تمثيلية شبه فيها حفظه تعالى الأعمال عباده بمن يقعد على المرصاد يرقب من يراد رقوبه فيأخذه حين يمر به وهو الا يشعر فالله سبحانه رقيب يرقب أعمال عباده حتى إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشد العذاب .

(١) الشعراء: ١٤٩ .

. V1 : 4b (Y)

وفي الآية تعليل ما تقدم من حديث تعذيب الطغاة المكثرين للفساد من الماضين وفي قوله : ﴿ رَبِكُ ﴾ بإضافة الرب إلى ضمير الخطاب تلويح إلى أن سنة العذاب جارية في أمته مَنْ الله على ما جرت عليه في الأمم الماضين .

قوله تعالى: ﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ﴾ متفرع على ما قبله ، فيه تفصيل حال الانسان إذا أوتي من نعم الدنيا أو حرم كأنه قيل: إن الإنسان تحت رقوب إلهي يرصده ربه هل يصلح أو يفسد ؟ ويبتليه ويمتحنه فيما أتاه من نعمه أو حرمه هذا هو الأمر في نفسه وأما الإنسان فإنه إذا أنعم الله عليه بنعمه حسب أن ذلك إكرام إلهي له أن يفعل بها ما يشاء فيطغى ويكثر الفساد ، وإذا أمسك وقدر عليه رزقه حسب أنه أهانة الهية فيكفر ويجزع .

فقوله : ﴿ فَأَمَا الانسان ﴾ المراد به النوع بحسب الطبع الأولي فاللام للجنس دون الإستغراق .

وقـوله : ﴿إذا مـا ابتلاه ربـه﴾ أي امتحنه واختبـره ، والعامـل في الــظرف محذوف تقديره كاثناً إذا 1 الخ ۽ وقيل : العامل فيه ﴿فيقول﴾ .

وقوله: ﴿ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمُهُ لَهُ تَفْسَيْرُ لَلَابِتَلَاءٌ ، والمَّرَادُ بِالْإِكْرَامُ والتَّنْعِيمُ الصوريانُ وإن شئت فقل: الإكرامُ والتنعيم حدوثاً لابقاء أي أنه تعالى أكرمُهُ وآتاهُ النعمة ليشكره ويعبده لكنه جعلها نقمة على نفسه تستتبع العذاب.

وقوله : ﴿فيقول ربي أكرمن﴾ أي جعلني على كرامة منه بالنعم التي آتانيها وإن شئت فقـل : القدرة والجـدة الموهـوبتان إكـرام وتنعيم حدوثـاً وبقاء فلي أن افعل ما أشاء .

والجملة أعني قوله: ﴿ وفيقول ربي أكرمن ﴾ حكاية ما يراه الإنسان بحسب الطبع ، وقول الإنسان: ﴿ ربي أكرمن ﴾ الظاهر في نسبة التدبير إلى الله سبحانه ـ ولا يقول به الوثنية والمنكرون للصانع ـ مبني على اعترافه بحسب الفطرة به تعالى وإن استنكف عنه لساناً ، وأيضاً لرعاية المقابلة مع قوله: ﴿ إذا ما ابتلاه ربه ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقـول ربي أهانن﴾ أي وأما إذا ما امتحنه واختبره فضيَّق عليه رزقه فيقول ربي أذلني واستخف بي . ويظهر من مجموع الآيتين أولاً: حيث كرَّر الابتىلاء وأثبته في صورتي التنعيم والإمساك عنه أن إيتاء النعم والإمساك عنه جميعاً من الابتىلاء والامتحان الالهي كما قال : ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة﴾(١) لا كما يراه الإنسان .

وثانياً : أن إيتاء النعم بما أنه فضل ورحمة إكرام إن لم يبدّلها الإنسان نقِهاً على نفسه .

وثالثاً: أن الآيتين معاً تفيدان أن الانسان يسرى سعادته في الحياة هي التنعم في الدنيا بنعم الله تعالى وهو الكرامة عنده والحرمان منه شقاء عنده والحال أن الكرامة هي في التقرب إليه تعالى بالإيمان والعمل الصالح سواء في ذلك الغنى والفقر وأي وجدان وفقدان فإنما ذلك بلاء وامتحان.

ولهم في معنى الآيتين وجوه أُخر تركنا التعرض لها لقلة الجدوى .

قوله تعالى: ﴿كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين﴾ ردع لقولهم: إن الكرامة هي في الغنى والتنعم، وفي الفقر والفقدان هوان ومذلة، والمعنى ليس كما تقولون وإنما إيتاؤه تعالى النعمة وامساكه عنه كل ذلك ابتلاء وامتحان يختبر به حال الإنسان من حيث عبوديته.

وفي قوله: ﴿ وَبِلُ لَا تَكُرمُونَ الْيَتِيمِ ﴾ النح إضراب يؤكد الردع بذكر بعض التنعم الذي لا يجامع الكرامة البتة كعدم إكرامهم اليتيم بأكل تراثه ومنعه منه وعدم التحريض على إطعام المسكين حباً للمال فالفطرة الإنسانية لا يرتباب في أن لا كرامة في غنى هذا شأنه.

وفي الإضراب مضافاً إلى أصل الـردع تقريـع ولتشديـد هذا التقـريع وقـع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب .

فقوله : ﴿ بل لا تكرمون اليتيم ﴾ عدم إكرامه حرمانه من تراث أبيه \_ كما كانوا يحرمون صغار الأولاد من الإرث \_ وتركه صفر الكف بلغ بـ الجهد مـ ابلغ كما تؤيده الآية التالية ﴿ وتأكلون التراث ﴾ الخ .

وقوله : ﴿ولا تحاضون على طعام المسكين﴾ أصله ولا تتحاضون ، وهو تحريض بعضهم بعضاً على التصدق على المساكين المعدمين ، ومنشأه حب

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٥.

المال كما في الآية الآتية ﴿وتحبون المال﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿وَتَأْكُلُونَ التَرَاثُ أَكُلًا لَماً ﴾ اللهم أكل الإنسان نصيب نفسه وغيره وأكله ما يجده من دون أن يميز الطيب من الخبيث ، والآية تفسير لعدم إكرامهم اليتيم كما تقدم .

قوله تعالى : ﴿وتحبون المال حباً جماً ﴾ الجم الكثير العظيم ، والآية تفسر عدم تحاضهم على طعام المسكين كما تقدم .

قوله تعالى : ﴿كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً ﴾ الـدك هو الـدق الشديـد ، والمراد بالظرف حضور يوم القيامة .

ردع ثان عما يقوله الإنسان في حالي الغنى والفقر ، وقوله : ﴿إذا دكت الأرض﴾ الخ في مقام التعليل للردع ، ومحصل المعنى ليس كما يقوله الإنسان فإنه سيتذكر إذا قامت القيامة أن الحياة الدنيا وما فيها من الغنى والفقر وأضرابهما لم تكن مقصودة بالذات بل كانت ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى يميز به السعيد من الشقي ويهيىء الإنسان فيها ما يعيش به في الآخرة وقد التبس عليه الأمر فحسبها كرامة مقصودة بالذات فاشتغل بها ولم يقدم لحياته الآخرة شيئاً فيتمنى عند ذلك ويقول : يا ليتني قدمت لحياتي ولن يصرف التمني عنه شيئاً من العذاب .

قوله تعالى : ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ نسبة المجيء إليه تعالى من المتشابه المذي يحكمه قوله تعالى : ﴿ليس كمثله شيء﴾ (١) ، وما ورد في آيات القيامة من خواص اليوم كتقطع الأسباب وارتفاع الحجب عنهم وظهور أن الله هو الحق المبين .

وإلى ذلك يرجع ما ورد في الروايات أن المراد بمجيئه تعالى مجيء أمره قال تعالى : ﴿وَالْأَمْرِ يَوْمَئُذُ لِللّهُ ﴿ \* ) ويؤيد هذا الوجه بعض التأيد قوله تعالى ﴿ هُلُ يَنظُرُونَ إِلّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر﴾ (٣) ، إذا انضم إلى قوله : ﴿ هُلُ يَنظُرُونَ إِلّا أَنْ يَاتِيهُمُ الْمَلائكَةُ أُو يَاتِي أَمْرُ رَبِكُ ﴾ (٤) ، وعليه فهناك مضاف محذوف والتقدير جاء أمر ربك أو نسبة المجيء إليه تعالى من المجاز العقلى .

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱۱ . (۳) البقرة : ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٢) الانقطار: ١٩. (٤) النحل: ٣٣.

٣٢٢ ..... الجزء الثلاثون

والكلام في نسبة المجيء إلى الملائكة وكونهم صفاً صفاً كما مر.

قوله تعالى: ﴿وجيء يومئذ بجهنم﴾ إلى آخر الآية لا يبعد أن يكون المراد بالمجيء بجهنم إبرازها لهم كما في قوله تعالى: ﴿وبرَّزت الجحيم لمن يسرى﴾ (١) ، وقوله: ﴿وبرُّزت الجحيم للغاوين﴾ (١) ، وقوله: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ (٢) .

وقوله: ﴿يومئذ يتذكر الإنسان﴾ أي يتذكر أجلى التذكر أن ما كان يؤتاه في الحياة الدنيا من خير أو شر كان من ابتلاء الله وامتحانه وأنه قصـر في أمره، هـذا ما يفيده السياق.

وقوله: ﴿وأنى له الذكرى﴾ أي ومن أين له الذكرى كناية عن عدم انتفاعه بها فإن الذكرى إنما تنفع فيما أمكنه أن يتدارك ما فرَّط فيه بتوبة وعمل صالح واليوم يوم الجزاء لا يوم الرجوع والعمل.

قوله تعالى: ﴿يقول يا ليتني قدمت لحياتي﴾ أي لحياتي هذه وهي الحياة الآخرة أو المراد الحياة الحقيقية وهي الحياة الآخرة على ما نبه تعالى عليه بقوله: ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾(١).

والمراد بالتقديم للحياة تقديم العمل الصالح للحياة الآخرة وما في الآية تمن يتمناه الإنسان عندما يتذكر يوم القيامة ويشاهد أنه لا ينفعه .

قوله تعالى : ﴿ فيومئذ لا يعذب عـذابه أحـد ولا يوثق وثـاقه أحـد ﴾ ضميرا ﴿ عـذابه ووثاقه ﴾ لله تعـالى والمعنى فيومئـذ لا يعذب عـذاب الله أحد من الخلق ولا يوثق وثاق الله أحد من الخلق أي إن عذابه ووثاقـه تعالى يـومئذ فـوق عذاب الخلق ووثاقهم ، تشديد فى الوعيد .

وقرأ ﴿لا يعذَّب﴾ بفتح الذال و﴿ولا يـوثق﴾ بفتح الثاء بالبناء للمفعول وضميرا ﴿عذابه ووثاقه﴾ على هذا الإنسان والمعنى لا يعذب أحـد يومئـذ مثل عذاب الانسان ولا يوثق أحد يومئذ مثل وثاقه .

(٣) ق : ۲۲ .

<sup>(</sup>١) النازعات : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ٩١ .

قوله تعالى: ﴿ وَا أَيُّتُهَا النفس المطمئنة ﴾ الذي يعطيه سياق المقابلة بين هذه النفس بما ذكر لها من الأوصاف وعين لها من حسن المنقلب وبين الإنسان المذكور قبل بما ذكر له من وصف التعلق بالدنيا والطغيان والفساد والكفران ، وما أوعد من سوء المصير هو أن النفس المطمئنة هي التي تسكن إلى ربها وترضى بما رضي به فترى نفسها عبداً لا يملك لنفسه شيئاً من خير أو شر أو نفع أو ضر ويرى الدنيا دار مجاز وما يستقبله فيها من غنى أو فقر أو أي نفع وضر ابتلاء وامتحاناً إلهياً فلا يدعوه تواتر النعم عليه إلى الطغيان وإكثار الفساد والعلو والاستكبار ، ولا يوقعه الفقر والفقدان في الكفر وترك الشكر بل هو في مستقر من العبودية لا ينحرف عن مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط .

قوله تعالى : ﴿إرجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ خطاب ظرفه جميع يوم القيامة من لدن إحيائها إلى استقرارها في الجنة بل من حين نزول الموت إلى دخول جنة الخلد وليس خطاباً واقعاً بعد الحساب كما ذكره بعضهم .

وتوصيفها بالراضية لأن اطمئنانها إلى ربها يستلزم رضاها بما قدَّر وقضى تكويناً أو حكم به تشريعاً فلا تسخطها سانحة ولا تنزيغها معصية ، وإذا رضي العبد من ربه رضي الرب منه إذ لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد من زي العبودية فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضى ربه ولذا عقَّب قوله فراضية و بقوله فرمرضية .

قوله تعالى : ﴿فَادَخُلِي فَي عَبَادِي وَادْخُلِي جَنْتِي﴾ تَفْرَيْعَ عَلَى قُولُـهُ ﴿ارْجَعِي إِلَى رَبِكُ﴾ وفيه دلالـة على أن صاحب النفس المنظمئنة في زمرة عباد الله حائز مقام العبودية .

وذلك أنه لما اطمأن إلى ربه انقطع عن دعوى الاستقلال ورضي بما هو الحق من ربه فرأى ذاته وصفاته وأفعاله ملكاً طلقاً لربه فلم يرد فيما قدر وقضى ولا فيما أمر ونهى إلا ما أراده ربه ، وهذا ظهور العبودية السامة في العبد ففي قوله : ﴿فادخلي في عبادي﴾ تقرير لمقام عبوديتها .

وفي قوله: ﴿وادخلي جنتي﴾ تعيين لمستقرها ، وفي إضافة الجنة إلى ضمير التكلم تشريف خاص ، ولا يوجد في كلامه تعالى إضافة الجنة إلى نفسه تعالى وتقدس إلا في هذه الآية .

## ( بحث روائي )

في المجمع في قوله تعالى: ﴿والشفع والوتر﴾ ، وقيل: الشفع الخلق لأنه قال: ﴿وخلقناكم أزواجاً ﴾ والوتر الله تعالى ، عن عطية العوفي وأبي صالح وابن عباس ومجاهد وهي رواية أبي سعيد الخدري عن النبي في النبي في النبي الشفع والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر وهي رواية عن ابن حصين عن النبي في النبي والمناب وعكرمة والضحاك ، وهي رواية جابر عن النبي في الوجه فيه أن يوم النحر يشفع بيوم فقر بعده ويتفرد يوم عرفة بالموقف، وقيل: الشفع يوم التروية والوتر يوم عرفة وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .

أقول: الروايات الثلاث المشار إليها مروية عن النبي سلام من طرق أهل السنة ويمكن الجمع بينها بأن المراد مطلق الشفع والوتـر والروايـات من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق.

وفي تفسير القمي ﴿وليال عشر﴾ قال: عشر ذي الحجة ﴿والشفع والوتر﴾ قال: الشفع الحسن والحسين والوتر والدوتر أمير الشفع الحسن والحسين والوتر أمير المؤمنين عليهم السلام ﴿والليل إذا يسر﴾ قال: هي ليلة جمع .

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قـوله : ﴿لـذي حجر﴾ يقول : لذي عقل .

وفي العلل باسناده إلى أبان الأحمر قال: سألت أبا عبد الله عَلَيْ عن قول الله عز وجل: ﴿ وَفَرِعُونَ ذَي الأُوتَادَ ﴾ لأي شيء سمي ذا الأوتاد ؟ فقال: لأنه كان إذا عذب رجلًا بسطه على الأرض على وجهه ومد يه ورجليه فأوته هاربعة أوتاد في الأرض.

وربما بسطه على خشب منبسط فوتًد رجليه ويديه باربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت فسماه الله عز وجل فرعون ذا الأوتاد .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿إِنْ رَبِكُ لِبَالْمُرْصَادِ﴾ وروي عن علي ﷺ أنه قال : إن معناه أن ربك قادر أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم .

أقول : بناء الرواية على أخذ الجملة استعارة تمثيلية .

وفيه عن الصادق الشخابان قال : المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد .

وعن الغوالي عن الصادق عليه عن حديث في تفسير قوله تعالى : فوذا النه النون إذ ذهب معاضباً فظن أن لن نقدر عليه إنما ظن بمعنى استيقن أن الله تعالى لن يضيق عليه رزقه ألا تسمع قول الله تعالى : فوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه .

وفي تفسيسر القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفس عَلَمَهُ في قـولـه : ﴿كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً ﴾ قال : هي الزلزلة .

أقول: وهو مروي أيضاً عن أبي سعيـد وابن مسعود ومن طـرق الشيعة في أمـالي الشيخ بـاسناده عن داود بن سليمـان عن الرضـا عن آبائـه عن علي عليهم السلام عن النبي مَنِيَّاتُهُم .

وفي العيون في باب ما جاء عن الرضا من أخبار التوحيد باسناده عن علي بن فضال عن أبيه قال : سألت الرضا مشتندعن قول الله عز وجل : ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ فقال : إن الله سبحانه لا يوصف بالمجيء والذهاب تعالى عن الانتقال إنما يعني بذلك وجاء أمر ربك .

وفي الكافي باسناده عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله علينانه: جعلت فداك يا بن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه ؟ قال: لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك فيقول ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع فوالـذي بعث محمداً لأني أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لوحضرك، افتح عينيك فانظر.

قال : ويمثل له رسول الله الله الله المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأثمة من ذريتهم عليهم السلام فيقال له : هذا رسول الله وأمير المؤمنين

٣٢٦ ..... الجزء الثلاثون

وفاطمة والحسن والحسين والأثمة عليهم السلام رفقاؤك .

قال : فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول : يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب فادخلي في عبادي يعني محمداً وأهل بيته وادخلي جنتي فما من شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي .

أقول : وروى هذا المعنى القمي في تفسيره والبرقي في المحاسن .

\* \* \*



مكية وهي عشرون آية

# بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

لاَ أَقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلَّ بِهٰذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدِ (٤) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لَبَداً (٢) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لَبَداً (٢) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلُمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ (١٠) فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ (١٦) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٦) أَوْلِئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ (١٥) وَآلَذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِنا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ (١٥) وَآلَذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِنا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ (١٥) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً (٢٠) .

#### (بیان)

 أن يموت فلا راحة له عارية من التعب والمشقة ولا سعادة لــه خالصــة من الشقاء والمشامة إلا في الدار الآخرة عند الله .

فليتحمل ثقل التكاليف الإلهية بالصبر على الطاعة وعن المعصية وليجد في نشر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهر كاليتم والفقر والمرض وإضرابها حتى يكون من أصحاب الميمنة وإلا فآخرته كأولاه وهو من أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

وسياق آيات السورة ، يشبه السياق المكي فيؤيد به كون السورة مكية وقد ادعى بعضهم عليه الاجماع ، وقيل : السورة مدنية والسياق لا يساعد عليه ، وقيل : مدنية إلا أربع آيات من أولها وسيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿لا أُقسم بهذا البلد﴾ ذكروا أن المراد بهذا البلد مكة وتؤيده مكية سياق السورة وقوله : ﴿ووالد وما ولد﴾ خاصة بناء على كون المراد بوالـد هو إبراهيم على على ما سيجيء .

قوله تعالى : ﴿وأنت حل بهذا البلد﴾ حال من هذا البلد ، ووضع الظاهر موضع الضمير في قوله : ﴿بهذا البلد﴾ للدلالة على عظم شأنه والاعتناء بأمره وهو البلد الحرام ، والحل مصدر كالحلول بمعنى الإقامة والاستقرار في مكان والمصدر بمعنى الفاعل .

والمعنى أقسم بهذا البلد والحال أنك حال به مقيم فيه وفي ذلك تنبيه على تشرف مكة بحلوله سَيْنَاتِهِ فيها وكونها مولده ومقامه .

وقيل: الجملة معترضية بين القسم والمقسم به والمراد بالحل المستحل الذي لا حرمة له قال في الكشاف: واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: فوانت حل بهذا البلد پيني ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غير الحرم - عن شرحبيل - يحرمون أن يقتلوا بها صيداً ويعضدوا(١) بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك ، وفيه تثبيت من رسول الله المنابقة وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب من حالهم في عداوته انتهى .

<sup>(</sup>١) عضد الشجرة : قطعها ونثر ورقها للابل . وشرحبيل راوي الحديث .

ثم قبال: أوسلى رسبول الله منطقة بسالقسم ببلده أن الإنسان لا يتخلو من مقاساة الشدائد واعترض بأن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية والتنفيس عنه فقبال: ﴿ وَأَنت حَلَّ بِهِ فِي المستقبل تصنع فيه ما تبريد من القتبل والأسبر إلى آخر ما قبال ، ومحصله تفسير الحل بمعنى المحل ضد المحرم ، والمعنى وسنحل لك يوم فتح مكة حيناً فنقاتل وتقتل فيه من شئت .

قوله تعالى: ﴿ووالد وما ولد﴾ لزوم نبوع من التناسب والارتباط بين البلد القسم والمقسم عليه يستدعي أن يكون المراد بوالد وما ولد من بينه وبين البلد المقسم به نسبة ظاهرة وينطبق على إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام وهما السببان الأصليان لبناء بلدة مكة والبانيان للبيت الحرام قال تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل﴾(١) وإبراهيم التقالي سأل الله أن يجعل مكة بلداً آمناً قال تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أمناً أن يقال: ومن ولد، للدلالة على التعجيب من أمره مدحاً كما في قوله: ﴿والله أعلم بما وضعت﴾(١).

والمعنى: واقسم بوالد عظيم الشأن هو إبراهيم وما ولد من ولد عجيب أمره مبارك أثره وهو إسماعيل ابنه وهما البانيان لهذا البلد فمفاد الآيات الثلاث الإقسام بمكة المشرفة وبالنبي منطق الذي هو حل فيها وبابراهيم وإسماعيل اللذين بنياها.

وقيل: المراد بالوالد إبراهيم وبما ولد جميع أولاده من العرب.

وفيه أن من البعيد أن يقارن الله سبحانه بين النبي مُعَدِّهُ وإبراهيم عَلَيْهُ وبين أَمثال أبي لهب وأبي جهل وغيرهم من أئمة الكفر فيقسم بهم جميعاً في سياق ، وقد تبرأ ابراهيم من شعر من بنيه على التوحيد إذ قال فيما حكاه الله : ﴿وَاجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربّ انهن أصللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم (٤).

فعلى من يفسر ما ولد بأولاد إبراهيم أن يخصُّهم بالمسلمين من ذريته كما

(١) البقرة : ١٢٧ . (٣) آل عمران : ٣٦ .

(٢) إبراهيم : ٣٠ . (٤) إبراهيم : ٣٦ .

في دعاء إبراهيم واسماعيل عند بنائهما الكعبة على ما حكاه الله : ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِّمُهُ لَكُ وَأَرْنَا مِنَاسِكُنَا وَتِبْ عَلَيْنَا ﴾ (١) .

وقيل: المراد بوالد وما ولد، آدم على وذريته جميعاً بتقريب أن المقسم عليه بهذه الأقسام خلق الإنسان في كبد وقد سنَّ الله في خلق هذا النوع وإبقاء وجوده سنة الولادة فقد أقسم في هذه الآيات بمحصول هذه السنة وهو الوالد وما ولد على أن الانسان في كذَّ وتعب بحسب نوع خلقته من حين يحيى إلى حين يموت.

وهذا الوجه في نفسه لا بأس به لكن يبقى عليه بيان المناسبة بين بلدة مكة وبين والد وكل مولود في الجمع بينهما في الإقسام .

وقيل: المراد بهما آدم والصالحون من ذريته ، وكأن الوجه فيه تنزيهه تعالى من أن يقسم بأعدائه الطغاة والمفسدين من الكفار والفساق .

وقيل : المراد بهما كل والـد وكل مـولود وقيـل : من يلد ومن لا يلد منهم بأخذ ﴿ما﴾ في ﴿ما ولد﴾ نافية لا موصولة .

وقيل: المراد بوالد هو النبي ﴿ الله وبما ولد امَّته لأنه بمنزلة الأب لامته وهي وجوه بعيدة .

قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد الكد الكد والتعب، والجملة جواب القسم فاشتمال الكبد على خلق الإنسان وإحاطة الكد والتعب به في جميع شؤون حياته مما لا يخفى على ذي لب فليس يقصد نعمة من نعم الدنيا إلا خالصة في طيبها محضة في هنائها ولا ينال شيئاً منها إلا مشوبة بما ينغص العيش مقرونة بمقاساة ومكابدة مضافاً إلى ما يصيبه من نوائب الدهر ويفاجئه من طوارق الحدثان.

قوله تعالى: ﴿ أَيحسب أَن لَن يَقدر عليه أحد﴾ بمنزلة النتيجة لحجة الآية السابقة تقريرها أن الإنسان لما كانت خلقته مبنية على كبد مظروفة له لا ينال قط شيئاً مما يريد إلا دون ما يريد أو غير ما يريد فهو محاط في خلقه مغلوب في إرادته مقهور فيما قدر له من الأمر والذي يغلبه في إرادته ويقهره على التلبس بما

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٨ .

قدر له وهو الله سبحانه يقدر عليه من كل جهة فله أن يتصرف فيه بما شاء ويأخذه إذا أراد .

فليس للإنسان أن يحسب أن لن يقدر عليه أحد فيدعوه ذلك إلى أن يعلو على الله ويستكبر عن عبادته أو يعطيه في بعض ما أمر به كالإنفاق في سبيله فيستكثره ويمتن به على الله أو يمكر به تعالى بعد ما عمله رياء وسمعة عملاً لوجه الكريم فيقول: أهلكت مالاً لبداً.

قوله تعالى : ﴿يقول أهلكت مالاً لبداً ﴾ اللبد الكثير ، سياق الآية وما يتلوها من الآيات إلى آخر السورة مشعر بأنه كان هناك بعض من أظهر الإسلام أو مال إليه فقد أنفق بعض ماله وامتن به مستكثراً له بقوله : ﴿اهلكت مالاً لبداً ﴾ فنزلت الآيات ورد الله عليه بأن الفوز بميمنة الحياة لا يتم إلا باقتحام عقبة الإنفاق في سبيل الله والدخول في زمرة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والمرحمة ، ويتأيد به ما سيأتي في البحث الروائي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يُرْهُ أَحَدُ ﴾ إنكار لما هو لازم قبول الانسان ﴿ أَهَلَكُتُ مَالًا لَبِداً ﴾ على طريق التكنية ومحصل المعنى أن لازم إخبار الإنسان بإهلاكه مالاً لبداً أنه يحسب أنا في غفلة وجهل بما أنفق وقد أخطأ في ذلك فالله سبحانه بصير بما أنفق لكن هذا المقدار لا يكفي في الفوز بميمنة الحياة بل لا بد له من أن يتحمل ما هو أزيد من ذلك من مشاق العبودية فيقتحم العقبة ويكون مع المؤمنين في جميع ما هم فيه .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم نَجَعَلَ لَهُ عَينِينَ وَلَسَانَا وَشَفَتِينَ وَهَدَيْنَاهُ النَجَدِينَ ﴾ النجد الطريق المرتفع ، والمراد بالنجدين طريق الخير وطريق الشر وسميا النجدين لما في سلوك كل منهما من الجهد والكدح ، وفسرا بثدي الأم وهو بعيد .

وقوله: ﴿ أَلَم نَجَعَلُ لَهُ عَيْنِينَ ﴾ أي جهزناه في بدنه بما يبصر به فيحصل له , العلم بالمرئيات على سعة نطاقها ، وقوله : ﴿ ولساناً وشفتين ﴾ أي أو لم نجعل له لساناً وشفتين يستعين بها على التكلم والدلالة على ما في ضميره من العلم ويهتدي بذلك غيره على العلم بالأمور الغائبة عن البصر .

وقوله : ﴿وهديناه النجدين﴾ أي علمناه طريق الخير وطريق الشر بإلهام منا

٣٣٢ ..... الجزء الثلاثون

فهو يعرف الخير ويميزه من الشر فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ونفس وما سواها فَاللَّهُ مَا عَالَمُ اللَّهُ عَالَم فَاللَّهُ عَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ

وفي الآيات الثلاث حجة على قوله: ﴿أيحسب أن لم يره أحد﴾ أي على أنه تعالى يرى أعمال ويميز الخير أنه تعالى يرى أعمال عباده ويعلم ما في ضمائرهم من وجوه الأعمال ويميز الخير من الشر والحسنة من السيئة.

محصلها أن الله سبحانه هو الذي يعرّف المرثيات للإنسان بوسيلة عينيه وكيف يتصور أن يعرّفه أمراً وهو لا يعرفه ؟ وهو الذي يدل الإنسان على ما في الضمير بواسطة الكلام وهل يعقل أن يكشف له عما هو في حجاب عنه ؟ وهو الذي يعلّم الإنسان ويميز له الخير والشر بالإلهام وهل يمكن معه أن يكون هو نفسه لا يعلم به ولا يميزه ؟ فهو تعالى يرى ما عمله الإنسان ويعلم ما ينويه بعمله ويميز كونه خيراً أو شراً وحسنة أو سيئة .

قوله تعالى : ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ الاقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة ، والعقبة الطريق الصعب الوعر الذي فيه صعود من الجبل ، واقتحام العقبة إشارة إلى الإنفاق الذي يشق على منفقه كما سيصرح به .

وقيل : الجملة دعاء على الانسان القائل : أهلكت مالاً لبدأ ، وليس بشيء .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقْبَةِ ﴾ تفخيم لشأنها كما مر في نظائره .

قوله تعالى : ﴿ فَكُ رَقِبَةً ﴾ أي عتقها وتحريرها أو التقدير هي أي العقبة فك رقبة فالمراد بالعقبة نفس الفك الذي هو العمل واقتحامه الإتيان به ، والإتيان بالعمل نفس العمل .

وبه يظر فساد قول بعضهم إن فك رقبة اقتحام للعقبة لا نفس العقبة فهناك مضاف محذوف يعود إليه الضمير والتقدير وما أدراك ما اقتحام العقبة هو\_أي الاقتحام \_ فك رقبة .

وما ذكر في بيان العقبة من فك الرقبة والإطعام في يـوم ذي مسغبة من مصاديق نشر الرحمة خص بالذكر لمكان الأهمية ، وقدم فـك الرقبة وابتدىء بـه لكمال عناية الدين بفك الوقاب .

<sup>(</sup>١) الشمس: ٨.

قوله تعالى : ﴿أَو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة المسعبة المجاعة ، والمقربة القرابة بالنسب ، والمتربة من التراب ومعناها الالتصاق بالتراب من شدة الفقر ، والمعنى أو إطعام في يوم المجاعة يتيماً من ذي القربى أو مسكيناً شديد الفقر .

قوله تعالى: ﴿ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ﴾ المرحمة مصدر ميمي من الرحمة ، والتواصي بالصبر وصية بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله والتواصي بالمرحمة وصية بعضهم بعضاً بالرحمة على ذوي الفقر والفاقة والمسكنة .

والجملة أعني قـولـه : ﴿ثم كـان﴾ الـخ معـطوفـة على قـول : ﴿اقتحم﴾ والتقدير فلا اقتحم العقبة ولا كان من الذين آمنوا « الخ » وقيل فيها غير ذلك ممـا لا جدوى فيه .

قوله تعالى: ﴿ أُولئك أصحاب الميمنة ﴾ بمعنى اليمن مقابل الشؤم ، والإشارة بأولئك إلى ما يدل عليه السياق السابق أي الذين اقتحموا العقبة وكانوا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والمرحمة أصحاب اليمن لا يرون مما قدموه من الإيمان وعملهم الصالح إلا أمراً مباركاً جميلًا مرضياً .

وقيل : المراد بالميمنة جهة اليمين وأصحاب الميمنة هم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم ، ومقابلة الميمنة بالمشأمة لا تلاثمه .

قوله تعالى: ﴿والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ﴾ الآيات الآفاقية والأنفسية آيات وأدلة عليه تعالى تدل على توحده في الربوبية والالوهية وسائر ما يتفرع عليه وردها كفر بها والكفر بها كفر بالله وكذا القرآن الكريم وآياته ، وكذا ما نزل وبلغ من طريق الرسالة .

والظاهر أن المراد بالآيات مطلقها ، والمشأمة خلاف الميمنة .

قوله تعالى : ﴿عليهم نار مؤصدة﴾ أي مطبقة .

### ( بحث روائي )

في المجمع في قوله: ﴿وأنت حل بهذا البلد﴾ : قيل : معناه وأنت محل

بهذا البلد وهو ضد المحرم ، والمراد أنت حلال لك قتل من رأيت من الكفار ، وذلك حين أمر بالقتال يـوم فتح مكة فأحلها الله له حتى قـاتل وقتل ، وقد قـال من المناه عنه أمر بالقتال يـوم فتح مكة فأحلها الله له حتى قـاتل وقتل ، وقد قـال من المناه عنه أله الله من المن يحل الأحد قبلي ولا يحل الأحد بعدي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار . عن ابن عباس ومجاهد وعطاء .

وفيه في الآية وقيل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حلال منتهك الحرمة مستباح العرض لا تحترم فلا تبقى للبلد حرمة حيث هتكت عن أبي مسلم وهو المروي عن أبي عبد الله عليه .

قال : كانت قريش تعظم البلد وتستحل محمداً فيه فقال : ﴿ الله أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ﴾ يريد أنهم استحلوك فيه وكذبوك وشتموك ، وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقلدهم إياه فاستحلوا من رسول الله منظمة ما لم يستحلوه من غيره فعاب الله ذلك عليهم .

وفيه في قوله تعالى : ﴿ووالد وما ولد﴾ : قيل : آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء واتباعهم . عن أبي عبد الله ﷺ.

أقول : والمعاني السابقة مروية من طرق أهل السنة في أحاديث موقوف ، وروى القمي في تفسيره الأخيرتين بالإرسال والإضمار .

وفي تفسير القمي ﴿يقول أهلكت مالاً لبداً ﴾ قال: اللبد المجتمع وفي المجمع في الآية قيل: هو الحارث بن نوفل بن عبد مناف وذلك أنه أذنب ذنباً فاستفتى رسول الله مُسْمَنِهُ فأمره أن يكفر فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد ، عن مقاتل.

وفي المجمع أنه قبل لأمير المؤمنين ﷺ: إن أناساً يقولون في قوله : ﴿وهديناه النجدين﴾ : أنهما الثديان فقال : لا ، هما الخير والشر .

أقول: وروي في الدر المنثور هذا المعنى بـطرق عن علي الشروأنسوأبي أمامة وغيرهم عن النبي مينيات ورواه القمي في تفسيره مرسلًا مضمراً.

وفي الكافي بإسناده عن جعفر بن خلاد قال : كـان أبو الحسن الـرضًا مُؤْتُكُمُ

إذا أكل أتي بصفحة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصفحة ثم بأمر بها للمساكين ثم يتلو هذه الآية ﴿فلا اقتحم العقبة﴾ .

ثم يقول : علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة .

وفي المجمع وروي مرفوعاً عن البراء بن عازب قبال : جاء أعرابي إلى النبي سَنْ الله فقبال : يها رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنبة قبال : إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ، أعتق النسمة وفك الرقبة ، فقال أوليسا واحداً ؟ قال : لا ، عتق الرقبة أن يتفرد بعتقها وفك الرقبة أن يعين في ثمنها ، والفيء على ذي الرحم الظالم .

فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير .



مكية وهي ست عشرة آية

## بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

وَآلشَّمْسِ وَضُحنها (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا (٢) وَآلنَّهَا (١) وَآلنَّهَا (٥) وَالأَرْضِ جَلَّهَا (٣) وَآللَّهُ إِذَا يَغْشَلْهَا (٤) وَآلسَّمَاءِ وَمَا بَنَلْهَا (٥) وَالأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا (٢) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَمَا طَحَلْهَا (٨) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْولْهَا (٨) قَدْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَّلْهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّلْهَا (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُولْهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَلْها (٢١) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ كَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَللَّهِ نَاقَةَ آللَّهِ وَسُقْيَلْها (١٢) فَلَا يَخَافُ عُقْبُلُها (٥١) .

#### (بیان)

تذكر السورة أن فلاح الانسان \_ وهو يعرف التقوى والفجور بتعريف إلهي وإلهام باطني \_ أن يزكي نفسه وينميها إنماء صالحاً بتحليتها بالتقى وتطهيرها من الفجور ، والخيبة والحرمان من السعادة لمن يدسيها ، ويستشهد لذلك بما جرى على ثمود من عذاب الاستئصال لما كذبوا رسولهم صالحاً وعقروا الناقة ، وفي ذلك تعريض لأهل مكة ، والسورة مكية بشهادة من سياقها .

قوله تعالى: ﴿والشمس وضحاها﴾ في المفردات: الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وسمي الوقت به انتهى . والضمير للشمس ، وفي الآية إقسام بالشمس وانبساط ضوئها على الأرض .

قوله تعالى: ﴿والقمر إذا تلاها﴾ عطف على الشمس والضمير لها وإقسام بالقمر حال كونه تالياً للشمس ، والمراد بتلوه لها إن كان كسبه النور منها فالحال حال دائمة وإن كان طلوعه بعد غروبها فالإقسام به من حال كونه هلالاً إلى حال تبدّره .

قوله تعالى : ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَالُاها﴾ التجلية الإِظهار والإِبراز ، وضمير التأنيث للأرض ، والمعنى وأقسم بالنهار إذا أظهر الأرض للأبصار .

وقيل: ضمير الفاعل في ﴿جلاها﴾ للنهار وضمير المفعول للشمس، والمراد الإقسام بحال إظهار النهار للشمس فإنها تنجلي وتظهر إذا انبسط النهار، وفيه أنه لا يلائم ما تقدمه فإن الشمس هي المظهرة للنهار دون العكس.

وقيل: الضمير المؤنث للدنيا، وقيل: للظلمة، وقيل: ضمير الفاعل لله تعالى وضمير المفعول للشمس، والمعنى وأقسم بالنهار إذا أظهر الله الشمس، وهي وجوه بعيدة.

قوله تعالى : ﴿والليل إذا يغشاها﴾ أي يغطي الأرض ، فالضمير للأرض كما في ﴿جلّاها﴾ وقيل : للشمس وهو بعيد فالليل لا يغطي الشمس وإنما يغطي الأرض وما عليها .

والتعبير عن غشيان الليل الأرض بالمضارع بخلاف تجلية النهار لها حيث قيل : ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيلُ إِذَا يَعْشَاهًا ﴾ للدلالة على الحال ليكون فيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرض في الـزمن الحاضر الذي هـو أوائـل ظهـور الـدعـوة الاسلامية لما تقدم أن بين هـذه الاقسام وبين المقسم بها نوع اتصال وارتباط ، هذا مضافاً إلى رعاية الفواصل .

قوله تعالى : ﴿والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ﴾ طحوالأرض ودحوها بسطها ، و﴿ما ﴾ في ﴿وما بناها ﴾ و﴿ما طحاها ﴾ موصولة ، والذي بناها وطحاها هـ و الله تعالى والتعبير عنه تعالى بما دون من لإيشار الإبهام المفيد للتفخيم والتعجيب فالمعنى وأقسم بالسماء والشيء القوي العجيب الذي بناها وأقسم

بالأرض والشيء القوي العجيب الذي بسطها .

وقيل : ما مصدرية والمعنى وأقسم بالسماء وبنائهاوالأرض وطحوها ، والسياق ـ وفيه قوله : ﴿ونفس وما سواها فألهمها﴾ الخ ـ لا يساعده .

قوله تعالى : ﴿ونفس وما سواها﴾ أي واقسم بنفس والشيء ذي القدرة والعلم والحكمة الذي سواها ورتب خلقتها ونظم أعضاءها وعدّل بين قواها .

وتنكير ﴿نفس﴾ قيل: للتنكير، وقيل: للتفخيم ولا يبعد أن يكون التنكير للإشارة إلى أن لها وصفاً وأن لها نبأ.

والمراد بالنفس النفس الانسانية مطلقاً وقيل: المراد بها نفس آدم عَالِمُنْهُ ولا يلائمه السياق وخاصة قوله: ﴿قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾ إلا بالاستخدام على أنه لا موجب للتخصيص.

قوله تعالى : ﴿فَأَلَهُمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُواْهَا﴾ الفجور على ما ذكره الراغب ـ شق ستر الديانة فالنهي الإلهي عن فعل أو عن ترك حجاب مضروب دونه حائل بين الانسان وبينه واقتراف المنهي عنه شق للستر وخرق للحجاب .

والتقوى ـ على ما ذكره الراغب ـ جعل النفس في وقياية مما يخياف ، والمراد بها بقرينة المقابلة في الآية بينها وبين الفجور التجنب عن الفجور والتحرز عن المنافي وقد فسرت في الرواية بأنها الورع عن محارم الله .

والإِلهام الإِلقاء في الروع وهو إفاضته تعالى الصور العلميــة من تصور أو تصديق على النفس .

وتعليق الإلهام على عنواني فجور النفس وتقواها للدلالة على أن المراد تعريفه تعالى للانسان صفة فعله من تقوى أو فجور وراء تعريفه متن الفعل بعنوانه الأولى المشترك بين التقوى والفجور كأكل المال مثلاً المشترك بين أكل مال اليتيم الذي هو من التقوى ، والمباشرة اليتيم الذي هو فجور وبين أكل مال نفسه الذي هو من التقوى ، والمباشرة المشتركة بين الزنا وهو فجور والنكاح وهو من التقوى وبالجملة المراد أنه تعالى عرّف الإنسان كون ما يأتي به من فعل فجوراً أو تقوى وميز له ما هو تقوى مما هو فجور .

وتفريع الإلهام على التسوية في قوله : ﴿ وما سواها فألهمها ﴾ الخ للاشارة

إلى أن إلهام الفجور والتقوى وهو العقل العملي من تكميل تسوية النفس فهو من نعوت خلقتها كما قال تعالى: ﴿فَأَقُم وجهك للدين حنيفاً فيطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم (١).

وإضافة الفجور والتقوى إلى ضمير النفس للاشارة إلى أن المراد بالفجور والتقوى المفجور والتقوى المختصين بهذه النفس المذكورة وهي النفس الانسانية ونفوس الجن على ما يظهر من الكتاب العزيز من كونهم مكلفين بالإيمان والعمل الصالح.

قوله تعالى : ﴿قد أقلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ الفلاح هو الظفر بالمطلوب وإدراك البغية ، والخيبة خلافه ، والزكاة نمو النبات نمواً صالحاً ذا بركة والتزكية إنماؤه كذلك ، والتدسي ـ وهو من الدس بقلب إحدى السينين ياء ـ إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإخفاء ، والمراد بها بقرينة مقابلة التزكية : الانماء على غير ما يقتضيه طبعها وركبت عليه نفسها .

والآية أعني قوله : ﴿قد أفلح﴾ الخ جواب القسم ، وقوله : ﴿وقد خاب﴾ الخ معطوف عليه .

والتعبير بالتزكية والتندسي عن إصلاح النفس وإفسادها مبتن على ما يدل عليه قوله: ﴿ فَأَلَهُمُهَا فَجُورُهُا وتقواهًا ﴾ على أن من كمال النفس الانسانية أنها ملهمة مميزة ـ بحسب فطرتها ـ للفجور من التقوى أي أن النين وهو الإسلام لله فيما يريده قطري للنفس فتحلية النفس بالتقوى تزكية وإنماء صالح وتزويد لها بما يمدها في بقائها قال تعالى: ﴿ وتنزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونِ يا أولي الألباب ﴾ (٢) ، وأمرها في الفجور على خلاف التقوى .

قوله تعالى : ﴿كذبت ثمود بطغواها﴾ الطغوى مصدر كالبطغيان ، والباء للسببية .

والآية وما يتلوها إلى آخر السورة استشهاد وتقرير لما تقدم من قـوله ﴿قـد أُفلح من زكاها﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿إِذْ الْبِعِثْ أَشْقَاهِ اللهِ ظَرِفُ لَقَـولُهُ : ﴿كَذَبُّ أُو لَقُولُهُ :

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠ .

﴿ بِطِغُواهِ اللهِ وَالْمُوادُ بِأَشْقَى ثُمُودُ هُو الذي عَقَرَ النَّاقَةُ وَاسْمُهُ عَلَى مَا فِي الرواياتُ قدارُ بِن سَالُفُ وقد كَانَ انبِعالُهُ بِبَعْثُ القوم كما تدل عليه الآيات التالية بما فيها من ضمائر الجمع .

قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُم رَسُولَ اللهُ نَاقَةَ اللهُ وَسَقَيَاهِ اللهِ الْمُوادُ بَارَسُولُ الله صَالَحُ مَنْكُنُهُ نِنِي ثُمُودُ ، وقولُه : ﴿ نَاقَةَ اللهُ ﴾ منصوب على التحذير ، وقوله : ﴿ وسقياها ﴾ معطوف عليه .

والمعنى: فقال لهم صالح برسالة من الله: احذروا ناقمة الله وسقياها ولا تتعرضوا لها بقتلها أو منعها عن نوبتها في شرب الماء، وقد فصل الله القصة في سورة هود وغيرها.

قوله تعالى : ﴿ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ﴾ العقر اصابة أصل الشيء ويطلق على نحر البعير والقتل ، والدمدمة على الشيء الإطباق عليه يقال : دمدم عليه القبر أي أطبقه عليه والمراد شمولهم بعذاب يقطع دابرهم ويمحو أثرهم بسبب ذنبهم .

وقوله: ﴿ وَفَسُواهِ الطَّاهِرِ أَنَ الضَّمِيرِ لَتُمُودُ بِاعْتِبَارُ أَنَهُمْ قَبِيلَةً أَي فَسُواهَا بِالأَرْضِ أَوْ هُو تَسُويَةَ الأَرْضُ بِمَعْنَى تَسُطِّحِيهَا وَاعْفُاءَ مَا فَيَهَا مِنَ ارتَّفَاعُ وَانْخَفَاضُ .

وقيل : الضمير للدمدمة المفهومة من قوله : ﴿فدمدم﴾ والمعنى فسوى الدمدمة بينهم فلم يفلت منهم قوي ولا ضعيف ولا كبير ولا صغير .

قوله تعالى: ﴿ولا يخاف عقباها﴾ الضميس للدمدمة أو التسوية ، والواو للاستثناف أو الحال .

والمعنى: ولا يخاف ربهم عاقبة الدمدمة عليهم وتسويتهم كما يخاف المهلوك والأقوياء عاقبة عقاب أعدائهم وتبعته ، لأن عواقب الأمور هي ما يريده وعلى وفق ما يأذن فيه فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾(١).

وقيل: ضمير ﴿لا يخاف﴾ للأشقى ، والمعنى ولا يخاف عاقـر الناقبـة عقبى ما صنع بها .

١) الأنبياء : ٢٣ .

وقيل : ضمير ﴿لا يخاف﴾ لصالح وضمير ﴿عقباها﴾ للدمدمة والمعنى ولا يخاف صالح عقبي الدمدمة عليهم لثقته بالنجاة وضعف الوجهين ظاهر .

## ( بحث روائي )

في تفسيـر القمي في قولـه تعالى : ﴿ونفس ومـا سـوَّاهـا﴾ قـال : خلقهـا وصورها .

وفي المجمع وروى زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى : ﴿ فَالهمها فجورها وتقواها ﴾ قال : بين لها ما يأتي وما يترك ، وفي قوله تعالى : ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ قال : قد أفلح من أطاع ﴿ وقد خاب من دسًاها ﴾ قال : قد خاب من عصى .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمران بن حصين أن رجلاً قال : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم في قدر قد سبق ؟ أو فيما يستقبلون به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة ؟ قال : بل شيء قضي عليهم .

قال: فلم يعملون إذا؟ قال: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيأه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله ﴿ونفس وما سـوّاهـا فــألهمهـا فجـورهـا وتقواها﴾.

أقول: قوله: أو فيما يستقبلون الخ الظاهر أن الهمزة فيه للاستفهام والواو للعطف والمعني وهل في طاعتهم لنبيهم قضاء من الله وقدر قد سبق ؟ وقوله: فلم يعملون إذاً ، أي فما معنى عملهم واستناد الفعل إليهم ؟

وقوله عَلَيْهِ عَلَى الله الله الخ معناه أن وجوب صدور الفعل حسنة أو سيئة منهم بالنظر إلى القضاء والقدر السابقين لا ينافي إمكان صدوره بالنظر إلى الإنسان واختياره ، وقد اتضح ذلك في الأبحاث السابقة من الكتاب مراراً .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جويبر عن الضحّاك عن ابن عباس : سمعت رسول الله متناه يقول : ﴿قد أفلح من زكاها﴾ الله أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس خيبها الله من كل خير .

أقول: انتساب التزكية والتخييب إليه تعالى بـوجـه لا ينـافي انتسـابهمـا بالطاعة والمعصية إلى الإنسـان.

وإنما ينتسب إلى الله سبحانه من الإضلال ما كان على طريق المجازاة كما قال : ﴿وَمَا يَضُلُ بِهِ إِلَّا الفَاسَقِينَ﴾(١).

وفي المجمع وقد صحت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله مسلمة لعلي بن أبي طالب : من أشقى الأولين ؟ قال : عاقر الناقة . قال : صدقت فمن أشقى الآخرين ؟ قال : قلت : لا أعلم يارسول الله . قال : الذي يضربك على هذه فأشار إلى يافوخه .

أقول : وروي فيه هذا المعنى أيضاً عن عمار بن ياسر .

وفي تفسير البرهان: وروى الثعلبي والواحدي بإسنادهما عن عمار وعن عشمان بن صهيب وعن الضحاك وروى ابن مردويه بإسناده عن جابر بن سمرة وعن عمار وعن ابن عدي أو عن الضحاك وروى الخطيب في التاريخ عن جابر بن سمرة وروى الطبري والموصلي وروى أحمد عن الضحاك عن عمار أنه قال: قال النبي المناه العلمي يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك، وفي رواية من يخضب هذه من هذا.

\* \* \*



مكية وهي إحدى وعشرون آية

# بِسُم ِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم ِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ(١) وَآلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَىٰ (٢) وَمَا خَلَقَ آلذَّكَرَ وَالْأَنْثَىٰ (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ (٤) فَاللَّهْ مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَ قَىٰ (٥) وَاللَّنْثَىٰ (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ (٤) فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَآسَتَعْنیٰ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنیٰ (٩) فَسَنُیسِّرُهُ لِلْعُسْریٰ (١٠) وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّیٰ (١١) إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَیٰ (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَیٰ (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَیٰ (١٤) لَا يَصْلَلْهَا إِلَّا لَلْهُدَیٰ (١٤) لَا يَصْلَلْهَا إِلَّا لَلْهُدَیٰ (١٤) لَا يَصْلَلْهَا إِلَّا الْشَقَى (١٥) آلَّذِي كَذَّبَ وَتَولِّیٰ (١٦) وَسَيُجَنَّهُا الْأَتْقیٰ (١٧) لَلْهُدَیٰ يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكِیٰ (١٨) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ اللَّهُ يَتَزَكِیٰ (١٨) وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ اللَّهُ لِي يَعْرَكِیٰ (١٩) إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلیٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ تَرْضَیٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَیٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَیٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضیٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ

#### ( بیان )

غرض السورة الإنذار وتسلك إليه بالإشارة إلى اختلاف مساعي الناس وأن

منهم من أنفق واتقى وصدق بالحسنى فسيمكّنه الله من حياة خالدة سعيـدة ومنهم من بخـل واستغنى وكذب بـالحسنى فسيسلك الله بـه إلى شقـاء العـاقبـة ، وفي السورة اهتمام وعناية خاصة بأمر الإنفاق المالي .

والسورة تحتمل المكية والمدنية بحسب سياقها .

قوله تعالى : ﴿والليل إذا يغشى﴾ إقسام الليل إذا يغشى النهار على حد قوله تعالى : ﴿يغشى الليل النهار﴾(١) ويحتمل أن يكون المراد غشيانه الأرض أو الشمس .

قوله تعالى : ﴿والنهار إذا تجلى﴾ عطف على الليل ، والتجلي ظهور الشيء بعد خفائه ، والتعبير عن صفة الليل بالمضارع وعن صفة النهار بالماضي حيث قيل : ﴿يغشى﴾ و﴿تجلى﴾ تقدم فيه وجه في تفسير أول السورة السابقة .

قوله تعالى : ﴿وما خلق الذكر والانثى عطف على الليل كسابقه ، و﴿ما موصولة والمراد به الله سبحانه وإنما عبر بما ، دون من ، إيثاراً للإبهام المشعر بالتعظيم والتفخيم والمعنى وأقسم بالشيء العجيب الذي أوجد الذكر والانثى المختلفين على كونهما من نوع واحد .

وقيل : ما مصدرية والمعنى وأقسم بخلق الذكر والانثى وهو ضعيف .

والمراد بالذكر والانثى مطلق الذكر والانثى أينما تحققًا ، وقيل : الـذكر والانثى من الإنســان ، وقيل : المـراد بهما آدم وزوجته حواء ، وأوجــه الــوجــوه أولها .

قوله تعالى : ﴿إِنْ سَعِيكُم لَشْتَى﴾ السّعي هو المشي السريع ، والمراد به العمل من حيث يهتم به ، وهو في معنى الجمع ، وشتى جمع شتيت بمعنى المتفرق كمرضى جمع مريض.

والجملة جواب القسم والمعنى أقسم بهذه المتفرقات خلفاً وأثراً إن مساعيكم لمتفرقات في نفسها وآثارها فمنها إعطاء وتقوى وتصديق ولها أثر خاص بها ، ومنها بخل واستغناء وتكذيب ولها أثر خاص بها .

قوله تعالى : ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ﴾

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٤ .

تفصيل تفرق مساعيهم واختلاف آثارها .

والمراد بالإعطاء إنفاق المال لوجه الله بقرينة مقابلته للبخل الظاهر في الإمساك عن إنفاق المال وقوله بعد : ﴿وَمَا يَغْنَيُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرْدَى﴾ .

وقوله : ﴿واتقى﴾ كالمفسر للإعطاء يفيد أن المراد هو الإعطاء على سبيـل التقوى الدينية .

وقوله: ﴿وصدق بالحسنى ﴾ الحسنى صفة قائمة مقام الموصوف والظاهر أن التقدير بالعدة الحسنى وهي ما وعد الله من الثواب على الانفاق لوجهه الكريم وهـو تصديق البعث والإيمان به ولازمه الإيمان بوحدانيته تعالى في الـربـوبيـة والألوهية ، وكذا الإيمان بالرسالة فإنها طريق بلوغ وعده تعالى للثواب .

ومحصل الآيتين أن يكون مؤمناً بالله ورسوله واليوم الآخر وينفق المال لوجه الله وابتغاء ثوابه الذي وعده بلسان رسوله .

وقوله: ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ التيسير التهيئة والإعداد واليسرى الخصلة التي فيها يسر من غير عسر، وتوصيفها باليسر بنوع من التجوز فالمراد من تيسيره لليسرى توفيقه للأعمال الصالحة بتسهيلها عليه من غير تعسير أو جعله مستعداً للحياة السعيدة عند ربه ودخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة التي يأتي بها، والوجه الثاني أقرب وأوضح انطباقاً على ما هو المعهود من مواعد القرآن.

قوله تعالى: ﴿وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى البخل مقابل الإعطاء، والاستغناء طلب الغنى والثروة بالإمساك والجمع، والمراد بالتكذيب بالحسنى الكفر بالعدة الحسنى وثواب الله الذي بلغه الأنبياء والرسل ويرجع إلى إنكار البعث.

والمراد بتيسيره للعسرى خذلانه بعدم توفيقه لـالأعمال الصــالحة ، بتثقيلهـا عليه وعدم شرح صدره للإيمان أو إعداده للعذاب .

وقوله : ﴿وما يغني عنه ماله إذا تردى﴾ التردي هـو السقوط من مكـان عال ويطلق على الهلاك فالمراد سقوطه في حفرة القبر أو في جهنم أو هلاكه .

و﴿ما﴾ استفهامية أو نافيـة أي أيّ شيء يغنيه مـاله إذا مـات وهلك أو ليس يغني عنه ماله إذا مات وهلك .

قوله تعالى : ﴿إِنْ عَلَيْنَا لِلْهَدِي وَإِنْ لَنَا لَلْآخِرة وَالْأُولِي ﴾ تعليل لما تقدم

من حديث تيسيره لليسرى وللعسرى أو الإخبار به بـأوجز بيـان ، محصله أنا إنمـا نفعل هذا التيسير أو نبين هذا البيان لأنه من الهدى والهدى علينـا لا يزاحمنـا في ذلك شيء ولا يمنعنا عنه مانع .

فقوله: ﴿إن علينا للهدى فيد أن هدى الناس مما قضى سبحانه به وأوجبه على نفسه بمقتضى الحكمة وذلك أنه خلقهم ليعبدوه كما قال: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)(١) فجعل عبادته غايبة لخلقهم وجعلها صراطاً مستقيماً إليه كما قال: ﴿إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾(٢) ، وقال: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ﴾(٢) ، وقضى على نفسه أن يبين لهم سبيله ويهديهم إليه بمعنى إراءة الطريق سواء سلكوها أم تركوها كما قال: ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر)(٤) ، وقال: ﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)(٥) ، وقال: ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾(١) ولا ينافي ذلك قيام غيره تعالى بأمر هذا المعنى من الهدي بإذنه كالأنبياء كما قال تعالى : ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾(١) وقال : ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾(١) .

وقد تقدم لهذه المسألة بيان عقلي في مباحث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب .

هذا في الهداية بمعنى إراءة الطريق وأما الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب والمطلوب في المقام الآثار الحسنة التي تترتب على الاهتداء بهدي الله والتلبس بالعبودية كالحياة الطيبة المعجلة في الدنيا والحياة السعيدة الأبدية في الآخرة وفمن البين أنه من قبيل الصنع والإيجاد الذي يختص به تعالى فهو مما قضى به الله وأوجبه على نفسه وسجّله بوعده الحق قال تعالى : وفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (٩)، وقال : وومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (١٠)، وقال : وقال : والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً من أصدق من الله قيلاً (١٠).

| (۸) يوسف : ۱۰۸ . | (٤) النحل: ٩ .  |                     |
|------------------|-----------------|---------------------|
| (٩) طه : ۱۲۳ .   | (٥) الأحزاب: ٤. | (١) الذاريات : ٥٦ . |
|                  |                 |                     |

(٢) أَلْ عَمْرَانَ : ٥١ . (٦) الإنسانَ : ٣ . (١٠) النحل: ٩٧ .

(٣) الشورى : ٥٣ . (٧) الشورى : ٥٢ . (١١) النساء : ١٢٢ .

ولا ينافي انتساب هذا المعنى من الهداية إليه تعالى بنحو الأصالة انتسابه إلى غيره تعالى بنحو التبع بتخلل الأسباب بينه تعالى وبين ما ينسب إليه من الأثر بإذنه .

ومعنى الآية ـ إن كان المراد بالهدي إراءة الطريق ـ أنا إنما نبين لكم ما نبين لأنه من إراءة طريق العبودية وإراءة الطريق علينا ، وإن كان المراد به الإيصال إلى المطلوب أنا إنما نيسر هؤلاء لليسرى من الأعمال الصالحة أو من الحياة السهلة الأبدية ودخول الجنة لأنه من إيصال الأشياء إلى غاياتها وعلينا ذلك .

وأما التيسير للعسرى فهو مما يتوقف عليه التيسير لليسرى وليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه في ركمه جميعاً فيجعله في جهنم (١) وقد قال سبحانه في القرآن الذي هو هدى للعالمين: ووننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً (٢).

ويمكن أن يكون المراد به مطلق الهداية أعم من الهداية التكوينية الحقيقية والتشريعية الاعتبارية ـ على ما هو ظاهر إطلاق اللفظ ـ فله تعالى الهداية الحقيقية كما قال : ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ (٣) ، والهداية الاعتبارية كما قال : ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾ (٤) .

وقوله: ﴿وَإِنْ لَنَا لَلْآخَرَةُ وَالْأُولِي﴾ أي عالم البدء وعالم العود فكل ما يصدق عليه أنه شيء فهو مملوك لمه تعالى بحقيقة الملك الذي هو قيام وجوده بربه القيُّوم ويتفرغ عليه الملك الاعتباري الذي من آثاره جواز التصرفات.

فهو تعالى يملك كل شيء من كل جهة فلا يملك شيء منه شيئاً فلا معارض يعارضه ولا مانع يمنعه ولا شيء يغلبه كما قال : ﴿وَالله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ (٥) ، وقال : ﴿وَيَفْعَلُ الله ما يشاء ﴾ (٧) .

قوله تعالى: ﴿فَأَنْدُرْتُكُمْ نَاراً تَلْظَى لايصلاها إلا الأَشْقَى الَّذِي كَذَّب

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨٢.
 (٤) الإنسان: ٣.
 (٦) يوسف: ٢١.

 <sup>(</sup>۳) طه : ۵۰ .
 (۵) الرعد : ٤١ .
 (۷) إبراهيم : ۲۷ .

وتولى الفريع على ما تقدم أي إذا كان الهدي علينا فأنذرتكم نار جهنم وبذلك يوجه ما في قوله: ﴿ فَأَنْ لَرَبْكُم ﴾ من الالتفات عن التكلم مع الغير إلى التكلم وحده أي إذا كان الهدي مقضية محتومة فالمنذر بالأصالة هو الله وإن كان بلسان رسوله.

وتلظي النبار تلهبها وتموهجها ، والمراد بالنبار التي تتلظى جهنم كما قبال تعالى : ﴿كُلَّا إِنَّهَا لَظَى ﴾ (١) .

والمراد بالأشقى مطلق الكافر الذي يكفر بالتكذيب والتولي فإنه أشقى من سائر من شقي في دنياه فمن ابتلي في بدنه شقي ومن أصيب في ماله أو ولده مثلاً شقي ومن خسر في أمر آخرته شقي والشقي في أمر آخرته أشقى من غيره لكون شقوته أبدية لا مطمع في التخلص منها بخلاف الشقوة في شأن من شؤون الدنيا فإنها مقطوعة لا محالة مرجوة الزوال عاجلاً.

فالمراد بالأشقى هو الكافر المكذب بالدعوة الحقة المعرض عنها على ما يدل عليه توصيفه بقوله: ﴿اللَّهُ كَذَبُ وتولى ﴾ ويؤيده إطلاق الإنذار، وأما الأشقى بمعنى أشقى الناس كلهم فمما لا يساعد عليه السياق البتة.

والمراد بصلني النار اتباعها ولزومها فيفيد معنى الخلود وهو مما قضى الله به في حق الكافر ، قال تعالى : ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾(٢) .

وبذلك يندفع ما قيل: إن قوله: ﴿لا يصلاها إلا الأشقى﴾ ينفي عـذاب النار عن فسًاق المؤمنين على ما هو لازم القصر في الآية ، وجه الاندفاع أن الآية إنما تنفى عن غير الكافر الخلود فيها دون أصل الدخول .

قوله تعالى : ﴿وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى التجنيب التبعيد ، وضمير ﴿سيجنبها للنار ، والمعنى سيبعد عن النار الأتقى .

والمراد بالأتقى من هو أتقى من غيره ممن يتقي المخاطر فهناك من يتقي ضيعة النفوس كالموت والقتل ومن يتقي فساد الأموال ومن يتقي العدم والفقر فيمسك عن بذل المال وهكذا ومنهم من يتقي الله فيبذل المال ، وأتقى هؤلاء

<sup>(</sup>١) المعارج: ١٥.

الـطوائف من يتقي الله فيبذل الممال لوجهـه وإن شئت فقل يتقي خسـران الآخرة فيتزكى بالإعطاء .

فالمفضّل عليه لـالأتقى هـو من لا يتقي بـإعـطاء المـال وإن اتقى سـائـر المخاطر الدنيوية أو اتقى الله بسائر الأعمال الصالحة .

فالآية عامة بحسب مدلولها غير خاصة ويدل عليه تـوصيف الاتقى بقولـه : ﴿الـذي يؤتي مالـه﴾ الخ وهـو وصف عام وكـذا ما يتلوه ، ولا ينـافي ذلك كـون الآيات أو جميع السورة نازلة لسبب خاص كما ورد في أسباب النزول .

وأما إطلاق المفضل عليه بحيث يشمل جميع الناس من طالح أو صالح ولازمه انحصار المفضل في واحد مطلقاً أو واحد في كل عصر ، ويكون المعنى وسيجنبها من هو أتقى الناس كلهم وكذا المعنى في نظيره : لا يصلاها إلا أشقى الناس كلهم فلا يساعد عليه سياق آيات صدر السورة ، وكذا الإنذار العام الذي في قوله : ﴿ فَأَنذُرْتُكُم حَمِيعاً نَاراً لا واحد منكم جميعاً ناراً لا يخلد فيها إلا واحد منكم جميعاً ولا ينجو منها إلا واحد منكم جميعاً .

وقوله : ﴿الذي يؤتي ماله يتزكى﴾ صفة للأتقى أي الذي يعطي وينفق ماله يطلب بذلك أن ينمو نماء صالحاً .

وقوله: ﴿وَمَا لَأَحَدَ عَنْدُهُ مِنْ نَعْمَةً تَجْزَى ﴾ تقريبر لمضمون الآية السابقة أي ليس لأحد عنده من نعمة تجزى تلك النعمة بما يؤتيه من المال وتكافأ وإنما يؤتيه لوجه الله ويؤيد هذا المعنى تعقيبه بقوله: ﴿إِلَّا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ .

فالتقدير من نعمة تجزى به ، وإنما حذف الظرف رعاية للفواصل ، ويندفع بذلك ما قيل : إن بناء ﴿تجزى﴾ للمفعول لأن القصد ليس لفاعل معين .

قوله تعالى : ﴿ إِلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ استثناء منقطع والمعنى ولكنه يؤتي ماله طلباً لوجه ربه الأعلى وقد تقدم كلام في معنى وجه الله تعالى وفي معنى الاسم الأعلى .

قوله تعالى : ﴿ولسوف يمرضى﴾ أي ولسوف يمرضى هذا الأتقى بما يؤتيه ربه الأعلى من الأجر الجزيل والجزاء الحسن الجميل .

وفي ذكر صفتي الرب والأعلى إشعار بأن ما يؤتاه من الجزاء أنعم الجزاء

وأعلاه وهو المناسب لربوبيته تعالى وعلوه ، ومن هنا يظهر وجه الالتفات في الآية السابقة في قوله : ﴿وجه ربه الأعلى﴾ من سياق التكلم وحده إلى الغيبة بالإشارة إلى الوصفين : ربه الأعلى .

### ( بحث روائی )

في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر على قول الله عز وجل ﴿والليل إذا يغشى﴾ ﴿والنجم إذا هوى﴾ وما أشبه ذلك ؟ فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .

أقول: ورواه في الفقيه بإسناده عن علي بن مهـزيار عن أبي جعفـر الثاني ملائنة.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَعْشَى﴾ قال : حين يغشى النهار وهو قسم .

وعن الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا علية قال : سمعته يقول في تفسير فوالليل إذا يغشى إن رجلا كان لرجل في حائطه نخلة فكان يضر به فشكا ذلك إلى رسول الله عليه فدعاه فقال : أعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى فسمع ذلك رجل من الأنصار يكنى أبا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاءه إلى رسول الله عليه فقال : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي فقال رسول الله : لك بدلها نخلة في الجنة .

فأنزل الله تعالى على نبيّه ﴿وما خلق الزوجين الـذكر والانثى إن سعيكم لشتَّى فأما من أعطى﴾ يعني النخلة ﴿واتقى وصدَّق بالحسنى﴾ هو ما عند رسول الله سَيْنَاهُ فَسنيسره لليسرى ـ إلى قوله ـ تردِّى﴾ .

أقول: ورواه القمي في تفسيره مرسلًا مضمراً، وقول. الزوجين تفسيـر منه ﷺللذكر والأنثى .

وفي تفسيسر القمي في قـوك تعـالى : ﴿وسيجنبهــا الاتقى﴾ قـال : أبــو الدحداح . أقول : هذا ما من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام .

وروى الطبرسي في مجمع البيان القصة عن الواحدي باسناده عن عكرمة عن ابن عباس وفيه أن الانصاري ساوم صاحب النخلة في نخلته ثم اشتراها منه بأربعين نخلة ثم وهبها للنبي والمنتقب فوهبها النبي لصاحب الدار، ثم روى الطبرسي عن عطاء أن اسم الرجل أبو الدحداح، وروى السيوطي في الدر المنثور القصة عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس وضعفه.

وقد ورد من طرق أهل السنة أن السورة نزلت في أبي بكر قال الرازي في التفسير الكبير: أجمع المفسرون منا على أن المراد منه ـ يعني من الأتقى ـ أبو بكر ، واعلم أن الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية ، ويقولون إنما نزلت في حق علي بن أبي طالب والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ فقوله : ﴿الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ﴾ إشارة إلى ما في تلك الآية من قوله : ﴿ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ أشارة إلى ما في تلك الآية من قوله الناس جميعاً وقد تقدم الكلام فيه .

أما ما نسب إلى الشيعة بأسرهم من القول فالمعتمد عليه من طرقهم صحيح الحميري المتقدم وما في معناه من الروايات الدالة على نزولها في أبي الدحداح الأنصاري .

نعم ورد في رواية ضعيفة عن البرقي عن اسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله علية وفيها ، وأما قوله : ﴿وسيجنبها الأَتقى والله عن الله عليه ومن تبعه ، و﴿الذي يؤتي ماله يتزكى وال : ذاك أمير المؤمنين علية وهو قوله : ﴿ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقوله : ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى ونعمته جارية على جميع الخلق صلوات الله عليه .

والرواية على ضعف<sup>(۱)</sup> سندها من قبيل الجري والتطبيق دون التفسير ومن واضح الدليل عليه تطبيقه الموصوف على رسول الله والوصف على على على على علي عليه السلام ثم الآية التالية على النبي والموسول على النبي والوكانت من التفسير لفسد بذلك النظم قطعاً. هذا لمو كانت المواوفي قوله: ﴿والذي يؤتي ماله يتزكى ﴾ من

ايمن بن محرز مجهول .

الرواية ولو فرضت من الآية كانت الرواية من روايات التحريف المردودة .

وعن الحميري عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ، قلت : قول الله تبارك وتعالى ﴿إِنْ علينا للهدى﴾ قال : إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء .

فقلت له: أصلحك الله إن قوماً من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبة وأنهم إن ينظروا من وجه النظر أدركوه .

فأنكر ذلك وقال: ما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم ؟ ليس أحد من الناس إلا ويجب أن يكون خيراً ممن هو خير منه هؤلاء بنو هاشم موضعهم موضعهم وقرابتهم قرابتهم وهم أحق بهذا الأمر منكم أفترى أنهم لا ينظرون لأنفسهم ؟ وقد عرفتم ولم يعرفوا .

قال أبو جعفر : لو استطاع الناس لأحبُّونا .

أقول: أما الهداية ـ والمراد بها الإيصال إلى المطلوب ـ فهي لله تعالى لأنها من شؤون الربوبية ، وأما الإضلال والمراد به الإضلال على سبيل المجازاة دون الإضلال الابتدائي الذي لا يضاف إليه تعالى فهو الله أيضاً لكونه إمساكاً عن إنزال الرحمة وعدماً للهداية وإذا كانت الهداية له فالإمساك عنه أيضاً منسوب إليه تعالى .

\* \* \*



مكية أو مدنية وهي إحدى عشرة آية

# بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمُنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالضَّحَىٰ (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِىٰ (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ (١) وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ (٧) وَوَجَدَكَ عَآثِلًا فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمًّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١).

### (بیان)

قيل: انقطع الوحي عن النبي سَنِينَهُ أياماً حتى قالوا: إن ربه ودّعه فنزلت السورة فطيّب الله بها نفسه، والسورة تحتمل المكية والمدنية.

قوله تعالى: ﴿والضحى والليل إذا سجى﴾ إقسام، والضحى ـ على ما في المفردات ـ انبساط الشمس وامتداد النهار وسمي الوقت به، وسجو الليل سكونه وهو غشيان ظلمته.

قوله تعالى : ﴿ما ودّعـك ربك وما قلى﴾ التوديـع النرك ، والقلى بكسر القاف البغض أو شدته ، والآية جواب القسم ، ومناسبة نور النهـار وظلمة الليـل لنزول الوحي وانقطاعه ظاهرة . ٣٥٤ .... الجزء الثلاثون

قوله تعالى: ﴿وللآخرة خبير لك من الأولى﴾ في معنى الترقي بالنسبة إلى ما تفيده الآية السابقة من كونه مَشْنِيْتُ على ما هو عليه من موقف الكرامة والعناية الإلهية كأنه قيل: أنت على ما كنت عليه من الفضل والرحمة ما دمت حياً في الدنيا وحياتك الآخرة خير لك من حياتك الدنيا.

قوله تعالى : ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ تقرير وتثبيت لقوله : ﴿وللآخرة خير لك من الأولى﴾ وقد اشتمل الوعد على عطاء مطلق يتبعه رضى مطلق .

وقيل : الآية ناظرة إلى الحياتين جميعاً دون الحياة الآخرة فقط .

قوله تعالى: ﴿ أَلَم يَجِدُكُ يَتِيمًا فَآوى ﴾ الآية وما يتلوها من الآيتين إشارة إلى بعض نعمه تعالى العظام عليه وَ الله فقد مات أبوه وهو في بطن أمه ثم ماتت أمه وهو ابن سنتين ثم مات جده الكفيل له وهو ابن ثمان سنين فكفله عمه ورباه.

وقيل: المراد باليتيم الوحيد الذي لا نظير له في الناس كما يقال: درٌ يتيم، والمعنى ألم يجدك وحيداً بين الناس فآوى الناس إليك وجمعهم حولك.

قوله تعالى: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ المراد بالضلال عدم الهداية والمراد بكونه والمراد والمراد والله و

ويقرب منه ما قيل: إن المراد بالضلال الذهاب من العلم كما في قوله: ﴿ أَن تَضِلُ إِحداهما فَتَذَكُّرُ إِحداهما الأخرى ﴿ (٣) ، ويؤيده قوله: ﴿ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ (١) .

وقيـل المعنى : وجدك ضـالاً بين الناس لا يعـرفون حقـك فهداهم إليـك ودلهم عليك .

الشورى: ٥٢ .
 البقرة: ٢٨٢ .

(۲) الشعراء : ۲۰ .
(٤) يوسف : ٣ .

وقيل : إنه إشبارة إلى ضلاله في طريق مكة حينما كانت تجيء به حليمة بنت أبي ذؤيب من البدو إلى جده عبد المطلب على ما روي .

وقيل : إشارة إلى ما روي من ضلاله في شعاب مكة صغيراً .

وقيل : إشارة إلى مـا روي من ضلالـه في مسيره إلى الشــام مع عمــه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة .

وقيل : غير ذلك وهي وجوه ضعيفة ظاهرة الضعف .

قوله تعالى : ﴿ووجدك عائلًا فَأَغْنَى﴾ العائل الفقير الذي لا مال لـه وقد كان سَلِيَةُ فقيراً لا مال له فأغناه الله بعـد ما تـزوج بخديجة بنت خويلد عليها السلام فوهبت له مالها وكان لها مال كثير ، وقيل المراد بالإغناء استجابة دعوته .

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَا الْمِتْمِ فَلَا تَقْهُرَ ﴾ قال الراغب : القهر الغلبة والتذليل معاً ويستعمل في كل واحد منهما ، انتهى .

قوله تعالى : ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ النهر هو الزجر والرد بغلظة .

قوله تعالى : ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ التحديث بالنعمة ذكرها قولاً وإظهارها فعلاً وذلك شكرها ، وهذه الأوامر عامة للناس وإن كانت موجهة إلى النبي المُسْلَةِ .

والآيات الثلاث متفرعة على الآيات الثلاث التي تسبقها وتذكر نعمه تعالى عليه كأنه قيل: فقد وجدت ما يجده اليتيم من ذلة اليتيم وانكساره فلا تقهر اليتيم باستذلاله في نفسه أو ماله ، ووجدت مرارة حاجة الضال إلى الهدى والعائل إلى الغنى فلا تزجر سائلًا يسألك رفع حاجته إلى هدى أو معاش ، ووجدت ان ما عندك نعمة أنعمها عليك ربك بجوده وكرمه ورحمته فاشكر نعمته بالتحديث بها ولا تسترها .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿والضحى﴾ قال : اذا ارتفعت الشمس ﴿والليل إذا سجى﴾ قال : ﴿إذا أظلم .

وفيه في قوله تعالى : ﴿وَمَا قَلَى﴾ قال : لم يبغضك .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : إنا أهل بيت اختار الله للاخرة على الدنيا ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ .

وفيه أخرج العسكري في المواعظ وابن لال وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال : دخل رسول الله على فاطمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من حلة الإبل فلما نظر إليها قال : يا فاطمة تعجلي فتجرّعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً فأنزل الله ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ .

أقول : تحتمل الرواية نزول الآية وحدها بعد نزول بقية آيات السورة قبلها ثم الإلحاق وتحتمل نزولها وحدها ثانياً .

وفيه أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي ؟ قال : إي والله حدثني عمي محمد بن الحنفية عن علي أن رسول الله على قال : أشفع لأمتي حتى يناديني ربي : أرضيت يا محمد ؟ فأقول : نعم يا رب رضيت .

وفي تفسير البرهان عن ابن بابويه باسناده عن ابن الجهم عن الرضا عليه في مجلس المأمون قال: قال الله تعالى لنبيه محمد عليه : ﴿ وَالْم يجدك يتيماً فَاوَى فَاوَى إليك الناس ؟ ﴿ وَوجدك ضالاً ﴾ يعني عند قومك ﴿ وَهِ حدك عائلاً فاغنى ﴾ يقول: قومك ﴿ وَهِ حدك عائلاً فاغنى ﴾ يقول: أغناك بأن جعل دعاءك مستجاباً ؟ فقال المأمون: بارك الله فيك يا بن رسول الله .

وفيه عن البرقي باسناده عن عمرو بن أبي نصر قال : حدثني رجل من أهل البصرة قال : رأيت الحسين بن علي خشخ وعبد الله بن عمر يطوفان بالبيت فسألت ابن عمر فقلت : قول الله تعالى : ﴿وَأَمَّا بنعمة ربك فحدَّث﴾ قال : أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه .

ثم إني قلت للحسين بن علي مشته: قبول الله تعالى : ﴿وأما بنعمة ربك فحدّث﴾ قال : أمره أن يحدّث بما أنعم الله عليه من دينه .

وفي الدر المنثور عن البيهقي عن الـحسن بن علي في قوله : ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ قال : إذا أصبت خيراً فحدث إخوانك .

وفيه أخرج ابـو داود عن جابـر بن عبد الله عن النبي سُنَيْتُ قـال : من أبلى بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ، ومن تحلى بمـاً لم يعط فإنـه كلابس ثوب زور .

\* \*



مكية أو مدنية وهي ثمان آيات

## بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) آلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨).

### (بیان)

أمر بالنصب في الله والرغبة اليه توصل إليه بتقدمة الامتنان والسورة تحتمل المكية والمدنية وسياق آياتها أوفق للمدنية .

وفي بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، ويروى ذلك أيضاً عن طاوس وعمر بن عبد العزيز قال الرازي في التفسير الكبير بعد نقله عنهما : والذي دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى : ﴿ أَلَم نَشْرَح لَك ﴾ كالعطف على قوله : ﴿ أَلَم يَجَدُكُ يَتِيماً ﴾ وليس كذلك لأن الأول كان نزوله حال اغتمام الرسول سَنْنَ من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق صدر ، والثاني يقتضي أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان انتهى .

وفيه أن المراد بشرح صدره مُشْرَبُ في الآيـة جعله بحيث يسع مـا يلقى إليه

من الحقائق ولا يضيق بما ينزل عليه من المعارف وما يصيبه من أذى الناس في تبليغها كما سيجيء لا طيب القلب والسرور كما فسره .

ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله سينه : لقد سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قلت : أي رب إنه قد كان أنبياء قبلي منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى . قال : فقال : ألم أجدك يتيماً فآويتك ؟ قال : قلت : بلى قال : ألم أجدك ضالاً فهديتك ؟ قال : ألم أشرح لك صدرك أجدك ضالاً فهديتك ؟ قال : قلت : بلى أي رب . قال : ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك ؟ قال : قلت : بلى أي رب ، وللكلام تتمة ستوافيك في تفسير سورة الإيلاف إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم نَشَرَحُ لَكُ صَدَرَكُ ﴾ قال الراغب : أصل الشرح بسط اللحم ونحوه يقال : شرحت اللحم وشرحته ومنه شرح الصدر أي بسطته بنور الهي وسكينة من جهة الله وروح منه قال تعالى : ﴿ رب اشرح لي صدري ﴾ ﴿ أَلَم نَشْرَحُ لَكُ صَدَرَكُ ﴾ ﴿ وَمَنْ شُرِحُ الله صدره ﴾ انتهى .

وترتب الآيات الشلاث الأول في مضامينها ثم تعليلها بقوله: ﴿ وَاللّٰهُ الْعَسْرِ يَسْراً ﴾ الظاهر في الانطباق على حاله وَ السلام في أوائل دعوته وأواسطها وأواخرها ثم تكرار التعليل ثم تفريع آيتي آخر السورة كل ذلك يشهد على كون المراد بشرح صدره و المنطبة بسطه بحيث يسع ما يلقى إليه من الوحي ويؤمر بتبليغه وما يصيبه من المكاره والأذى في الله ، وبعبارة أخرى جعل نفسه المقدسة مستعدة تامة الاستعداد لقبول ما يفاض عليها من جانب الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض طهرك﴾ الوزر الحمل الثقيل ، وإنقاض الظهر كسره بحيث يسمع له صوت كما يسمع من السرير ونحوه عند استقرار شيء ثقيل عليه ، والمراد به ظهور ثقل الوزر عليه ظهوراً بالغاً .

ووضع الوزر إذهاب ما يحس من ثقله وجملة : ﴿ووضعنا عنك وزرك﴾ معطوفة على قوله : ﴿ أَلَم نَشْرِح ﴾ الخ لما أن معناه قد شرحنا لك صدرك .

والمراد بوضع وزره مُشِيَّةٍ على ما يفيده السياق ـ وقد أشرنا إليه ـ إنفاذ دعوته وإمضاء مجاهدته في الله بتوفيق الأسباب فإن الرسالة والـدعوة وما يتفرع على ذلك هي الثقل الذي حمله إثر شرح صدره .

وقيل : وضع الوزر إشارة إلى ما وردت به الرواية أن ملكين نـزلا عليـه وفلقا صدره وأخرجا قلبه وطهراه ثم رداه إلى محله وستوافيك روايته .

وقيل: المراد بالوزر ما صدر عنه على البعشة ، وقيل: غفلته عن الشرائع ونحوها مما يتوقف على الوحي مع تطلبه ، وقيل: حيرته في بعض الأمور كأداء حق الرسالة ، وقيل: الوحي وثقله عليه في بادىء أمره ، وقيل: ما كان يرى من ضلال قومه وعنادهم مع عجزه عن إرشادهم ، وقيل: ما كان يرى من تعديهم ومبالغتهم في إيذائه ، وقيل: همه لوفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة ، وقيل: الوزر المعصية ورفع الوزر عصمته ، وقيل: الوزر ذنب أمته ووضعه غفرانه.

وهذه الوجوه بعضها سخيف وبعضها ضعيف لا يلائم السياق ، وهي بين ما قيل به وبين ما احتمل احتمالاً .

قوله تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك ونع الذكر إعلاؤه عن مستوى ذكر غيره من الناس وقد فعل سبحانه به ذلك ، ومن رفع ذكره أن قرن الله اسمه المناس وقد فعل سبحانه به ذلك ، ومن رفع ذكره أن قرن الله اسمه المسمه فاسمه قرين اسم ربه في الشهادتين اللتين هما أساس دين الله ، وعلى كل مسلم أن يذكره مع ربه كل يوم في الصلوات الخمس المفروضة ، ومن اللطف وقوع الرفع بعد الوضع في الآيتين .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مَعَ الْعَسَرِ يَسِراً ﴾ لا يبعد أن يكون تعليلًا لما تقدم من وضع الوزر ورفع الذكر فما حمله الله من الرسالة وأمر به من الدعوة ـ وذلك أثقل ما يمكن لبشر أن يحمله ـ كان قد اشتد عليه الأمر بذلك ، وكذا تكذيب قومه دعوته واستخفافهم به وإصرارهم على إمحاء ذكره كان قد اشتد عليه فوضع الله وزره الذي حمله بتوفيق الناس لإجابة دعوته ورفع ذكره الذي كانوا يريدون إمحاءه وكان ذلك جرياً على سنته تعالى في الكون من الإتيان باليسر بعد العسر فعلل رفع الشدة عنه من الإستغراق ولعل السنة من سنته ، وعلى هذا فاللام في الأحوال وعدم دوامها .

وعن الزمخشري في الكشاف أن الفاء في ﴿فإن مع العسر﴾ الخ فصيحة والكلام مسوق لتسليته عَنْهُ الله بالوعد الجميل .

قال: كان المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سبق إلى ذهنه الشريف أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال: إن مع العسر يسرأ كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً.

وظاهره أن اللام في العسر للعهد دون الجنس وأن المراد بـاليسر مـا رزقه الله المؤمنين بعد من الغنائم الكثيرة .

وهو ممنوع فذهنه الشريف بينية أجل من أن يخفى عليه حالهم وأنهم إنما يرغبون عن دعوته استكباراً على الحق واستعلاء على الله على أن القوم لم يرغبوا في الإسلام حتى بعد ظهور شوكته وإثراء المؤمنين وقد أياس الله نبيه من إيمان أكثرهم حيث قال : ﴿لقد حقَّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴾ إلى أن قال ﴿وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ (١) والآيات مكية وقال : ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ (١) والآية مدنية .

ولو حمل اليسر بعد العسر على شوكة الإسلام ورفعته بعد ضعتـه مع أخــذ السورة مكية لم يكن به كثير بأس .

قوله تعالى: ﴿إِنْ مع العسر يسراً ﴾ تكرار للتأكيد والتثبيت وقيل: استئناف وذكروا أن في الآيتين دلالة على أن مع العسر الواحد يسران بناء على أن المعرفة إذا أعيدت ثانية في الكلام كان المراد بها عين الأولى بخلاف النكرة كما أنه لو قيل: إذا اكتسبت الدرهم أو درهما فأنفق الدرهم كان المراد بالشاني هو الأول بخلاف ما لو قيل: إذا اكتسبت درهما فأنفق درهما وليست القاعدة بمطردة.

والتنوين في ﴿يسراً﴾ للتنويع لا للتفخيم كما ذكره بعضهم ، والمعية معية التوالي دون المعية بمعنى التحقق في زمان واحد .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبِ وَإِلَى رَبِكُ فَارِغْبِ ﴾ خطاب للنبي الله متفرع على ما بين قبل من تحميله الرسالة والدعوة ومنه تعالى عليه بما من من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وكل ذلك من اليسر بعد العسر .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٦ .

وعليه فالمعنى إذا كان العسر يأتي بعده اليسر والأمر فيه إلى الله لا غير فإذا فرغت مما فرض عليك فاتعب نفسك في الله ـ بعبادته ودعائه ـ وارغب فيـه ليمن عليك بما لهذا التعب من الراحة ولهذا العسر من اليسر .

وقيل : المراد إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل ، وقيل : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء ، وما يتضمنه القولان بعض المصاديق .

وقيل: المعنى إذا فرغت من الغـزو فاجتهـد في العبادة وقيـل: المراد إذا فرغت من دنياك فانصب في آخرتك وقيل غير ذلك وهي وجوه ضعيفة.

## ( بحث روائي )

فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعني بلا قصر ولا هصر فقال أحدهما: أفلق صدره فحوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له: أخرج الغل والحسد فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له: أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمنى وقال: اغد وأسلم فرجعت بها أغدو بها رقة على الصغير ورحمة للكبير.

أقول: وفي نقل بعضهم - كما في روح المعاني - ابن عشر حجج مكان قوله: ابن عشرين سنة وأشهراً، وفي بعض الروايات نقل القصة عند نزول سورة اقرأ باسم ربك وفي بعضها كما في صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي نقل القصة عند اسراء النبي.

والقصة على أي حال من قبيل التمثل بلا اشكال ، وقد أطالـوا البحث في

توجيه ما تتضمنه على أنها واقعة مادية فتمحلوا بوجوه لا جـدوى في التعرض لهـا بعد فساد أصلها .

وفيه أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله سَلَيْتُ قال : أتاني جبرئيل فقال : إن ربك يقول : تدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله أعلم قال : إذا ذكرت معي .

وفيه أخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال : خرج النبي مَشْفَتُ يوماً مسروراً وهو يضحك ويقول : لن يغلب عسر يسرين ﴿إِنْ مع العسر يسراً إِنْ مع العسر يسراً ﴾ .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَـانَصِبِ وَإِلَى رَبُكُ فَـارَغُبِ ﴾ معناه فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة . قال : وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .

\* \* \*



مكية وهي ثمان آيات

# بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

وَآلتَينِ وَآلسَزَيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهُلَا الْبَلَدِ الْبَلَدِ الْبَلَدِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ الأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَجْرً أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرً أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرً غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِآلدِينِ (٧) أَلَيْسَ آللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨) .

#### (بیان)

تذكر السورة البعث والجزاء وتسلك إليه من طريق خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم اختلافهم بالبقاء على الفطرة الأولى وخروجهم منها بالانحطاط إلى أسفل سافلين ووجوب التمييز بين الطائفتين جزاء باقتضاء الحكمة .

والسورة مكية وتحتمل المدنية ويؤيد نـزولها بمكة قولـه : ﴿وهذا البلد الأمين﴾ وليس بصريح فيه لاحتمال نزولها بعد الهجرة وهو عَلَيْنَهُ بمكة .

قوله تعالى : ﴿والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين﴾ قيل : المراد بالتين والزيتون الفاكهتان المعروفتان أقسم الله بهما لما فيهما من الفوائد الجمة والخواص النافعة ، وقيل المراد بهما شجرتا التين والزيتون ، وقيل : المراد بالتين الجبل الذي عليه دمشق وبالزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس ، ولعل إطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما منبتيهما ولعل الإقسام بهما لكونهما مبعثي جم غفير من الأنبياء وقيل غير ذلك .

والمراد بطور سينين العبل الذي كلّم الله تعالى فيه موسى بن عمران المنته، ويسمى أيضاً طور سيناء .

والمراد بهذا البلد الأمين مكة المشرَّفة لأن الأمن خاصة مشرعة للحرم وهي فيه قال تعالى: ﴿أُو لَم يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرِماً آمناً﴾(١) وفي دعاء إبراهيم عَلَيْتُهُ على ما حكى الله عنه: ﴿رب اجعل هذا بلداً آمناً﴾(٢)، وفي دعائمه ثانياً: ﴿رب اجعل هذا بلداً آمناً﴾(٢)، وفي دعائمه ثانياً: ﴿رب اجعل هذا البلد آمناً﴾(٣).

وفي الإنسارة بهذا إلى البلد تثبيت التشريف عليه بالتشخيص وتوصيفه بالأمين إما لكونه فعيلًا بمعني الفاعل ويفيد معنى النسبة والمعنى ذي الأمن كاللابن والتامر وإما لكونه فعيلًا بمعنى المفعول والمراد البلد الذي يؤمن الناس فيه أي لا يخاف فيه من غوائلهم ففي نسبة الأمن إلى البلد نوع تجوّز .

قوله تعالى : ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ جواب للقسم والمراد بكون خلقه في أحسن تقويم عليه في جميع شؤونه وجهات وجوده ، والتقويم جعل الشيء ذا قوام وقوام الشيء ما يقوم به ويثبت فالإنسان والمراد به الجنس ذو أحسن قوام بحسب المخلقة .

ومعنى كونه ذا أحسن قوام بحسب الخلقة على ما يستفاد من قوله بعد : وثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين المخ صلوحه بحسب الخلقة للعروج إلى الرفيع الأعلى والفوز بحياة خالدة عند ربه سعيدة لا شقوة معها ، وذلك بما جهّزه الله به من العلم النافع ومكّنه منه من العمل الصالح قال تعالى : وونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها (٤) فإذا آمن بما علم وزاول صالح العمل رفعه الله إليه كما قال : وإليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه (٥) ، وقال : وولكن يناله التقوى منكم (١) . وقال : ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات (٧) ، وقال : وفأولئك لهم الدرجات العلى (٨) ،

· (٢) البقرة : ١٢٦ .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الشمس : ٨ .

<sup>(</sup>٥) فاطر : ١٠ .

<sup>(</sup>٦) الحج : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ٣٥ .

<sup>(</sup>۷) المجادلة : ۱۱ . (۸) طه : ۷۵ .

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ارتفاع مقام الإنسان وارتقائه بالإيمان والعمل الصالح عطاء من الله غير مجذوذ ، وقد سمّاه تعالى أجراً كما يشير إليه قوله الآتي : ﴿ فلهم أجر غير ممنون﴾ .

قوله تعالى: ﴿ثم رددناه أسفل سافلين﴾ ظاهر الرد أن يكون بمعناه المعروف فأسفل منصوب بنزع الخافض ، والمراد بأسفل سافلين مقام منحط هو أسفل من سفل من أهل الشقوة والخسران والمعنى ثم رددنا الإنسان إلى أسفل من أهل العذاب .

واحتمل أن يكون الرد بمعنى الجعل أي جعلناه أسفل سافلين ، وأن يكون بمعنى التغيير والمعنى ثم غيَّرناه حال كونه أسفل جمع سافلين ، والمراد بالسفالة على أي حال الشقاء والعذاب .

وقيل: المراد بخلق الانسان في أحسن تقويم ما عليه وجوده أوان الشباب من استقامة القوى وكمال الصورة وجمال الهيئة ، وبرده إلى أسفل سافلين رده إلى الهرم بتضعيف قواه الظاهرة والباطنة ونكس خلقته فتكون الآية في معنى قوله تعالى : ﴿وَمِن نَعَمُره نَنَكُسُه فِي الْخَلَق﴾(١) .

وفيه أنه لا يلائمه ما في قوله : ﴿ إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ من الاستثناء الظاهر في المتصل فإن حكم الخلق عام في المؤمن والكافر والصالح والطالح ودعوى أن المؤمن أو المؤمن الصالح مصون من ذلك مجازفة .

وكذا القول بأن المراد بالإنسان هـو الكافـر والمراد بـالرد رده إلى جهنم أو إلى نكس الخلق والاستثناء منقطع .

قوله تعالى : ﴿ إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون﴾ أي غير مقطوع استثناء متصل من جنس الإنسان ، وتفريع قوله : ﴿ فلهم أجر غير ممنون﴾ عليه يؤيد كون المراد من رده إلى أسفل سافلين رده إلى الشقاء والعذاب .

<sup>(</sup>۱۱) یس : ۲۸ .

ما قيل ـ ما الذي يجعلك مكذّباً بالجزاء يوم القيامة بعد ما جعلنا الإنسان طائفتين طائفة مردودة إلى أسفل سافلين وطائفة مأجورة أجراً غير ممنون .

وقوله: ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ الاستفهام للتقرير وكونه تعالى أحكم الحاكمين هو كونه فوق كل حاكم في إتقان الحكم وحقيته ونفوذه من غير اضطراب ووهن وبطلان فهو تعالى يحكم في خلقه وتدبيره بما من الواجب في الحكمة أن يحكم به الناس من حيث الإتقان والحسن والنفوذ وإذا كان الله تعالى أحكم الحاكمين والناس طائفتان مختلفتان اعتقاداً وعملاً فمن الواجب في الحكمة أن يميّز بينهم بالجزاء في حياتهم الباقية وهو البعث.

فالتفريع في قوله: ﴿فما يكذّبك بعد بالدين﴾ من قبيل تفريع النتيجة على الحجمة وقوله: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ تتميم للحجة المشار إليها بما يتوقف عليه تمامها.

والمحصل أنه إذا كان الناس خلقوا في أحسن تقويم ثم اختلفوا فطائفة خرجت عن تقويمها الأحسن وردت إلى أسفل سافلين وطائفة بقيت في تقويمها الأحسن وعلى فطرتها الأولى والله المدبر لأمرهم أحكم الحاكمين ، ومن الواجب في الحكمة أن تختلف الطائفتان جزاء ، فهناك يوم تجزى فيه كل طائفة بما عملت ولا مسوّغ للتكذيب به .

فالآيات ـ كما ترى ـ في معنى قوله تعالى: ﴿ أَم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجّار ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ أَم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ (٢) .

وبعض من جعل الخطاب في قوله: ﴿ وَمَا يِكذَّبِكُ لَا لَنَّبِي مَرْفَقَتُ جعل ﴿ وَمَا يُكذَّبِكُ لَا لَنَّا النَّاسُ مَخْتَلَفَينَ وَمَا يُحْذَى مِن والحكم بمعنى القضاء، وعليه فالمعنى إذا كان الناس مختلفين ولازم ذلك اختلاف جزائهم في يوم معد للجزاء فمن الذي ينسبك إلى الكذب بالجزاء أليس الله بأقضى القاضين فهو يقضي بينك وبين المكذبين لك بالدين.

وأنت خبير بأن فيه تكلفاً من غير موجب .

٣٦٨ .... الجزء الثلاثون

### ( بحث روائي )

في تفسيس القمي في قول تعالى: ﴿والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين﴾ التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة.

أقول: وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي المنافقة ولا يخلو من شيء، وفي بعضها أن التين والسنون الحسن والحسين والسطور علي والبلد الأمين النبي والبسم من التفسير في شيء.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابـر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي ﷺ عن البلد الأمين فقال : مكة .

\* \* \*



مكية وهي تسع عشرة آية

## بِسُم ِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم ِ

آفْسراً بِاسْم رَبِّكَ آلَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَمْ رِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ عِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الإِنْسَانَ لَيَسْطِعَىٰ (٢) أَنْ رَآهُ الْإِنْسَانَ لَيَسْطِعَىٰ (٢) أَنْ رَبِّكَ آلرُجْعَىٰ (٨) أَرَأَيْتَ آلَّذِي يَنْهِىٰ (٩) عَبْداً إِذَا صَلّىٰ (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى آلهُلَمْ يَنْهَىٰ (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى آلهُلَمْ بِالنَّامِيةِ وَاللَمْ يَعْلَمْ بِالنَّامِيةِ كَاذِبَةٍ بِالنَّامِيةِ (١٥) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٢) مَنْدُعُ آلزَّبَانِيَةَ (١٥) كَلَّا لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٦) مَنْدُعُ آلزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٦) .

#### (بیان)

أمر للنبي ﷺ بتلقي القرآن بالوحي منه تعالى وهي أول سبورة نزلت من القرآن ، وسياق آياتها لا يأبى نزولها دفعة واحدة كما سنشيـر إليه ، وهي مكيـة قطعاً .

قوله تعالى : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ﴾ قال الراغب : والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل ، وليس يقال ذلك لكل جمع لا يقال : قرأت القوم إذا جمعتهم ، ويدل على ذلك أنه لا يقال : قراءة انتهى .

وعلى أي حال ، يقال : قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في الذهن وإن لم تتلفظ بها ، ويقال : قرأته إذا جمعت الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في التلفظ ، ويقال قرأته عليه إذا جمعت بين حروفه وكلماته في سمعه ويطلق عليها بهذا المعنى التلاوة أيضاً قال تعالى : ﴿ رسول من الله يتلو صحفاً مطهّرة ﴾ (١) .

وظاهر إطلاق قوله: ﴿ اقرأ ﴾ المعنى الأول والمراد به الأمر بتلقي ما يوحيه إليه ملك الوحي من الكتاب كقول اليه ملك الوحي من الكتاب كقول القائل في مفتتح كتابه لمن أرسله إليه: اقرأ كتابي هذا واعمل به فقوله هذا أمر بقراءة الكتاب وهو من الكتاب.

وهذا السياق يؤيد أولاً ما ورد أن الآيات أول ما نــزل من القرآن على النبي المنطقة .

وثانياً أن التقدير اقرأ القرآن أو ما في معناه ، وليس المراد مطلق القراءة باستعمال ﴿ اقرأ ﴾ استعمال الفعل اللازم بالإعراض عن المفعول ، ولا المراد القراءة على الناس بحذف المتعلق وإن كان ذلك من أغراض النزول كما قال : ﴿ وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ﴾ (٢) ولا أن قوله : ﴿ والسم ربك مفعول ﴿ اقرأ ﴾ والباء زائدة والتقدير اقرأ اسم ربك أي بسمل .

وقوله: ﴿باسم ربك﴾ متعلق بمقدّر نحو مفتتحاً ومبتدئاً أو باقرأ والباء للملابسة ولا ينافي ذلك كون البسملة المبتداة بها السورة جزء من السورة فهي من كلام الله افتتح سبحانه بها وأمر أن يقرأ مبتدئاً بها كما أمر أن يقرأ قوله: ﴿ولا تقولنّ السم﴾ الخ ففيه تعليم بالعمل نظير الأمر بالاستثناء في قوله: ﴿ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله﴾ (٣) فافهم ذلك.

وفي قوله : ﴿ رَبُّكُ الَّذِي خَلَقَ ﴾ إشارة إلى قصر الربوبية في الله عز اسمـه

وهو توحيد الربوبية المقتضية لقصر العبادة فيه فإن المشركين كانوا يقولون : إن الله سبحانه ليس له إلا الخلق والإيجاد وأما الربوبية وهي الملك والتدبير فلمقربي خلقه من الملائكة والجن والإنس فدفعه الله بقوله : ﴿ ربك الذي خلق له الناص على أن الربوبية والخلق له وحده .

وقوله : ﴿خلق الإنسان من علق﴾ المراد جنس الإنسان المتناسل والعلق الدم المتجمد والمراد به ما يستحيل اليه النطفة في الرحم .

ففي الآية إشارة إلى التدبير الإلهي الوارد على الإنسان من حين كان علقة إلى حين يصير إنساناً تاماً كاملاً له من أعاجيب الصفات والأفعال ما تتحير فيه العقول فلم يتم الإنسان إنساناً ولم يكمل إلا بتدبير متعاقب منه تعالى وهو بعينه خلق بعد خلق فهو تعالى رب مدبر لأمر الإنسان بعين أنه خالق له فليس للإنسان إلا أن يتخذه وحده رباً ففي الكلام احتجاج على توحيد الربوبية .

قوله تعالى : ﴿ اقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم ﴾ أمر بالقراءة ثانياً تأكيداً للأمر الأول على ما هو ظاهر سياق الإطلاق .

وقيل: المراد به الأمر بالقراءة على الناس وهو التبليغ بخلاف الأمر الأول فالمراد به الأمر بالقراءة لنفسه ، كما قيل: إن المراد بالأمرين جميعاً الأمر بالقراءة على الناس ، والوجهان غير ظاهرين .

وقوله : ﴿وربك الأكرم﴾ أي الذي يفوق عـطاؤه عطاء مـا سواه فهـو تعالى يعطي لا عن استحقاق وما من نعمة إلا وينتهي إيتاؤها إليه تعالى .

وقوله: ﴿الذي علم بالقلم﴾ الباء للسبية أي علم القراءة أو الكتابة والقراءة بواسطة القلم والجملة حالية أو استئنافية ، والكلام مسوق لتقوية نفس النبي والنبي والله القلق والاضطراب عنها حيث أمر بالقراءة وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ كأنه قيل: اقرأ كتاب ربك الذي يوحيه إليك ولا تخف والحال أن ربك الأكرم الذي علم الإنسان القراءة بواسطة القلم الذي يخط به فهو قادر على أن يعلمك قراءة كتابه وأنت أمي وقد أمرك بالقراءة ولو لم يقدرك عليها لم يأمرك بها .

ثم عمم سبحانه النعمة فذكر تعليمه للإنسان ما لم يعلم فقال: ﴿علَّم الإنسان ما لم يعلم﴾ وفيه مزيد تقوية لقلب النبي المنتسب وتطييب لنفسه.

والمراد بالإنسان الجنس كما هو ظاهر السياق وقيل: المراد بـه آدم عَلَّكُمْ، وقيل: المراد بـه آدم عَلَّكُمْ، وقيل: إدريس عَلَّكُمْ أول من خط بـالقلم، وقيل: كـل نبي كان يكتب وهي وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم.

قوله تعالى : ﴿كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾ ردع عما يستفاد من الآيات السابقة أنه تعالى أنعم على الإنسان بعظائم نعم مثل التعليم بالقلم وسائر ما علم والتعليم من طريق الوحي فعلى الإنسان أن يشكره على ذلك لكنه يكفر بنعمته تعالى ويطغى .

وقوله : ﴿إِن الْإِنسَانَ لَيَطْغَى﴾ أن يتعلى طوره ، وهمو إخبار بما في طبع الإنسان ذلك كقوله : ﴿إِن الْإِنسَانَ لَظُلُومَ كُفُّارِ﴾(١) .

وقوله: ﴿أَنْ رَآهُ استغنى ﴾ من الرأي دون الرؤية البصرية ، وفاعل ﴿رَآه ﴾ ومفعوله الإنسان . وجملة ﴿أَنْ رَآهُ استغنى ﴾ في مقام التعليل أي ليطغى لأنه يعتقد نفسه مستغنياً عن ربه المنعم عليه فيكفر به ، وذلك أنه يشتغل بنفسه والأسباب الظاهرية التي يتوصل بها إلى مقاصده فيغفل عن ربه من غير أن يرى حاجة منه إليه تبعثه إلى ذكره وشكره على نعمه فينساه ويطغى .

قوله تعالى : ﴿إِنْ إِلَى رَبِكُ الْمُرْجِعِي﴾ الرجعي هـو الرجوع والظاهـر من سياق الوعيد الآتي أنه وعيـد وتهديـد بالمموت والبعث ، والخطاب للنبي عَيْمُونَهُمْ ، وقيل : الخطاب للإنسان بطريق الالتفات للتشديد ، والأول أظهر .

قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتِ الذِي يَنهِى عَبِداً إِذَا صَلَى أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى الهدى أَو أَمْرِ بِالتقوى أَرَأَيْتِ إِنْ كَذَّبِ وَتُولَى أَلَم يَعْلَم بِأَنَ الله يَسْرَى ﴾ بمنزلة ذكر بعض المصاديق للإنسان الطاغي وهو كالتوطئة لوعيده بتصريح العقاب والنهي عن طاعته والأمر بعبادته تعالى ، والمراد بالعبد الذي كان يصلّي هو النبي مَشْنَتُ على ما يستفاد من آخر الآيات حيث ينهاه مَشْنَتُ عن طاعة ذلك الناهي ويأمره بالسجود والاقتراب .

وسياق الآيات ـ على تقدير كون السورة أول ما نزل من القرآن ونزولها دفعة واحدة ـ يدل على صلاة النبي سَنِمَةٍ قبل نزول القرآن وفيـه دلالة على نبـوّته قبـل رسالته بالقرآن .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٤ .

وأما ما ذكره بعضهم أنه لم تكن الصلاة مفروضة في أول البعثة وإنما شرَّعت ليلة المعراج على ما في الأخبار وهو قوله تعالى : ﴿ أَقُم الصلاة لدلوكُ الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر﴾ (١) .

ففيه أن المسلم من دلالتها أن الصلوات الخمس اليومية إنما فرضت بهيئتها الخاصة ركعتين ركعتين ليلة المعراج ولا دلالة فيها على عدم تشريعها قبل وقد ورد في كثير من السور المكية ومنها النازلة قبل سورة الإسراء كالمدثر والمزمّل وغيرهما ذكر الصلاة بتعبيرات مختلفة وإن لم يظهر فيها من كيفيتها إلا أنها كانت مشتملة على تلاوة شيء من القرآن والسجود .

وقد ورد في بعض الروايات صلاة النبي ﴿ الله مع خديجة وعلي في أوائل البعثة وإن لم يذكر كيفية صلاتهم .

وبالجملة قول : ﴿أَرَايِت﴾ بمعنى أخبرني ، والاستفهام للتعجيب ، والمفعول الأول لقوله : ﴿الذِّي ينهى ﴾ ولأرأيت الثالث ضمير عائد إلى الموصول ، ولأرأيت الثاني ضمير عائد إلى قوله : ﴿عبداً ﴾ والمفعول الثاني لأرأيت في المواضع الثلاث قوله : ﴿أَلَم يعلم بأن الله يرى ﴾ .

ومحصل معنى الآيات أخبرني عن الذي ينهى عبداً إذا صلَّى وعبد الله الناهي يعلم أن الله يرى ما يفعله كيف يكون حاله . أخبرني عن هذا الناهي إن كان ذاك العبد المصلِّي على الهدى أو أمر بالتقوى كيف يكون حال هذا الناهي وهو يعلم أن الله يرى . أخبرني عن هذا الناهي إن تلبَّس بالتكذيب للحق والتولي عن الإيمان به ونهى العبد المصلي عن الصلاة وهو يعلم أن الله يرى ؟ هل يستحق إلا العذاب ؟

وقيل: المفعول الأول لأرأيت في جميع المواضع الثلاث هو الموصول أو الضمير العائد إليه تحرُّزاً عن التفكيك بين الضمائر.

والأولى على هذا أن يجعل معنى قوله: ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ على الهدى أو أمر بالتقوى وهو أمر بالتقوى وهو أخبرني عن هذا الناهي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وهو يعلم أن الله يرى ماذا كان يجب عليه أن يفعله ويأمر به ؟ وكيف يكون حاله وقد نهى عن عبادة الله سبحانه ؟

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٨.

وهو مع ذلك معنى بعيد ولا بأس بالتفكيك بين الضمائر مع مساعدة السياق وإعانة القرائن .

وقوله: ﴿ أَلَم يَعْلَمُ بِأَنَ الله يَرِى ﴾ المراد به العلم على طريق الاستلزام فإن لازم الإعتقاد بأن الله خالق كل شيء هو الاعتقاد بأن له علماً بكل شيء وإن غفل عنه وقد كان الناهي وثنياً مشركاً والوثنية معترفون بأن الله هو خالق كل شيء وينزهونه عن صفات النقص فيرون أنه تعالى لا يجهل شيئاً ولا يعجز عن شيء وهكذا.

قوله تعالى: ﴿كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ﴾ قال في المجمع: والسفع الجذب الشديد يقال: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذباً شديداً. انتهى، وفي توصيف الناصية بالكذب والخطأ وهما وصفا صاحب الناصية مجاز.

وفي الكلام ردع وتهديد شديد ، والمعنى ليس الأمر كما يقول ويريد أو ليس له ذلك . أقسم لئن لم يكف عن نهيه ولم ينصرف لناخذن بناصيته أخذ الذليل المهان ونجذبنه إلى العذاب تلك الناصية التي صاحبها كاذب فيما يقول خاطىء فيما يفعل ، وقيل : المعنى لنسفعن ناصيته بالنار ونسودنها .

قوله تعالى : ﴿ فليدع ناديه سندع الزبانية ﴾ النادي المجلس وكأن المراد به أهل المجلس أي الجمع الذين يجتمع بهم ، وقيل : الجليس ، والزبانية الملائكة الموكلون بالنار ، وقيل : الزبانية في كلامهم الشرط ، والأمر تعجيزي أشير به إلى شدة الأخذ والمعنى فليدع هذا الناهي جمعه لينجوه منا سندع الزبانية الغلاظ الشداد الذين لا ينفع معهم نصر ناصر .

قوله تعالى: ﴿كلا لا تنطعه واسجد واقترب ﴾ تكرار الردع للتأكيد ، وقوله: ﴿لا تنطعه في النهي عن الصلاة وهي القرينة على أن المراد بالسجود الصلاة ، ولعل الصلاة التي كان وسنوا المراد بالسجود الصلاة ، ولعل المراد به السجود لقراءة هذه السورة التي هي إحدى العزائم الأربع في القرآن .

والاقتراب التقرب إلى الله ، وقيل : الاقتراب من ثواب الله تعالى .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدىء به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يسرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

ثم حبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم الجهد ثم أرسلني فقال: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ﴾ الآية.

فرجع بها رسول الله على يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زمَّلوني زمَّلوني فزمَّلوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب(۱) المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق(۲).

فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرءاً قد تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجة : يا بن عم اسمع من ابن أخيك .

فقال له ورقة . يابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله ﷺ خبر ماأرأى فقال له ورقة : هذا الناموس الـذي أنزل الله على مـوسى ! يا ليتني أكـون فيها

<sup>(</sup>۱) تكسي ط .

قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان أن جابر بن عبد الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت : زملوني زملوني فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُهَا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن شداد قال: أتى جبريل محمداً على فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما اقرأ فضمه ثم قال: يا محمد اقرأ. قال: وما اقرأ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حتى بلغ ﴿ما لم يعلم ﴾ .

فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة ما أراه إلا قد عرض لي قالت: كلا والله ما كان ربك يفعل ذلك بك وما أتيت فاحشة قط فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر قال: لئن كنت صادقة إن زوجك لنبي وليلقين من أمته شدة ولئن أدركته لأؤمنن به.

قال: ثم أبطأ عليه جبريل فقالت خديجة: ما أرى ربك إلا قد قلاك فأنزل الله ﴿والضحى والليل إذا سجى ما ودَّعك ربك وما قلى ﴾.

أقول : وفي رواية أن الذي ألقاه جبريل سورة الحمد .

والقصة لا تخلو من شيء وأهون ما فيها من الإشكال شك النبي المنابية في كون ما شاهده وحياً إلهياً من ملك سماوي ألقى إليه كلام الله وتردده بل ظنه أنه من مس الشياطين بالجنون ، وأشكل منه سكون نفسه في كونه نبوة إلى قول رجل نصراني مترهب وقد قال تعالى : ﴿قل إني على بينة من ربي﴾(١) ، وأي حجة بينة في قول ورقة ؟ وقال تعالى : ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهل بصيرته المنابية هي سكون نفسه إلى قول ورقة ؟

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٧٥ .

وبصيرة من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حجة فيه قاطعة ؟ وقال تعالى: ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالنبيين من بعده ﴾(١) ، فهل كان اعتمادهم في نبوتهم على مثل ما تقصه هذه القصة ؟

والحق أن وحي النبوة والرسالة يـلازم اليقين من النبي والرسـول بكونـه من الله تعالى على ما ورد عن أثمة أهل البيت عليهم السلام .

وفي المجمع في قوله: ﴿ أَرأيت الذي ينهى ﴾ الآية إن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم ؟ قالوا: نعم . قال: فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته فقيل له: ها هو ذلك يصلّي فانطلق ليطأ على رقبته فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقالوا: ما لك يا ابا الحكم ؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهؤلاء اجنحة ، وقال نبي الله: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً فأنزل الله ﴿ أَرأيت الذي ينهى ﴾ إلى آخر السورة . رواه مسلم في الصحيح .

وفي تفسير القمي في الآية : كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله فقال الله : ﴿ أَرَأَيْتَ الذِّي ينهى عبداً إذا صلَّى ﴾ .

أقبول: مفاده لا يبلائم ظهور سيباق الآيبات في كنون المصلّي هنو النبي منزاله .

وفي المجمع في الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله سَنُولِهُ. قال : أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجداً .

وفي الكافي بإسناده إلى الوشّاء قال: سمعت الرضا عَلَنْتُه يقول: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد وذلك قوله: ﴿واسجد واقترب﴾.

وفي المجمع روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله على قبال: العزائم المنافي المجمع روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله على الم التنزيل وحم السجدة والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك، وما عبداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.

- - -

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٣.



مكية وهي خمس آيات

## بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ (٤) سَلامٌ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَع ِ الْفَجْرِ (٥).

#### (بيان)

تذكر السورة إنزال القرآن في ليلة القدر وتعظّم الليلة بتفضيلها على ألف شهر وتنزل الملائكة والروح فيها ، والسورة تحتمل المكية والمدنية ولا يخلو بعض (١) ما روي في سبب نزولها عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من تأييد لكونها مدنية .

قوله تعالى : ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيلَةُ القدر﴾ ضمير ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ للقرآن وظاهره جملة الكتاب العزيز لا بعض آياته ويؤيده التعبير بالإنزال الظاهر في اعتبار الدفعة دون التنزيل الظاهر في التدريج .

وفي معنى الآية قـولــه تعـالى : ﴿والكتــاب المبين إنـا أنــزلنـاه في ليلة

<sup>(</sup>١) وهو ما دل على أن السورة نزلت بعد رؤيا النبي مُشَرِّتُهُ أن بني أميـةيصعدون منبـره فلغتم فسلاه الله بها .

مباركة ﴾ (١) ، وظاهره الإقسام بجملة الكتاب المبين ثم الإخبار عن إنزال ما اقسم به جملة .

فمدلول الآيات أن القرآن نزولاً جملياً على النبي النبي الذي عير نزول التدريجي الذي تم في مدة ثلاث وعشرين سنة كما يشير إليه قوله: ﴿وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ﴾(٢) ، وقوله: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ﴾(٣) .

فلا يعبأ بما قيل : إن معنى قوله : ﴿أَنزَلْنَاهُ ابتدأَنَا بِإِنزَالُهُ وَالْمَرَادُ إِنْـزَالُ بعض القرآن .

وليس في كلامه تعالى ما يبين أن الليلة أية ليلة هي غير ما في قوله تعالى : ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ (٤) فإن الآية بانضمامها إلى آية القدر تدل على أن الليلة من ليالي شهر رمضان . وأما تعيينها أزيد من ذلك فمستفاد من الأخبار وسيجيء بعض ما يتعلق به في البحث الروائي التالي إن شاء الله .

وقد سمًاها الله تعالى ليلة القدر ، والظاهر أن المراد بالقدر التقدير فهي ليلة التقدير يقدّر الله فيها حوادث السنة من الليلة إلى مثلها من قابل من حياة وموت ورزق وسعادة وشقاء وغير ذلك كما يدل عليه قوله في سورة الدخان في صفة الليلة : ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ﴾ (٥) ، فليس فرق الأمر الحكيم إلا إحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها بالتقدير .

ويستفاد من ذلك أن الليلة متكورة بتكور السنين ففي شهر رمضان من كل سنة قمرية ليلة تقدر فيها أمور السنة من الليلة إلى مثلها من قابل إذ لا معنى لفرض ليلة واحدة بعينها أو ليال معدودة في طول الزمان تقدر فيها الحوادث الواقعة التي قبلها والتي بعدها وإن صح فرض واحدة من ليالي القدر المتكررة ينزل فيها القرآن جملة واحدة .

(٥) الدخان : ٦ .

(١) الدخان : ٣ . (٣) الفرقان : ٣٢ .

(٢) الإسراء : ١٠٦ .
 (٤) البقرة : ١٨٥ .

على أن قبوله : ﴿يفرق﴾ ـ وهو فعمل مضارع ـ ظاهـر في الاستمـرار ، وقوله : ﴿خير من الف شهر﴾ و﴿تنزل الملائكة﴾ الخ يؤيد ذلك .

فلا وجه لما قيل: إنها كانت ليلة واحدة بعينها نزل فيها القرآن من غير أن يتكرر ، وكذا ما قيل: إنها كانت تتكرر بتكرر السنين في رمن النبي شنائه ثم رفعها الله ، وكذا ما قيل: إنها واحدة بعينها في جميع السنة وكذا ما قيل: إنها في جميع السنة في أسهر رمضان وسنة في شهر رمضان وسنة في شعبان وسنة في شعبان وسنة في غيرهما .

وقيل: القدر بمعنى المنزلة وإنما سميت ليلة القدر للاهتمام بمنزلتها أو منزلة المتعبدين فيها ، وقيل: القدر بمعنى الضيق وسميت ليلة القدر لضيق الأرض فيها بنزول الملائكة . والوجهان كما ترى .

فمحصل الآيات ـ كما ترى ـ أنها ليلة بعينها من شهر رمضان من كل سنة فيها إحكام الأمور بحسب التقدير ، ولا ينافي ذلك وقوع التغير فيها بحسب التحقق في ظرف السنة فإن التغير في كيفية تحقق المقدر أمر والتغير في التقدير أمر آخر كما أن إمكان التغير في الحوادث الكونية بحسب المشيئة الإلهية لا ينافي تعينها في اللوح المحفوظ قال تعالى : ﴿وعنده أم الكتاب﴾(١).

على أن لاستحكام الأمور بحسب تحققها مراتب من حيث حضور أسبابها وشرائطها تامة وناقصة ومن المحتمل أن تقع في ليلة القدر بعض مراتب الإحكام ويتأخر تمام الإحكام إلى وقت آخر لكن الروايات كما ستأتي لا تلائم هذا الوجه.

قوله تعالى : ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ كناية عن جلالة قـدر الليلة وعظم منزلتها ويؤكد ذلك إظهار الاسم مرة بعـد مرة حيث قيـل : ﴿مَا لَيْلَةُ القـدر لَيْلَةُ القدر خير﴾ ولم يقل : ما أدراك ما هي هي خير .

قوله تعالى : ﴿لَيْلَةُ القَدْرُ خَيْرُ مِنْ أَلْفُ شَهْرَ﴾ بيان إجمالي لما اشير إليه بقوله : ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ القَدْرَ﴾ مِن فخامة أمر الليلة .

والمراد بكونها خيراً من الف شهر خيريتها منها من حيث فضيلة العبادة على ما فسره المفسرون وهو المناسب لغرض القرآن وعنايته بتقريب النـاس إلى

<sup>(</sup>١) الرعد : ٣٩ .

الله فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة الف شهر ، ويمكن أن يستفاد ذلك من المباركة المذكورة في سورة الدخان في قوله : ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ مِبَارِكَةً ﴾ وهناك معنى آخر سيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله .

قوله تعالى : ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بهاذن ربهم من كل أمر ﴾ تنزل أصله تنزل ، والظاهر من الروح هو الروح الذي من الأمر قبال تعالى : ﴿قبل الروح من أمر ربي﴾ (١) والإذن في الشيء الرخصة فيه وهو إعمالام عدم المانع منه .

و (من في قوله: (من كل أمر) قيل: بمعنى الباء وقيل: لابتداء الغاية وتفيد السبية أي بسبب كل أمر إلهي ، وقيل: للتعليل بالغاية أي لأجل تدبير كل أمر من الأمور والحق أن المراد بالأمر إن كان هو الأمر الإلهي المفسر بقوله: (إنما أمره إذا أراد شيشاً أن يقول له كن (١) ، فمن للابتداء وتفيد السببية والمعنى تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بإذن ربهم مبتدأ تنزلهم وصادراً من كل أمر إلهي .

وإن كان هو الأمر من الأمور الكونية والحوادث الواقعة فمن بمعنى اللام التعليلية والمعنى تتنزل الملائكة والروح في الليلة بإذن ربهم لأجل تدبير كل أمر من الأمور الكونية .

قوله تعالى : ﴿ سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾ قال في المفردات : السلام هي ﴾ والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة انتهى فيكون قوله : ﴿ سلام هي ﴾ إشارة إلى العناية الإلهية بشمول الرحمة لعباده المقبلين إليه وسد باب نقمة جديدة تختص بالليلة ويلزمه بالطبع وهن كيد الشياطين كما أشير إليه في بعض الروايات .

وقيل : المراد به أن الملائكة يسلمون على من مروا به من المؤمنين المتعبدين ومرجعه إلى ما تقدم .

والآيتان أعني قوله : ﴿تنزل الملائكة﴾ إلى آخـر السورة في معنى التفسيـر لقوله : ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٥.

٣٨٢ ..... الجزء الثلاثون

## ( بحث روائي )

في تفسير البرهان عن الشيخ الطوسي عن أبي ذر قال : قلت يـا رسول الله القدر القدر شيء يكـون على عهد الأنبياء ينـزل عليهم فيهـا الأمـر فـإذا ممضـوا رفعت ؟ قال : لا بل هي إلى يوم القيامة .

أقول : وفي معناه غير واحد من الروايات من طرق أهل السنة .

وفي المجمع وعن حماد بن عثمان عن حسان بن أبي علي قال : سألت أبا عبد الله على على قال : سألت أبا عبد الله عشرة وإحدى وعشرين وثـلاث وعشرين .

أقول: وفي معناها غيرها، وفي بعض الأخبار الترديد بين ليلتين الإحمدى والعشرين والثلاث والعشرين كرواية العياشي عن عبد الواحد عن الباقر علنه ويستفاد من روايات أنها ليلة ثلاث وعشرين وإنما لم يعين تعظيماً لأمرها أن لا يستهان بها بارتكاب المعاصى.

وفيه أيضاً في رواية عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني ، وحديثه أنه قال لرسول الله سَلَمْتُ : إِن منزلي ناء عن المدينة فمرنى بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين .

أقول: وحيث الجهني واسمه عبد الله بن أنيس الأنصاري مروي من طرق أهل السنة أيضاً أورده في الدر المنثور عن مالك والبيهقي.

وفي الكافي بإسناده عن زرارة قال : قال أبو عبد الله طلاني: التقدير في تسبع عشرة ، والإبرام في ليلة إحدى وعشرين ، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين .

أقول : وفي معناها روايات أخر .

فقـد اتفقت أخبار أهـل البيت عليهم السلام أنهـا باقيـة متكورة كـل سنة ، وإنها ليلة من ليالي شهر رمضان وإنها إحدى الليالي الثلاث .

وأما من طرق أهـل السنة فقـد اختلفت الروايـات اختلافـاً عجيباً يكـاد لا يضبط والمعـروف عندهم أنهـا ليلة سبع وعشـرون فيها نـزلت القرآن ، ومن أراد الحصول عليها فليراجع الدر المنثور وسائر الجوامع . وفي الـدر المنثور أخـرج الخطيب عن ابن المسيَّب قـال : قال رسـول الله على أريت بني أمية يصعدون منبري فشق ذلك علي فأنزل الله إنـا أنزلنـاه في ليلة القدر .

أقول: وروي أيضاً مثله عن الخطيب في تاريخه عن ابن عباس ، وأيضاً ما في معناه عن الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن الحسن بن علي وهناك روايات كثيرة في هذا المعنى من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وفيها أن الله تعالى سلّى نبيه والمناه بإعطاء ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر وهي مدة ملك بني أمية .

وفي الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله طلنة على قال له بعض أصحابنا ولا أعلمه إلا سعيد السمان : كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر ؟ قال : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر .

وفيه بإسناده عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر مَشْنَة عن قول الله عز وجل : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاه في ليلة مباركة ﴾ قال : نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله عز وجل : ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ .

قال: يقدّر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل: خير وشر طاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق فما قدَّر في تلك الليلة وقضى فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشيئة.

قال: قلت: وليلة القدر خير من ألف شهر أي شيء عنى بذلك؟ فقال: والعمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات.

أقول: وقوله: ولله فيه المشيئة يريد به إطلاق قدرته تعالى فله أن يشاء ما يشاء وإن حتم فإن إيجابه الأمر لا يفيد القدرة المطلقة فله أن ينقض القضاء المحتوم وإن كان لا يشاء ذلك أبداً.

وفي المجمع روى ابن عباس عن النبي سَلَمْكُ أنه قال : إذا كمان ليلة القدر

تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى ومنهم جبرائيل فينزل جبرائيل ومعه الحوية ينصب لواء منها على قبري ولواء على بيت المقدس ولواء في المسجد الحرام ولواء على طور سيناء ولا يدع فيها مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلم عليه إلا مدمن خمر وآكل لحم الخنزير والمتضمخ (١) بالزعفران .

وفي تفسير البرهان عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أبي بصير قبال : كنت مع أبي عبد الله على فذكر شيشاً من أمر الإمام إذا ولد فقبال : استوجب زيادة الروح في ليلة القدر فقلت : جعلت فبداك أليس الروح هنو جبرئيل ؟ فقبال : جبرئيل من الملائكة والروح أعظم من الملائكة أليس إن الله عز وجل يقبول : فتزل الملائكة والروح .

أقول: والروايات في ليلة القدر وفضلها كثيرة جداً، وقد ذكرت في بعضها لها علامات ليست بدائمة ولا أكثرية كطلوع الشمس صبيحتها ولا شعاع لها واعتدال الهواء فيها أغمضنا عنها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تضمخ بالطيب تلطخ به .



مدنية وهي ثمان آيات

## بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ آلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَىٰ تَلُوا صُحُفاً مُنْفَكِينَ حَتَىٰ تَلُوا صُحُفاً مُظَهَّرةً (٢) فِيهَا كُتُبُ قَيِّمةً (٣) وَمَا تَفَرَّقَ آلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلاَّ مُنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أَمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا آلللهَ مُخْلِصِينَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا آللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلَدِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا آلصَّلَوٰةَ وَيُؤتُوا آلزَّكَوٰةَ وَذُلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ آلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَادِ الْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ آلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولِئِكَ هُمْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَآوُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً رَضِي جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِي جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِي جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِي وَعَمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ (٨).

#### (بیان)

تسجُّل السورة رسالة محمد سَنْتُ لعامة أهل الكتاب والمشركين وبعبارة أخرى للمليين وغيرهم وهم عامة البشر فتفيد عموم الرسالة وأنها مما كانت

تقتضيه السنة الإلهية ـ سنة الهداية ـ التي تشير إليها أمثال قوله تعالى : ﴿إِنَّا هُدَيْنَاهُ السبيلِ إِمَّا شَاكراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾(١) وقوله : ﴿وَإِنْ مَنْ أُمَّة إِلَّا خَلَا فَيْهَا لَذِيرِ ﴾(٢) ، وتحتج على عموم دعوته مِنْنَاتُ بأنها لا تتضمن إلا ما يصلح المجتمع الانساني من الاعتقاد والعمل على ما سيتضح إن شاء الله .

والسورة تحتمل المكية والمدنية وإن كان سياقها بالمدنية أشبه .

قوله تعالى : ﴿لَم يَكُنُ الذَينَ كَفُرُوا مِن أَهِلُ الكَتَابُ والمشركينَ مَنفُكِينَ حَتَى تَأْتِهِمُ البِينة ﴾ ظاهر الآيات ـ وهي في سياق يشير إلى قيام الحجة على الذين كفروا بالدعوة الإسلامية من أهل الكتاب والمشركين وعلى الذين أوتوا الكتاب حينما بدا فيهم الاختلاف ـ أن المراد هو الإشارة إلى أن الرسول عليه الكتاب من مصاديق الحجة البينة القائمة على الناس التي تقتضي قيامها السنة الالهية الجارية في عباده فقد كانت توجب مجيء البينة إليه كما أوجبته من قبل ما تفرقوا في دينهم .

وعلى هذا فالمراد بالذين كفروا في الآية هم الكافرون بالدعوة النبوية الإسلامية من أهل الكتاب والمشركين ، وهمن في قوله : همن أهل الكتاب للتبيين ، وقوله : وهالمشركين على على هأهل الكتاب والمراد بهم غير أهل الكتاب من عبدة الأصنام وغيرهم .

وقوله: ﴿منفكين﴾ من الإنفكاك وهو الانفصال عن شدة اتصال ، والمراد به ـ على ما يستفاد من قوله: ﴿حتى تأتيهم البينة ﴾ ـ انفكاكهم عما تقتضي سنة الهداية والبيان كأن السنة الإلهية كانت قد أخذتهم ولم تكن تتركهم حتى تأتيهم البينة ولما أتتهم البينة تركتهم وشأنهم كما قال تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ حتى تأتيهم البينة ﴾ على ظاهره من الاستقبال والبينة هي الحجة الظاهرة والمعنى لم يكن الذين كفروا بـرسالـة النبي ﴿ مُرَّبُونَ اللهِ أَو بـالقرآن لينفكوا حتى تأتيهم البينة والبينة هي محمد ﴿ مُنْفِقَةٍ .

وللقوم اختلاف عجيب في تفسير الآية ومعاني مفرداتها حتى قال بعضهم على ما نقل ـ: إن الآية من أصعب الآيات القرآنية نظماً وتفسيراً . انتهى ، والـذي أوردناه من المعنى هـو الذي يـلائمه سياقها من غيـر تناقض بين الآيات (۱) الإنسان : ۳ . (۳) فاطر : ۲٤ . (۳) التوبة : ۱۱٥ .

وتـدافع بين الجمـل والمفردات ، ومن أراد الاطـلاع على تفصيل مـا قيل ويقـال فعليه أن يراجع المطوّلات .

قوله تعالى : ﴿ رسول من الله يتلوا صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة ﴾ بيان للبينة والمراد به محمد رسول الله ممنية فطعاً على ما يعطيه السياق .

والصحف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيها ، والمراد بها أجزاء القرآن النازلة وقد تكرر في كلامه تعالى إطلاق الصحف على أجزاء الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم قال تعالى : ﴿ في صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ﴾ (١) .

والمراد بكون الصحف مطهرة تقدسها من قذارة الباطل بمس الشياطين ، وقد تكرر منه تعالى أنه حق مصون من مداخلة الشياطين وقال : ولا يمسه إلا المطهرون (٢) .

وقوله: ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ الكتب جمع كتاب ومعناه المكتوب ويطلق على اللوح والقرطاس ونحوهما المنقوشة فيها الألفاظ وعلى نفس الألفاظ التي تحكي عنها النقوش، وربما يطلق على المعاني بما أنها محكية بالألفاظ، ويطلق أيضاً على الحكم والقضاء يقال كتب عليه كذا أي قضي أن يفعل كذا قال تعالى: ﴿ كتب عليكم القتال ﴾ (١) ، وقال: ﴿ كتب عليكم القتال ﴾ (١) .

والظاهر أن المراد بالكتب التي في الصحف الأحكام والقضايا الإلهية المتعلقة بالإعتقاد والعمل ، ومن الدليل عليه توصيفها بالقيمة فإنها من القيام بالشيء بمعنى حفظه ومراعاة مصلحته وضمان سعادته قال تعالى : ﴿أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ﴾ (٥) ومعلوم أن الصحف السماوية إنما تقوم بأمر المجتمع الانساني وتحفظ مصلحته بما فيها من الأحكام والقضايا المتعلقة بالاعتقاد والعمل .

فمعنى الآيتين: الحجة البينة التي أتتهم رسول من الله يقرأ صحائف سماوية مطهرة من دنس الباطل في تلك الصحائف أحكام وقضايا قائمة بأمر المجتمع الإنساني حافظة لمصالحه.

(٥) يوسف : ٤٠ .

<sup>(</sup>١) عبس: ١٦ . (٣) البقرة: ١٨٣ .

 <sup>(</sup>٢) الواقعة : ٧٩ .
 (٤) البقرة : ٢١٦ .

قوله تعالى : ﴿ وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة ﴾ كانت الآية الأولى ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ﴾ النح تشير إلى كفرهم بالنبي المنظمة وكتابه المتضمن للدعوة الحقّة وهذه الآية تشير إلى اختلافهم السابق على الدعوة الإسلامية وقد أشير إلى ذلك في مواضع من القرآن الكريم كما قال تعالى : ﴿ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات .

ومجيء البينة لهم هو البيان النبوي الذي تبين لهم في كتابهم أو أوضحه لهم أنبياؤهم قال تعالى: ﴿ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جثتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم ﴾(٢).

فإن قلت : ما باله تعرُّض لاختلاف أهل الكتاب وتفرقهم في مذاهبهم ولم يتعرض لتفرّق المشركين وإعراضهم عن دين التوحيد وإنكارهم الرسالة .

قلت: لا يبعد أن يكون قوله: ﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب﴾ النع شاملاً للمشركين كما هو شامل لأهل الكتاب فقد بعدل أهل الكتاب وهم في عرف القرآن اليهود والنصارى والصابئون والمجوس أو اليهود والنصارى من الذين أوتوا الكتاب، والتعبيران متغايران، وقد صرَّح تعالى بأنه أنزل الكتاب وهو الشريعة المفروضة عليهم الحاكمة في اختلافاتهم في أمور الحياة - أول ما بدا الاختلافات الحيوية بينهم ثم اختلفوا في الدين بعد تبين الحق لهم وقيام الحجة عليهم فعامة البشر آتاهم الله كتاباً ثم اختلفوا فيه فمنهم من نسي ما أوتيه، ومنهم من أخذ به محرّفاً ومنهم من حفظه وآمن به، قال تعالى: ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً منهم ﴾ (٢) وقد مر تفسير الآية .

وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ إلى أن قال ﴿ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩. (٣) البقرة: ٢١٣.

 <sup>(</sup>٢) الزخرف: ٦٥ .
 (٤) البقرة: ٢٥٤ .

وبالجملة فالذين أوتوا الكتاب أعم من أهل الكتاب فقوله : ﴿وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب الخ يشمل المشركين كما يشمل أهل الكتاب .

قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لمه الدين حنفاء الخ ضمير ﴿امروا للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أي لم يتضمن رسالة الرسول سَنْ والكتب القيمة التي في صحف الوحي إلا أمرهم بعبادة الله تعالى بقيد الإخلاص في الدين فلا يشركوا به شيئاً.

وقوله: ﴿حنفاء﴾ حال من ضمير الجمع وهو جمع حنيف من الحنف وهو المعنف وهو المعنف وهو المعنف وهو المعند الله تعالى الميل عن جانبي الإفراط والتفريط إلى حاق وسط الاعتدال وقد سمى الله تعالى الإسلام ديناً حنيفاً لأنه يأمر في جميع الأمور بلزوم الاعتدال والتحرز عن الإفراط والتفريط.

وقوله: ﴿ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾ من قبيل ذكر الخاص بعد العامَّ أو الجزء بعد الكل اهتماماً بأمره فالصلاة والزكاة على أركان الإسلام وهما التوجه العبودي الخاص إلى الله وإنفاق المال في الله .

وقوله: ﴿وفلك دين الفيّمة ﴾ أي دين الكتب القيمة على ما فسروا ، والمراد بالكتب القيمة إن كان جميع الكتب السماوية أعني كتاب نوح ومن دونه من الأنبياء عليهم السلام فالمعنى إن هذا الذي أمروا به ودعوا إليه في الدعوة المحمدية هو الدين الذي كلفوا به في كتبهم القيمة وليس بأمر بدع فدين الله واحد وعليهم أن يدينوا به لأنه القيم .

وإن كان المراد به ما كان يتلوه النبي التناس من الكتب القيمة التي في الصحف المطهرة فالمعنى أنهم لم يؤمروا في الدعوة الاسلامية إلا بأحكام وقضايا هي القيمة الحافظة لمصالح المجتمع الانساني فلا يسعهم إلا أن يؤمنوا بها ويتدينوا .

فالآية على أي حال تشير إلى كون دين التوحيد الذي يتضمنه القرآن الكريم المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن (١) عليه فيما يأمر المجتمع البشري قائماً بأمرهم حافظاً لمصالح حياتهم كما يبينه بأوفى البيان قوله تعالى : ﴿ فَأَقَم وَجَهَكُ لَلَّذِينَ حَنِفًا فَطْرة الله التي فيطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

<sup>(</sup>أ) سورة الماثدة ، آية ٤٨ .

٣٩٠ ..... الجزء الثلاثون

ذلك الدين القيم (١).

وبهذه الآية يكمل بيان عموم رسالة النبي المنتسبة وشمول الدعوة الإسلامية لعامة البشر فقوله: ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ﴾ الخيشر إلى أنه كان من الواجب في سنة الهداية الإلهية أن تتم الحجة على من كفر بالدعوة من أهل الكتاب والمشركين ، وهؤلاء وإن كانوا بعض أهل الكتاب والمشركين لكن من الضروري أن لا فرق بين البعض والبعض في تعلق الدعوة فتعلقها بالبعض لا ينفك عن تعلقها بالكل .

وقوله: ﴿رسول من الله﴾ النخ يشير إلى أن تلك البينة محمد وَاللهُ ، وقوله: ﴿وَمَا تَفَرُّقُ﴾ النخ يشير إلى أن تفرقهم وكفرهم السابق بالنحق أيضاً كان بعد مجيء البينة .

وقوله : ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله ﴾ النح يفيد أن الذي دعوا إليه وأمروا به دين قيم حافظ لمصالح المجتمع البشري فعليهم جميعاً أن يؤمنوا بـه ولا يكفروا .

قوله تعالى : ﴿إِن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ﴾ لما فرغ من الإشارة إلى كفرهم بالبينة التي كانت توجبها سنة الهداية الإلهية وما كانت تدعو إليه من الدين القيم أخذ في الإنذار والتبشير بوعيد الكفار ووعد المؤمنين ، والبرية الخلق ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ فيه قصر الخيرية في الخيرية في الخيرية في الكفار .

قوله تعالى : ﴿جزاؤهم عند ربهم﴾ إلى قوله ﴿ذلك لمن خشي ربه﴾ العدن الاستقرار والثبات فجنّات عدن جنّات خلود ودوام وتوصيفها بقوله : ﴿خالدين فيها أبداً﴾ تأكيد بما يدل عليه الاسم .

وقوله : ﴿ رضي الله عنهم ﴾ الرضى منه تعالى صفة فعل ومصداقه الثواب الذي أعطاهموه جزاء لايمانهم وعملهم الصالح .

وقوله : ﴿ وَلَلْكُ لَمِنْ خَشَّى رَبِّهِ ﴾ علامة مضروبة لسعادة الدار الآخرة وقد

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠ .

قال تعالى : ﴿إِنَمَا يَخْشَى الله مَنْ عَبَادُهُ الْعُلَمَاءُ﴾(١) ، فالعلم بالله يستتبع الخشية منه ، والخشية منه تستتبع الإيمان به بمعنى الالتـزام القلبي بربـوبيته والـوهيته ثم العمل الصالح .

واعلم أن لهم في تفسير مفردات هذه الآيات اختلافاً شـديداً وأقـوالاً كثيرة لا جدوى في التعرض لها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّلات .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر طَلْنَظُهُ قَـال : البينـة محمد رسول الله عَلِمُونَهُ .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله ؟ قال: يا عائشة أما تقرئين ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴾ ؟

وفيه أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي ﷺ فأقبل على فقال النبي ﷺ فأقبل على فقال النبي ﷺ والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ونزلت ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ فكان أصحاب النبي ﷺ إذا أقبل على قالوا: جاء خير البرية .

أقول: وروي هذا المعنى أيضاً عن ابن عدي عن ابن عباس، وأيضاً عن ابن مردويه عن علي عنظه، ورواه أيضاً في البرهان عن الموفق بن أحمد في كتاب المناقب عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي عنه، وكذا في المجمع عن كتاب شواهد التنزيل للحاكم عن يزيد بن شراحيل عنه: ولفظه: سمعت علياً يقول: قبض رسول الله عليه وأنا مسنده إلى صدري فقال: يا علي الم تسمع قول الله: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ هم شيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمع الأمم للحساب يدعون غراً محجلين.

وفي المجمع عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : ﴿هم خير البرية﴾ قال : نزلت في على وأهل بيته .

<sup>(</sup>١) فاطر: ٢٨.



مدنية وهي ثمان آيات

## بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمُنِ آلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْنِلِتِ الأَرْضُ زِلْنَالَهُا (١) وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ لِلْمَالَةُ اللهُا (١) وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحِىٰ لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ آلنَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (١) وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ (٨).

#### ( بیان )

ذكر للقيامة وصدور الناس للجزاء وإشارة الى بعض أشراطها وهي زلزلة الأرض وتحديثها أخبارها . والسورة تحتمل المكية والمدنية .

قوله تعالى: ﴿إِذَا زَلَزَلْتَ الأَرْضَ زَلْزَالُها﴾ الزلزال مصدر كالزلزلة ، وإضافته إلى ضمير الأرض تفيد الاختصاص ، والمعنى إذا زلزلت الأرض زلزلتها الخاصة بها فتفيد التعظيم والتفخيم أي أنها منتهية في الشدة والهول .

قوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ الأثقال جمع ثقل بفتحتين بمعنى المتاع أو خصوص متاع المسافر أو جمع ثقل بالكسر فالسكون بمعنى الحمل، وعلى أي حال المراد بأثقالها التي تخرجها، الموتى على ما قيل أو

الكنوز والمعادن التي في بطنها أو الجميع ولكل قائل وأول الوجوه أقربها ثم الشالث لتكون الآية إشارة إلى خروجهم للحساب ، وقوله : ﴿يومئذ يصدر الناس﴾ إشارة إلى انصرافهم إلى الجزاء .

قوله تعالى : ﴿ وقال الانسان ما لها ﴾ أي يقول مدهوشاً متعجباً من تلك الزلزلة الشديدة الهائلة : ما للأرض تتزلزل هذا الزلزال ، وقيل : المراد بالإنسان الكافر غير المؤمن بالبعث ، وقيل غير ذلك كما سيجىء .

قوله تعالى : ﴿ يُومِئُدُ تَحَدُّثُ أَخِبَارِهَا بِأَنْ رَبُّكُ أُوحِي لَهَا ﴾ فتشهد على أعمال بني آدم كما تشهد بهاأعضاؤهم وكتُّاب الأعمال من الملائكة وشهداء الأعمال من البشر وغيرهم .

وقوله: ﴿ وَبَأَنُ رَبِكُ أُوحَى لَهَا ﴾ اللام بمعنى إلى لأن الايحاء يتعدى بإلى والمعنى تحدث أخبارها بسبب أن ربك أوحى إليها أن تحدّث فهي شاعرة بما يقع فيها من الأعمال خيرها وشرها متحملة لها يؤذن لها يوم القيامة بالوحي أن تحدث أخبارها وتشهد بما تحملت ، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَن شَيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ (١) أن المستفاد من كلامه سبحانه أن الحياة والشعور ساريان في الأشياء وإن كنا في غفلة من ذلك .

وقد اشتد الخلاف بينهم في معنى تحديث الأرض بالوحي أهو بإعطاء الحياة والشعور للأرض الميتة حتى تخبر بما وقع فيها أو بخلق صوت عندها وعد ذلك تكلماً منها أو دلالتها بلسان الحال بما وقع فيها من الأعمال ، ولا محل لهذا الاختلاف بعد ما سمعت ولا أن الحجة تتم على أحد بهذا النوع من الشهادة .

قوله تعالى: ﴿يومشذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم﴾ الصدور انصراف الإبل عن الماء بعد وروده ، وأشتات كشتى جمع شتيت بمعنى المتفرق ، والآية جواب بعد جواب لإذا .

والمراد بصدور الناس متفرقين يـومئذ انصـرافهم عن الموقف إلى منـازلهم في الجنة والنار وأهل السعادة والفلاح منهم متميزون من أهـل الشقاء والهـلاك ، وإراءتهم أعمالهم إراءتهم جزاء أعمالهم بالحلول فيه أو مشاهدتهم نفس أعمالهم

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٤٤ .

٣٩٤ ..... الجزء الثلاثون

بناء على تجسم الأعمال .

وقيل: المراد به خروجهم من قبورهم إلى الموقف متفرقين متميزين بسواد الوجوه وبياضها وبالفزع والأمن وغير ذلك لإعلامهم جزاء أعمالهم بالحساب والتعبير عن العلم بالجزاء بالرؤية وعن الإعلام بالإراءة نظير ما في قوله تعالى: ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء ﴾ (١) والوجه الأول أقرب وأوضح.

قوله تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يـره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ المثقال ما يوزن به الأثقال ، والذرة ما يرى في شعاع الشمس من الهباء ، وتقال لصغار النمل .

تفريع على ما تقدم من إراءتهم أعمالهم ، فيه تأكيد البيان في أنه لا يستثنى من الاراءة عمل خيراً أو شراً كبيراً أو صغيراً حتى مثقال الـذرة من خير أو شر ، وبيان حال كل من عمل الخير والشر في جملة مستقلة لغرض إعطاء الضابط وضرب القاعدة .

ولا منافاة بين ما تدل عليه الآيتان من العموم وبين الآيات الدالة على حبط الأعمال ، والدالة على انتقال أعمال الخير والشر من نفس إلى نفس كحسنات القاتل إلى المقتول وسيئات المقتول إلى القاتل ، والدالة على تبديل السيئات حسنات في بعض التائبين إلى غير ذلك مما تقدمت الاشارة إليه في بحث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب وكذا في تفسير قوله : ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ الآية (٢) .

وذلك لأن الآيات المذكورة حاكمة على هاتين الآيتين فإن من حبط عمله الخير محكوم بأنه لم يعمل خيراً فلا عمل لـه خيراً حتى يـراه وعلى هذا القيـاس في غيره فافهم .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ : قال : إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل ما عمل على

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٠ . (٢) الأنفال : ٣٧ .

ظهرها وقرأ رسول الله ﷺ ﴿إِذَا زَلَزَلْتَ الأَرْضَ زَلَزَالُهَا﴾ حتى بلغ ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ قال : خبرها إذا كان يـوم أخبارها﴾ قال : خبرها إذا كان يـوم القيامة أخبرت بكل عمل عمل على ظهرها .

أقول : وروي مثله عن أبي هريرة .

وفيه أخرج الحسين بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله مُشْرِينَهُ يقول :

أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يحق فيها الحق ويبطل الباطل .

أيها الناس كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل ام يتبعها ولدها اعملوا وأنتم من الله على حذر ، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم وأنكم ملاقو الله لا بد منه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وأخرجت الأرض أثقالها ﴾ قال : من الناس ﴿وقال الانسان ما لها ﴾ قال : ذلك أمير المؤمنين على ﴿وقال الانسان ما لها ﴾ قال : ذلك أمير المؤمنين على قوله ﴿أشتاتاً ﴾ قال : يجيئون أشتاتاً مؤمنين وكافرين ومنافقين ﴿ليروا أعمالهم ﴾ قال : يقفون على ما فعلوه .

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر النفرة في قوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مُثْقَالَ ذَرَةً فِي الْدُنيَا مُثْقَالَ ذَرَةً فِي الْدُنيَا خَيْراً (كان عليه ظ) يوم القيامة حسرة إن كان عمله لغير الله ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ يقول: إن كان من أهل الجنة رأى ذلك الشريوم القيامة ثم غفر له.



مدنية وهي إحدى عشرة آية

## بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (٢) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (٢) فَالْمُغيرَاتِ صُبْحاً (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (٥) إِنَّ الإِنْسَانَ لِيرِبِهِ لَكَنُودُ (٦) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدُ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدُ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدُ (٨) وَحُصِّلَ مَا فِي لَشَيدِيدٌ (٨) أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرُ (١١).

### (بیسان)

تذكر السورة كفران الإنسان لنعم ربه وحبه الشديد للخير عن علم منه به وهو حجة عليه وسيحاسب على ذلك .

والسورة مدنية بشهادة ما في صدرها من الإقسام بمثل قوله: ﴿والعاديات ضبحاً ﴾ النح الظاهر في خيل الغزاة المجاهدين على ما سيجيء ، وإنما شرع الجهاد بعد الهجرة ويؤيد ذلك ما ورد من طرق الشيعة عن أثمة أهل البيت عليهم السلام أن السورة نزلت في علي الشخاوسريته في غزوة ذات السلاسل ، ويؤيده أيضاً بعض الروايات من طرق أهل السنة على ما سنشير إليه في البحث الروائي التالي إن شاء الله .

قوله تعالى: ﴿والعاديات ضبحاً﴾ العاديات من العدو وهو الجري بسرعة والضبح صوت أنفاس الخيل عند عدوها وهو المعهود المعروف من الخيل وإن ادعي أنه يعرض لكثير من الحيوان غيرها ، والمعنى أقسم بالخيل اللاتي يعدون يضبحن ضبحاً .

وقيل: المراد بها إبل الحاج في ارتفاعها بركبانها من الجمع إلى منى يوم النحر، وقيل: إبـل الغزاة، ومـا في الآيات التـالية من الصفـات لا يلائم كـون الإبل هو المراد بالعاديات.

قوله تعمالى : ﴿فالموريات قدحاً ﴾ الإيسراء إخراج النمار والقدح الضهرب والصك المعروف يقال : قدح فأورى إذا أخرج النار بالقدح ، والمراد بها الخيل تخرج النار بحوافرها إذا عدت على الحجارة والأرض المحصبة .

وقيل : المراد بالإيراء مكر الرجمال في الحرب ، وقيمل : إيقادهم النمار ، وقيل : الموريات ألسنة الرجال تموري النار من عنظيم ما تتكلم به ، وهي وجوه ظاهرة الضعف .

قوله تعالى : ﴿ فَالْمَغَيْرَاتُ صَبِحاً ﴾ الإغارة والغارة الهجوم على العدو بغتة بالخيل وهي صفة أصحاب الخيل ونسبتها إلى الخيل مجاز ، والمعنى فاقسم بالخيل الهاجمات على العدو بغتة في وقت الصبح .

وقيل : المراد بها الآبال ترتفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى والسنة أن لا ترتفع حتى تصبح ، والإغارة سرعة السير وهو خلاف ظاهر الإغارة .

قوله تعالى : ﴿فَأَثْرُنَ بِهُ نَقَعالَى أَثْرُنَ مِنَ الْإِثَارَةَ بِمَعْنَى تَهْيَيْجِ الْغَبَارِ ونحوه ، والنقع الغبار ، والمعنى فهيّجن بالعدو والإغارة غباراً .

قيل : لا بأس بعطف ﴿أثرن﴾ وهـو فعل على مـا قبله وهو صفـة لأنه اسم فاعل وهو في معنى الفعل كأنه قيل : اقسم باللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن .

قوله تعالى : ﴿ فوسطن به جمعاً ﴾ وسط وتوسّط بمعنى ، وضمير ﴿ به ﴾ للصبح والباء بمعنى ، وضمير ﴿ به ﴾

والمعنى : فصرن في وقت الصبح في وسط جمع والمراد به كتيبة العدو أو المعنى فتوسطن جمعاً ملابسين للنقع . وقيل: المراد توسط الآبال جمع منى وأنت خبير بأن حمل الآيات الخمس بما لمفرداتها من ظواهـر المعاني على إبـل الحاج الـذين يفيضون من جمـع إلى منى خلاف ظاهرها جداً.

فالمتعين حملها على خيل الغزاة وسياق الآيات وخاصة قوله: ﴿فالمغيرات صبحاً ﴾ ﴿فوسطن به جمعاً ﴾ يعطي أنها غزاة بعينها أقسم الله فيها بخيل المجاهدين العاديات والفاء في الآيات الأربع تدل على ترتب كل منها على ما قبلها .

قوله تعالى : ﴿إِن الإِنسان لربه لكنود﴾ الكنود الكفور ، والآية كقوله : ﴿إِن الإِنسان من اتباع الهوى ﴿إِن الإِنسان من اتباع الهوى والانكباب على عرض الدنيا والانقطاع به عن شكر ربه على ما أنعم عليه .

وفيه تعريض للقوم المغار عليهم ، وكأن المراد بكفرانهم كفرانهم بنعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليهم وهي أعظم نعمة أوتوها فيها طيب حياتهم الدنيا وسعادة حياتهم الأبدية الأخرى .

قوله تعالى: ﴿وإنه على ذلك لشهيد﴾ ظاهر اتساق الضمائر أن يكون ضمير ﴿وإنه﴾ للإنسان فيكون المراد بكونه شهيداً على كفران نفسه بكفران نفسه علمه المذموم وتحمله له .

فالمعنى وإن الانسان على كفرانه بربه شاهد متحمل فالآية في معنى قوله : ﴿ بِلِ الْإِنسَانِ عَلَى نَفْسُهُ بِصِيرة ﴾ (٢) .

وقيل: الضمير لله واتساق الضمائر لا يلائمه.

قوله تعالى : ﴿وَإِنّه لَحَبُ الْخَيْرِ لَشَدَيْدَ﴾ قيل : الـلام في ﴿لَحَبُ الْخَيْرِ﴾ للتعليل والخير المال ل والمعنى وإن الإنسان لأجل حب المال لشديد أي بخيل شحيح ، وقيل : المراد أن الانسان لشديد الحب للمال ويدعوه ذلك الى الامتناع من إعطاء حق الله ، والإنفاق في الله . كذا فسروا .

ولا يبعد أن يكون المراد بالخير مطلقه ويكون المراد أن حب الخير فـطري للإنسان ثم إنه يرى عرض الدنيا وزينتها خيراً فتنجذب إليه نفسه وينسيه ذلك ربه أن يشكره .

<sup>(</sup>١) الحج : ٦٦ .

قوله تعالى : ﴿أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور﴾ إلى قوله ﴿لخبير﴾ البعثرة كالبحثرة البعث والنشر ، وتحصيل ما في الصدور تمييز ما في باطن النفوس من صفة الإيمان والكفر ورسم الحسنة والسيئة قال تعالى : ﴿يوم تبلى السرائر﴾(١) ، وقيل : هو إظهار ما أخفته الصدور لتجازى على السر كما تجازى على العلانية .

وقوله: ﴿أفلا يعلم﴾ الاستفهام فيه للانكار، ومفعول يعلم جملة قائمة مقام المفعولين يدل عليه المقام. ثم استؤنف فقيل: إذا بعثر ما في القبور الخ تأكيداً للانكار، والمراد بما في القبور الأبدان.

والمعنى \_ والله أعلم \_ أفلا يعلم الانسان أن لكنوده وكفرانه بربه تبعة ستلحقه ويجازي بها ، إذا أخرج ما في القبور من الأبدان وحصل وميز ما في سرائر النفوس من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية إن ربهم بهم يومئذ لخبير فيجازيهم بما فيها .

### ( بحث روائي )

في المجمع ، قيل : بعث رسول الله منظية سريَّة إلى حي من كنانة فاستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري أحد النقباء فتأخر رجوعهم فقال المنافقون : قتلوا جميعاً فأخبر الله تعالى عنها بقوله : ﴿والعاديات ضبحاً عن مقاتل .

وقيل: نزلت السورة لما بعث النبي مُتِنَاتُهِ عليماً مَانِنَاتُهِ إلى ذات السلاسل فأوقع بهم وذلك بعد أن بعث عليهم مراراً غيره من الصحابة فرجع كل منهم إلى رسول الله مَنْنَاتُهِ . وهو المروي عن أبي عبد الله مَانِنَاتُهُ في حديث طويل .

قال : وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنه أسر منهم وقتل وسبى وشد اسراؤهم في الحبال مكتفين كأنهم في السلاسل .

ولما نزلت السورة خرج رسول الله مُعَلَّمَةً إلى الناس فصلى بهم الغداة وقرأ فيها ﴿والعاديات﴾ فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم نعرفها فقال رسول الله مُعَلِّمَةً : نعم إن علياً ظفر بأعداء الله وبشرني بذلك جبريل في هذه الليلة فقدم على علي علينه بالغنائم والأسارى.

<sup>(</sup>١) الطارق: ٩.



مكية وهي إحدى عشرة آية

# بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ (۱) مَا الْقَارِعَةُ (۲) وَمَا أَدْرَ لُكَ مَا الْقَارِعَةُ (۳) يَوْمَ الْمَالُكُ مَا الْقَارِعَةُ (۳) يَكُونُ النَّجِبَالُ كَالْعِهْنِ يَكُونُ النَّجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (۵) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (۵) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ الْمَنْفُوسِ (۵) فَهُو فِي عِيشَةٍ رَانُ وَلَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ (۸) فَأَمَّهُ هَنَاوِيَةٌ (۹) وَمَا أَدْرَبُكَ مَاهِيَةً (۱۰) نَارُ حَامِيَةٌ (۱۱) .

### (بیان)

إنذار وتبشير بالقيامة يغلب فيه جانب الانذار ، والسورة مكية .

قوله تعالى : ﴿القارعة ما القارعة﴾ مبتدأ وخبر ، والقارعة من القرع وهو الضرب باعتماد شديد ، وهي من أسماء القيامة في القرآن . قيل : سميت بها لأنها تقرع القلوب بالفزع وتقرع أعداء الله بالعذاب .

والسؤال عن حقيقة القارعة في قوله: ﴿مَا القَارَعَةُ مَعَ كُونَهَا مَعْلُومَةُ السَّارَةُ إِلَى تَعْظَيمُ أَمْرُهَا وَتَفْخَيمُهُ وَأَنْهَا لَا تَكْتُنَهُ عَلَماً ، وقد أكد هذا التعظيم والتفخيم بقوله بعد: ﴿وَمَا أَدُواكُ مَا القارعة ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ يُوم يكون الناس كالفراش المبشوث ﴾ ظرف متعلق بفعل مقدر نحو اذكر وتقرع وتأتي ، والفراش على ما نقل عن الفراء الجراد الذي ينفرش ويركب بعضه بعضاً وهو غوغاء الجراد . قيل : شبه الناس عند البعث بالفراش لأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة كسائر الطير وكذلك الناس إذا خرجوا من قبورهم أحاط بهم الفزع فتوجهوا جهات شتى أو توجهوا إلى منازلهم المختلفة سعادة وشقاء . والمبثوث من البث وهو التفريق .

قوله تعالى: ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش﴾ العهن الصوف ذو ألوان مختلفة ، والمنفوش من النفش وهو نشر الصوف بندف ونحوه فالعهن المنفوش الصوف المنتشر ذو ألوان مختلفة إشارة إلى تلاشي الجبال على اختلاف ألوانها بزلزلة الساعة .

قوله تعالى: ﴿ فَأَمُّا مِن ثَقَلَتَ مُوازِينَهُ فَهُو فِي عَيْسَةَ رَاضَية ﴾ إشارة إلى وزن الأعمال وأن الأعمال منها ما هو ثقيل في الميزان وهو ما له قدر ومنزلة عند الله وهو الإيمان وأنواع الطاعات ، ومنها ما ليس كذلك وهو الكفر وأنواع المعاصي ويختلف القسمان أثراً فيستتبع الثقيل السعادة ويستتبع الخفيف الشقاء ، وقد تقدم البحث عن معنى الميزان في تفسير السور السابقة .

وقوله: ﴿ فِي عيشة راضية ﴾ العيشة بكسر العين كالجلسة بناء نوع ، وتوصيفها براضية \_ والراضي صاحبها \_ من المجاز العقلي أو المعنى في عيشة ذات رضى .

قوله تعالى : ﴿وأمّا من خفّت موازينه فامه هاوية﴾ الظاهر أن المراد بهاوية جهنم وتسميتها بهاوية لهوي من ألقي فيها أي سقوطه إلى أسفل سافلين قال تعالى : ﴿ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا﴾(١) .

فتوصيف النار بالهاوية مجاز عقلي كتوصيف العيشة بالراضية وعدّ هاوية أماً للداخل فيها لكونها مأواه ومرجعه الذي يرجع إليه كما يرجع الولد إلى أمه .

وقيل: المراد بأمه ام رأسه والمعنى فام رأسه هاوية أي ساقطة فيها لأنهم يلقون في النار على ام رأسهم، ويبعده بقاء الضمير في قوله: ﴿ماهيه﴾ بلا مرجع ظاهر.

<sup>(</sup>١) التين : ٦ .

قوله تعالى : ﴿وما أدراك ماهيه﴾ ضمير هي لهاوية ، والهاء في ﴿هيه﴾ للوقف والجملة تفسير تفيد تعظيم أمر النار وتفخيمه .

قوله تعالى : ﴿نار حامية﴾ أي حارة شديدة الحرارة وهو جواب الاستفهام في ﴿ماهيه﴾ وتفسير لهاوية .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قول تعالى : ﴿كَالْعَهُنَ الْمَنْفُوشِ﴾ قال : العهن الصوف ، وفي قول : ﴿ وَأَمَا مِنْ خَفَّتُ مُوازِينَهُ ﴾ قال : من الحسنات ، وفي قوله : ﴿ فَأَمُهُ هَاوِيةً ﴾ قال : ام رأسه ، يقذف في النار على رأسه .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال : إن نفس المؤمن إذا قبضت يلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير من أهل الدنيا فيقولون : أنظروا صاحبكم يستريح فإنه كان في كرب شديد ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة ؟ هل تزوجت ؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول : هيهات قد مات ذاك قبلي فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الام وبئست المربية.

أقسول: وروي هذا المعنى عن أنس بن مالك وعن الحسن والأشعث بن عبد الله الأعمى عنه سَمْدَاتُهِ.

\* \* \*



مكية وهي ثمان آيات

# بِسْمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

أَلْهِنْكُمُ آلتَّكَاثُرُ (١) حَتَىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ لَنَّمُ وَنَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتَسرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ آلنَّعِيمِ (٨).

#### (بیان)

توبيخ شديد للناس على تلهيهم بالتكاثر في الأموال والأولاد والأعضاء وغفلتهم عما وراءه من تبعة الخسران والعذاب ، وتهديد بأنهم سوف يعلمون ويرون ذلك ويسألون عن هذه النعم التي أوتوها ليشكروا فتلهوا بها وبدّلوا نعمة الله كفراً .

والسورة بما لها من السياق تحتمل المكية والمدنية ، وسيأتي ما ورد في سبب نزولها في البحث الروائي إن شاء الله .

قوله تعالى : ﴿ أَلَهَاكُمُ الْتَكَاثُرُ حَتَى زَرْتُمُ الْمُقَائِرِ ﴾ قَالَ في الْمَفُردات : اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه . قال ، ويقال : ألهاه كذا أي شغله عما هو أهم اليه ، قال تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ الْتَكَاثُرِ ﴾ ، انتهى . وقال: والمكاثرة والتكاثر التباري في كشرة المال والعبز، انتهى. وقال: المقبرة بكسر الميم ـ والمقبرة ـ بفتحها ـ موضع القبور وجمعها مقابر، قال تعالى: ﴿حتى زرتم المقابر﴾ كناية عن الموت؛ انتهى .

فالمعنى على ما يعطيه السياق شغلكم التكاثر في متاع الدنيا وزينتها والتسابق في تكثير العدّة والعدة عما يهمكم وهو ذكر الله حتى لقيتم الموت فعمّتكم الغفلة مدى حياتكم .

وقيل: المعنى شغلكم التباهي والتباري بكثرة الرجال بأن يقول هؤلاء: نحن أكثر رجالًا، وهؤلاء: نحن أكثر حتى إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى القبور فعددتم الأموات من رجالكم فتكاثرتم بأمواتكم.

وهـذا المعنى مبني على ما ورد في أسبـاب النزول أن قبيلتين من الأنصـار تفاخرتا بالأحياء ثم بالأموات ، وفي بعضها أن ذلك كان بمكة بين بني عبد مناف وبني سهم فنزلت السورة ، وستأتي القصة في البحث الروائي .

قوله تعالى : ﴿كلا سوف تعلمون﴾ ردع عن اشتغالهم بما لا يهمهم عما يعنيهم وتخطئة لهم ، وقوله : ﴿سوف تعلمون﴾ تهديد معناه على ما يفيده المقام سوف تعلمون تبعة تلهيكم هذا وتعرفونها إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا .

قوله تعالى : ﴿ثم كلا سوف تعلمون﴾ تأكيد للردع والتهديد السابقين ، وقيل : المراد بالأول علمهم بها عند الموت وبالثاني علمهم بها عند البعث .

قوله تعالى : ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين لترونَ الجحيم﴾ ردع بعد ردع تأكيداً واليقين العلم الذي لا يداخله شك وريب .

وقوله: ﴿ لو تعلمون علم اليقين ﴾ جواب لو محذوف والتقدير لو تعلمون الأمر علم اليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهي والتفاخر بالكثرة ، وقوله : ﴿ لترون الجحيم ﴾ استئناف في الكلام ، واللام للقسم ، والمعنى اقسم لترون الجحيم التي جزاء هذا التلهي كذا فسروا .

قالوا : ولا يجوز أن يكون قوله : ﴿لترون الجحيم﴾ جواب لـو الامتناعيـة لأن الرؤية محققة الوقوع وجوابها لا يكون كذلك .

وهـذا مبني على أن يكون المراد رؤية الجحيم يـوم القيـامـة كمـا قـال :

﴿وبرزت الجحيم لمن يرى﴾(١) وهو غير مسلم بل الظاهر أن المراد رؤيتها قبل يوم القيامة رؤية البصيرة وهي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين على ما يشير إليه ، قوله تعالى : ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين﴾(١) ، وقد تقدم الكلام فيها ، وهذه الرؤية القلبية قبل يوم القيامة غير محققة لهؤلاء المتلهين بل ممتنعة في حقهم لامتناع اليقين عليهم .

قوله تعالى: ﴿ثم لترونها عين اليقين﴾ المراد بعين اليقين نفسه ، والمعنى لترونها محض اليقين ، وهذه بمشاهدتها يوم القيامة ، ومن الدليل عليه قوله بعد ذلك ﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ فالمراد بالرؤية الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة وبالثانية رؤيتها يوم القيامة .

وقيل : الاولى قبل الدخول فيها يوم القيامة والثانية إذ دخلوها .

وقيل: الأولى بالمعرفة والشانية بالمشاهدة ، وقيل: المراد الرؤية بعد الرؤية إشارة إلى الاستمرار والخلود، وقيل غير ذلك وهي وجوه ضعيفة.

قوله تعالى : ﴿ثم لتسألنَ يومئذ عن النعيم ﴾ ظاهر السياق أن هذا الخطاب وكذلك الخطابات المتقدمة في السورة للناس بما أن فيهم من اشتغل بنعمة ربه عن ربه فأنساه التكاثر فيها عن ذكر الله ، وما في السورة من التوبيخ والتهديد متوجه إلى عامة الناس ظاهراً واقع على طائفة خاصة منهم حقيقة وهم الذين ألهاهم التكاثر .

وكذا ظاهر السياق أن المراد بالنعيم مطلقه وهو كل ما يصدق عليه أنه نعمة فالإنسان مسؤول عن كل نعمة أنعم الله بها عليه .

وذلك أن النعمة \_ وهي الأمر الذي يلائم المنعم عليه ويتضمن له نوعاً من الحير والنفع \_ إنما تكون نعمة بالنسبة إلى المنعم عليه إذا استعملها بحيث يسعد بها فينتفع وأما لو استعملها على خلاف ذلك كانت نقمة بالنسبة إليه وإن كانت نعمة بالنظر إلى نفسها .

وقد خلق الله تعالى الإنسان وجعل غاية خلقته التي هي سعادته ومنتهى كماله التقرب العبودي إليه كما قال: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (٣) وهي الولاية الإلهية لعبده ، وقد هيأ الله سبحانه لـه كل مـا يسعد وينتفـع به في

سلوكه نحو الغاية التي خلق لها وهي النعم فأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة .

فاستعمال هذه النعم على نحو يرتضيه الله وينتهي بالإنسان إلى غايته المطلوبة هو الطريق إلى بلوغ الغاية وهو الطاعة ، واستعمالها بالجمود عليها ونسيان ما وراءها غيّ وضلال وانقطاع عن الغاية وهو المعصية ، وقد قضى سبحانه قضاء لا يردُّ ولا يبدل أن يرجع الإنسان إليه فيسأله عن عمله فيحاسبه ويجزيه ، وعمله هو استعماله للنعم الإلهية قال تعالى : هوأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سسوف يسرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى (١) ، فالسؤال عن عمل العبد سؤال عن النعيم كيف استعمله أشكر النعمة أم كفر بها .

## (بحث روائي )

في المجمع ، قيل : نـزلت في اليهود قـالوا : نحن أكثـر من بني فلان ، وبنو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالًا عن قتادة .

وقيل: نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا عن أبي بريدة ، وقيل: نزلت في حيين من قريش: بني عبد مناف بن قصيًّ وبني سهم بن عمر وتكاثروا وعدُّوا أشرافهم فكثرهم بنو عبد مناف. ثم قالوا: نعدُّ موتانا حتى زاروا القبور فعدُّوهم وقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية. عن مقاتل والكلبي.

وفي تفسير البرهان عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله على في قوله تعالى : ﴿ لُو تعلمون علم اليقين في قال : المعاينة .

أقول: الرواية تؤيد ما قدمناه من المعنى .

وفي تفسير القمي باسناده عن جميل عن أبي عبد الله سَلَمْهُ قال : قلت له : ﴿لستألن يومئذ عن النعيم﴾ قال : تسأل هذه الأمة عما أنعم الله عليها برسوله ثم بأهل بيته .

<sup>(</sup>١) النجم: ٤٢ .

وفي الكافي بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر ما النفذاء فأكلت معه طعاماً ما أكلت طعاماً أطيب منه قط ولا ألطف فلما فرغنا من البطعام قال: يا أبا خالد كيف وأيت طعامك؟ أو قال: طعامنا؟ قلت: جعلت فذاك ما أكلت طعاماً أطيب منه قط ولا أنظف ولكن ذكرت الآية التي في كتاب الله عزَّ وجل: ﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ فقال أبو جعفر التي في كتاب الله عزَّ وجل: ﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ فقال أبو جعفر من الحق .

وفيه بإسناده عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله على جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً وأتينا بتمر تنظر فيه أوجهنا من صفائه وحسنه فقال رجل: لتسألن عن هذا النعيم الذي تنعمتم به عند ابن رسول الله فقال أبو عبد الله على الله عز وجل أكرم وأجل أن يطعم طعاماً فيسوغكموه ثم نسألكم عنه إنما يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد على .

أقول : وهذا المعنى مروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بطرق أخرى وعبارات مختلفة وفي بعضها أن النعيم ولايتنا أهل البيت ، ويؤول المعنى إلى ما قدمناه من عموم النعيم لكل نعمة أنعم الله بها بما أنها نعمة .

بيان ذلك أن هذه النعم لو سئل عن شيء منها فليس يسأل عنها بما أنها لحم أو خبز أو تمر أو ماء بارد أو أنها سمع أو بصر أو يد أو رجل مثلاً وإنما يسأل عنها بما أنها نعمة خلقها الله للانسان وأوقعها في طريق كماله والحصول على التقرب العبودي كما تقدمت الإشارة إليه وندبه إلى أن يستعملها شكراً لا كفراً.

فالمسؤول عنها هي النعمة بما أنها نعمة ، ومن المعلوم أن الدال على نعيمية النعيم وكيفية استعماله شكراً والمبين لذلك كله هو الدين الذي جاء به النبي من المنه ونصب لبيانه الأئمة من أهل بيته فالسؤال عن النعيم مرجعه السؤال عن العمل بالدين في كل حركة وسكون ومن المعلوم أيضاً أن السؤال عن النعيم الذي هو الدين سؤال عن النبي من المنه من بعده الذين افترض الله طاعتهم وأوجب اتباعهم في السلوك إلى الله الذي طريقه استعمال النعم كما بينه الرسول والأئمة .

وإلى كون السؤال عن النعيم سؤالاً عن الدين يشير ما في روايـة أبي خالـد من قوله : ﴿إنما يسألكم عما أنتم عليه من الحق﴾ .

وإلى كونه سؤالاً عن النعيم الذي هو النبي وأهل بيته يشير إلى ما في روايتي جميل وأبي حمزة السابقتين من قوله: ديسال هذه الأمة عما أنعم الله عليها برسوله ثم بأهل بيته و أو ما في معناه ، وفي بعض الروايات: دالنعيم هو رسول الله بأنائة أنعم الله به على أهل العالم فاستنقذهم من الضلالة ، وفي بعضها أن النعيم ولايتنا أهل البيت ، والمآل واحد ومن ولاية أهل البيت افتراض طاعتهم واتباعهم فيما يسلكونه من طريق العبودية .

وفي المجمع ، وقيل : النعيم الصحة والفراغ عن عكرمة ، ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي عن النبي ع

وفيه ، وقيل : هـو يعني النعيم الأمن والصحة عن عبــد الله بن مسعـود ومجاهد ، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .

أقول : وفي روايات أخرى من طرق أهل السنة أن النعيم هـ و التمر والمـاء البارد وفي بعضها غيرهما ، وينبغي أن يحمل الجميع على إيراد المثال .

وفي الحديث النبوي من طرقهم أيضاً ، ثلاث لا يسأل عنها العبد : خرقة يسواري بها عورته أو كسرة يسلُّ بها جوعته أو بيت يكنه من الحر والبرد . الحديث ، وينبغي أن يحمل على خفة الحساب في الضروريات ونفي المناقشة فيه والله أعلم .



مكية وهي ثلاث آيات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ (٢) إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ (٣).

### (بیان)

تلخص السورة جميع المعارف القرآنية وتجمع شتات مقاصد القرآن في أوجز بيان ، وهي تحتمل المكية والمدنية لكنها أشبه بالمكية .

قوله تعالى: ﴿والعصر﴾ إقسام بالعصر والأنسب لما تتضمنه الآيتان التاليتان من شمول الخسران للعالم الإنساني إلا لمن اتبع الحق وصبر عليه وهم المؤمنون الصالحون عملاً ، أن يكون المراد بالعصر عصر النبي مَشِينَهُ وهو عصر طلوع الإسلام على المجتمع البشري وظهور الحق على الباطل .

وقيل: المراد به وقت العصر وهو الطرف الأخير من النهار لما فيه من الدلالة على التدبير الربوبي بإدبار النهار وإقبال الليل وذهاب سلطان الشمس، وقيل: المراد به صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى التي هي أفضل الفرائض اليومية، وقيل الليل والنهار ويطلق عليهما العصران، وقيل الدهر لما فيه من عجائب الحوادث الدالة على القدرة الربوبية وغير ذلك.

وقد ورد في بعض الروايات أنه عصر ظهور المهدي الشفالما فيه من تمام

٤١٠ ..... الجزء الثلاثون

ظهور الحق على الباطل .

قوله تعالى: ﴿إِن الإِنسان لَهِي حُسرِ ﴾ المراد بالإِنسان جنسه ، والخسر والخسران والخسار والخسارة نقص رأس المال قال الراغب: وينسب ذلك إلى الانسان فيقال: خسر فلان وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته ، انتهى . والتنكير في ﴿خسر ﴾ للتعظيم ويحتمل التنويع أي في نوع من الخسر غير الخسارات المالية والجاهية قال تعالى: ﴿الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿إِلاَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ استثناء من جنس الانسان الواقع في الخسر ، والمستثنون هم الأفراد المتلبسون بالإيمان والأعمال الصالحة فهم آمنون من الخسر .

وذلك أن كتاب الله يبين أن للإنسان حياة خالدة مؤبّدة لا تنقطع بالموت وإنما الموت انتقال من دار إلى دار كما تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ﴿ ﴿ ويبين أن شطراً من هذه الحياة وهي الحياة الدنيا حياة امتحانية تتعين بها صفة الشطر الأخير الذي هو الحياة الآخرة المؤبدة من سعادة وشقاء قال تعالى : ﴿وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ (٣) ، وقال : ﴿كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ (٤) .

ويبين أن مقدميَّة هذه الحياة لتلك الحياة إنما هي بمظاهرها من الاعتقاد والعمل فالاعتقاد الحق والعمل الصالح ملاك السعادة الاخروية والكفر والفسوق ملاك الشقاء فيها قال تعالى: ﴿وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾(٥) ، وقال : ﴿من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء صالحاً فلأنفسهم يمهدون ﴾(٦) ، وقال : ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ﴾(٧) ، وقد سمَّى الله تعالى ما سيلقاه الإنسان في الآخرة جزاء وأجراً في أيات كثيرة .

ويتبين بذلك كله أن الحياة رأس مال لـلانسان يكسب بـه ما يعيش بـه في

<sup>(</sup>١) الزمر : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ٦١ . (٤) الأنبياء : ٣٥ . (٦) الروم : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٢٦ . (٥) النجم: ٤١ . (٧) فصلت: ٤٦ .

حياته الآخرة فإن اتبع الحق في العقد والعمل فقد ربحت تجارته وبورك في مكسبه وأمن الشر في مستقبله ، وإن أتبع الباطل وأعرض عن الإيمان والعمل الصالح فقد خسرت تجارته وحرم الخير في عقباه وهو قوله تعالى : ﴿إن الانسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات﴾ .

والمراد بالإيمان الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بجميع رسله والإيمان بالله الأيمان بالله (١) أو باليوم الآخر أنه غير مؤمن بالله .

وظاهر قوله: ﴿وعملوا الصالحات﴾ التلبس بجميع الأعمال الصالحة فلا يشمل الاستثناء الفساق بترك بعض الصالحات من المؤمنين ولازمه أن يكون الخسر أعم من الخسر في جميع جهات حياته كما في الكافر المعاند للحق المخلد في العذاب ، والخسر في بعض جهات حياته كالمؤمن الفاسق الذي لا يخلد في النار وينقطع عنه العذاب بشفاعة ونحوها .

قوله تعالى: ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ التواصي بالحق هو أن يوصي بعضهم بعضاً بالحق أي باتباعه والدوام عليه فليس دين الحق إلا اتباع الحق اعتقاداً وعملاً والتواصي بالحق أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشموله الاعتقاديات ومطلق الترغيب والحث على العمل الصالح.

ثم التواصي بالحق من العمل الصالح فذكره بعد العمل الصالح من قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماماً بأمره كما أن التواصي بالصبر من التواصي بالحق وذكره بعده من ذكر الخاص بعد العام اهتماماً بأمره ، ويؤكد تكرار ذكر التواصي حيث قال : ﴿وتواصوا بالصبر﴾ ولم يقل : وتواصوا بالحق والصبر .

وعلى الجملة ذكر تواصيهم بالحق وبالصبر بعد ذكر تلبسهم بالإيمان والعمل الصالح للاشارة إلى حياة قلوبهم وإنشراح صدورهم للإسلام لله فلهم اهتمام خاص واعتناء تام بظهور سلطان الحق وانبساطه على الناس حتى يتبع ويدوم اتباعه قال تعالى: ﴿أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين﴾(٢).

وقد أُطلق الصبر فالمراد به أعم من الصبر على طاعة الله ، والصبر عن

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٠ ـ ١٥١ .

٤١٢ ..... الجزء الثلاثون

معصيته ، والصبر عند النوائب التي تصيبه بقضاء من الله وقدر .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي بإسناده عن عبد الـرحمان بن كثيـر عن أبي عبد الله ﷺ في قـوله تعـالى : ﴿إِلاّ الذين آمنـوا﴾ الـخ ، فقـال : استثنى أهــل صفـوتـه من خلقه .

أقول: وطبّق في ذيل الرواية الإيمان على الإيمان بـولايـة على النّفيٰ، والتواصي بالحق على توصيتهم ذرياتهم وأخلافهم بها.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر﴾ يعني أب جهل بن هشام ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ ذكر علياً وسلمان .

\* \* \*



مكية وهي تسع آيات

# بِسُم ِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم ِ

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) ٱلَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلاً لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرلْكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ آللهِ الْمُوقَدَةُ (٦) آلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩) .

### (بیان)

وعيد شديد للمغرمين بجمع المال المستعلين بـ على الناس المستكبـرين عليهم فيزرون بهم ويعيبونهم بما ليس بعيب ، والسورة مكية .

قوله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة والله قال في المجمع: الهمزة الكثير الطعن على غيره بغير حق العائب له بما ليس بعيب ، وأصل الهمز الكسر . قال : واللمز العيب أيضاً والهمزة واللمزة بمعنى ، وقد قيل : بينهما فرق فإن الهمزة الذي يعيبك في وجهك . عن اللهمزة الذي يعيبك في وجهك . عن الليث .

وقيل: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه ، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ويشير برأسه ويؤمي بعينه . قال : وفعلة بناء المبالغة في صفة من يكثر منه الفعل ويصير عادة له تقول : رجل نــكحـة كثير النكـاح وضحكة كثيـر

٤١٤ ..... الجزء الثلاثون

الضحك وكذا هُمزة ولمزة انتهى .

فالمعنى ويل لكل عيَّاب مغتاب ، وفسّر بمعان أُخر على حسب اختـالافهم في تفسير الهمزة واللمزة .

قوله تعالى : ﴿الذي جمع مالاً وعدَّده يحسب أن ماله أخلده بيان لهمزة لمزة وتنكير ﴿مالاً ﴾ للتحقير فإن المال وإن كثر ما كثر لا يغني عن صاحبه شيئاً غير أن له منه ما يصرفه في حوائج نفسه الطبيعية من أكلة تشبعه وشربة ماء ترويه ونحو ذلك و﴿عدده ﴾ من العد بمعنى الإحصاء أي إنه لحبه المال وشغفه بجمعه يجمع المال ويعده عداً بعد عد التذاذاً بتكثره . وقيل : المعنى جعله عدة وذخراً لنوائب الدهر .

وقوله : ﴿ يحسب أن ماله أخلده ﴾ أي يخلده في الدنيا ويبدفع عنه الموت والفناء فالماضي أريد به المستقبل بقرينة قوله : ﴿ يحسب ﴾ .

فهذا الإنسان لإخلاده إلى الأرض وانغماره في طول الأمل لا يقنع من المال بما يرتفع به حوائج حياته القصيرة وضروريات أيامه المعدودة بل كلما زاد مالاً زاد حرصاً إلى ما لا نهاية له فظاهر حاله أنه يسرى أن المال يخلده ، ولحبه الغريزي للبقاء يهتم بجمعه وتعديده ، ودعاه ما جمعه وعدده من المال وما شاهده من الاستغناء إلى الطغيان والاستعلاء على غيره من الناس كما قال تعالى : ﴿إِنَ الْإِنسَانَ لَيْطَغِي أَنْ رَآه استغنى ﴾(١) ويورثه هذا الاستكبار والتعدي الهمز واللمز .

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿يحسب أن ماله أخلده ﴾ بمنزلة التعليل لقوله : ﴿الذي جمع ﴾ الخ بمنزلة التعليل لقوله : ﴿الذي جمع ﴾ الخ بمنزلة التعليل لقوله : ﴿ويل لكل همزة لمزة ﴾ .

قوله تعالى: ﴿كلا لينبذنَ في الحطمة ﴾ ردع عن حسبانه الخلود بالمال ، واللام في ﴿لينبذن ﴾ للقسم ، والنبذ القذف والطرح ، والحطمة مبالغة من الحطم وهو الكسر وجاء بمعنى الأكل ، وهي من أسماء جهنم على ما يفسرها قوله الآتي : ﴿نَارَ الله الموقدة ﴾ .

والمعنى ليس مخلداً بالمال كما يحسب أُقسم ليموتن ويقذفن في الحطمة .

<sup>(</sup>١) العلق: ٧.

قوله تعالى : ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحَطَّمَةُ ﴾ تَفْخَيْمُ وَتَهُويُلُ .

قوله تعالى: ﴿ نَارِ الله الموقدة التي تطّلع على الأفتدة ﴾ إيقاد النار إشعالها والاطلاع والطلوع على الشيء الإشراف والظهور، والأفتدة جمع فؤاد وهو القلب، والمراد به في القرآن مبدأ الشعور والفكر من الانسان وهو النفس الإنسانية.

وكأن المراد من اطلاعها على الأفئدة أنها تحرق باطن الإنسان كما تحرق ظاهره بخلاف النار الدنيوية التي إنما تحرق الظاهر فقط قال تعالى : ﴿وقودها الناس والحجارة﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿إِنَّهَا عَلَيْهُم مؤصدة ﴾ أي مطبقة لا مخرج لهم منها ولا منجى .

قوله تعالى: ﴿ فِي عمد ممدّدة ﴾ العمد بفتحتين جمع عمود والتمديد مبالغة في المد قيل: هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، وقيل: عمد ممددة يوثقون فيها مثل المقاطر وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص وغيرهم، وقيل غير ذلك.

### ( بحث روائي )

في روح المعاني في قوله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة و نزل ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في أبيّ بن خلف ، وعلى ما أخرج عن السدي في أبيّ بن عمر والثقفي الشهير بالأخنس بن شريق فإنه كان مغتاباً كثير الوقيعة .

وعلى ما قال ابن إسحاق في اميّة بن خلف الجمحي وكان يهمـز النبي منزانه والمراقبة .

وعلى ما أخرج ابن جرير وغيـره عن مجاهـد في جميل بن عـامر وعلى مـا قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لـرسول الله وينه وغضّـه منه ، وعلى قـول في العاص بن وائل .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٧٤ .

أقول : ثم قال : ويجوز أن يكون نازلًا في جمع من ذكر . انتهى ولا يبعد أن يكون من تطبيق الرواة وهو كثير في أسباب النزول .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ويل لكل همزة﴾ قال : الذي يغمز الناس ويستحقر الفقراء ، وقوله : ﴿لمزة﴾ يلوي عنقه ورأسه ويغضب إذا رأى فقيراً أو سائلًا ﴿الذي جمع مالًا وعدُّده﴾ قال : أعده ووضعه .

وفيه قوله تعالى: ﴿ التي تطّلع على الأفئدة ﴾ قال: تلتهب على الفؤاد قال أبو ذر رضي الله عنه: بشر المتكبرين إبكي في الصدور وسحب على الظهور. قوله ﴿ إنها عليهم موصدة ﴾ قال: مطبقة ﴿ في عمد ممدة ﴾ قال: إذا مدت العمد عليهم أكلت والله الجلود.

وفي المجمع روى العياشي بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول عن حمران بن أعين عن ابي جعفر خلفة قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاً وما نحن وأنتم إلا سواء قال: فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثم يقول للنبيين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثم يقول للمؤمنين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ويقول الله : أنا أرحم الراحمين أحرجوا برحمتي فيخرجون كما يخرج الفراش.

قال: ثم قال أبو جعفر عَلِيْكُم: ثم مدت العمد وأوصدت عليهم وكان والله الخلود .

\* \* \*



مكية ، وهي خمس آيات

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ (٣) تَـرْمِيهِمْ كَيْدَهُمْ فَيْراً أَبَابِيلَ (٣) تَـرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥) .

### (بیان)

فيها إشارة إلى قصة أصحاب الفيل إذ قصدوا مكة لتخريب الكعبسة المعظمة فأهلكهم الله بإرسال طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيًل فجعلهم كعصف مأكول ، وهي من آيات الله الجلية التي لا سترة عليها ، وقد أرَّخوا بها وذكرها الجاهليون في أشعارهم ، والسورة مكية .

قوله تعالى : ﴿ أَلَم تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبِكُ بِأَصِحَابِ الْفَيْلُ ﴾ المراد بالرؤية العلم الظاهر ظهور الحس ، والاستفهام إنكاري ، والمعنى ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، وقد كانت الواقعة عام ولد فيه النبي المنات .

قوله تعالى: ﴿ أَلَم يَجْعَلُ كَيْدُهُمْ فَي تَصْلَيْلُ ﴾ المراد بكيدهم سوء قصدهم بمكة وإرادتهم تخريب البيت الحرام ، والتصليل والإضلال واحد ، وجعل كيدهم في تضليل جعل سعيهم ضالاً لا يهتدي إلى الغاية المقصودة منه فقد ساروا لتخريب الكعبة وانتهى بهم إلى هلاك أنفسهم .

قوله تعالى: ﴿وأرسل عليهم طيراً أبابيل﴾ الأبابيل ـ كما قيل ـ جماعات في تفرقة زمرة زمرة ، والمعنى وأرسل الله على أصحاب الفيل جماعات متفرقة من الطير والآية والتي تتلوها عطف تفسير على قوله : ﴿أَلَم يَجعُل كَيْدُهُم فِي تضليل﴾ .

قوله تعالى : ﴿ترميهم بحجارة من سجيل﴾ أي ترمي أبابيل الطير أصحاب الفيل بحجارة من سجيل ، وقد تقدم معنى السجيل في تفسير قصص قوم لوط .

قوله تعالى: ﴿فجعلهم كعصف مأكول﴾ العصف ورق الزرع والعصف المأكول ورق الزرع الذي أكل لبه والمراد أنهم المأكول ورق الزرع الذي أكل حبه أو قشر الحب الذي أكل لبه والمراد أنهم عادوا بعد وقوع السجيل عليهم أجساداً بلا أرواح أو أن الحجر بحرارته أحرق أجوافهم ، وقيل : المراد ورق الزرع الذي وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود فيفسده وفسرت الآية ببعض وجوه أخر لا يناسب الأدب القرآني .

## ( بحث روائي )

في المجمع: أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هـدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرم وقيل: إن كنيته أبو يكسوم ونقل عن الواقدي أنه جد النجاشي الذي كان على عهد رسول الله عملية.

ثم ساق الكلام في قصة استيلائه على ملك اليمن إلى أن قال: ثم إنه بنى كعبة باليمن وجعل فيها قباباً من ذهب فأمر أهل مملكته بالحج إليها يضاهي بذلك البيت الحرام، وإن رجلاً من بني كنانة خرج حتى قدم اليمن فنظر إليها ثم قعد فيها يعني لحاجة الإنسان فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ علي بهذا ؟ ونصرانيتي لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحبُّه حاج أبداً ودعا بالفيل وأذن قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن، وكان أكثر من اتبعه منهم عكّ والأشعرون وخثعم.

قال : ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلًا من بني سليم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه فتلقاه أيضاً رجل من الحمس من بني كنانة فقتله فازداد بذلك حنقاً وحث السير والانطلاق . وطلب من أهل الطائف دليلًا فبعثوا معه رجلًا من هذيل يقال له نفيل فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه وهو من مكة على ستة أميال فبعثوا مقدماتهم إلى مكة فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال وقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول:

لا هم ان المسرء يسمنع رحله فسامنع جلالك لا يغلبوا بصليبهم ومحسالهم عدواً محسالك لا يسدخلوا البلد الحسرام إذاً فسأمسر منا بندالك

ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم فلما بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم ، وكان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعريين وكان له بعبد المطلب معرفة فاستأذن له على الملك وقال له : أبها الملك جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في الحي ووحشها في الجبل فقال له : ائذن له .

وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً جميلاً فلما رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته وكره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريرة فجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب معه ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدمتك فقال أبو يكسوم : والله لقد رأيتك فأعجبتني ثم تكلمت فزهدت فيك فقال : ولم أيها الملك ؟ قال : لأني جئت إلى بيت عزكم ومنعتكم من العرب وفضلكم في الناس وشرفكم عليهم ودينكم الذي تعبدون فجئت لأكسره وأصيبت لك مائتا بعير فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ولم تطلب إليًّ في بيتكم .

فقال له عبد المطلب: أيها الملك أنا أكلمك في مالي ولهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه في شيء فراع ذلك أبو يكسوم وأمر برد إبل عبد المطلب عليه ثم رجع وأمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومها كأنها تكلمهم كلاماً لاقترابها منهم فأحست نفوسهم بالعذاب .

إلى أن قـال : حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطيـر معهـا

الحجارة فجعلت ترميهم ، وكل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران وإذا رمت بذلك مضت وطلعت أخرى فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه ولا عظم إلا أوهاه وثقبه ، وثاب أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض اللحجارة فجعل كلما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا باده فلما قدمها تصدع صدره وانشق بطنه فهلك ولم يصب من الاشعريين وخثعم أحد ، الحديث .

أقول: وفي الروايات اختلاف شديد في خصوصيات القصة من أراد الوقوف عليها فعليه بمطولات السير والتواريخ.

\* \* \*



## مكية ، وهي أربع آيات

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لأيسلاف قُرَيْشِ (١)إيسلافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَاءِ وَٱلصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (٣) ٱلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) .

### ( بیان )

تتضمن السورة امتناناً على قريش بإيلافهم الـرحلتين وتعقبه بـدعوتهم إلى التوحيد وعبادة رب البيت ، والسورة مكيّة .

ولمضمون السورة نوع تعلق بمضمون سورة الفيل ولذا ذهب قوم من أهل السنة إلى كون الفيل ولإيلاف سورة واحدة كما قيل بمثله في الضحى وألم نشرح لما بينهما من الارتباط كما نسب ذلك إلى المشهور بين الشيعة والحق أن شيئاً مما استندوا إليه لا يفيد ذلك .

أما القائلون بذلك من أهل السنة فإنهم استندوا فيه إلى ما روي أن أبيَّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة ، وبما روي عن عمرو بن ميمون الأزدي قبال : صلَّيت المغرب خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الأولى والتين وفي الثانية ألم تر ولإيلاف قريش من غير أن يفصل بالبسملة .

وأُجيب عن الرواية الأولى بمعارضتها بما روي أنه أثبت البسملة بينهما في

مصحفه ، وعن الثانية بأن من المحتمل على تقدير صحتها أن يكون الراوي لم يسمع قراءتها أو يكون قرأها سراً . , على أنها معارض بما روي عن النبي المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل المنائل الله فضل قريشاً بسبع خصال وفيها الاونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم : لإيلاف قريش، . الحديث على أن الفضل متواتر .

وأما القائلون بذلك من الشيعة فاستندوا فيه إلى ما في المجمع عن أبي العباس عن أحدهما عليهما السلام قال: ألم تركيف فعل ربك ولإيلاف قريش سورة واحدة ، وما في التهذيب بإسناده عن العلاء عن زيد الشحّام قال: صلى بنا أبو عبد الله عن الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة ، وما في المجمع عن العياشي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عن قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وألم تركيف ولإيلاف قريش ، ورواه المحقق في المعتبر نقلًا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل مثله .

أما رواية أبي العباس فضعيفة لما فيها من الرفع .

وأما رواية الشحام فقد رويت عنه بطريقين آخرين: أحدهما ما في التهذيب بإسناده عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله علنه فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح، وثانيهما عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله علنه فقرأ في ألأولى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك.

وهذه أعني صحيحة ابن أبي عمير صريحة في قراءة السورتين في ركعتين ولا يبقى معها لرواية العلاء ظهور في الجمع بينهما ، وأما رواية ابن مسكان فلا ظهور لها في الجمع ولا صراحة ، وأما حمل ابن أبي عمير على النافلة فيدفعه قوله فيها : ﴿صلى بنا﴾ فإنه صريح في الجماعة ولا جماعة في نفل .

وأما رواية المفضَّل فهي أدل على كونهما سورتين منها على كونهما سورة واحدة حيث قيل : لا تجمع بين سورتين ثم استثنى من السورتين الضحى وألم نشرح وكذا الفيل ولإيلاف .

فالحق أن الروايات إن دلت فإنما تـدل على جـواز القـران بين سـورتي الضحى وألم نشرح وسورتي الفيـل ولإيلاف في ركعـة واحدة من الفـرائض وهو

ممنوع في غيرها ، ويؤيده رواية الراوندي في الخرائج عن داود الرقي عن أبي عبد الله على عن منوع في حديث قال : فلما طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت ثم سلّم ثم جلس .

قوله تعالى : ﴿لإِيلاف قريش إِيلافهم رحلة الشتاء والصيف﴾ الإلف بكسر الهمزة اجتماع مع التئام كما قاله الراغب ومنه الإلفة ، وقال في الصحاح : وفلان قد ألف هذا الموضع بالكسر يألفه إلفاً وآلفه إياه غيره ، ويُقال أيضاً : ألفت الموضع أولفه إيلافاً ، انتهى .

وقريش عشيرة النبي بيناله وهم ولد النفسر بن كنانة المسمى قريشاً ، والرحلة حال السير على الراحلة وهي الناقة القوية على السير كما في المجمع ، والمراد بالرحلة خروج قريش من مكة للتجارة وذلك أن الحرم واد جديب لا زرع فيه ولا ضرع فكانت قريش تعيش فيه بالتجارة ، وكانت لهم في كل سنة رحلتان للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة بالصيف إلى الشام ، وكانوا يعيشون بنذلك وكان الناس يحترمونهم لمكان البيت الحرام فلا يتعرضون لهم بقطع طريقهم أو الإغارة على بلدهم الآمن .

وقوله: ﴿لِإِبْلاف قريش﴾ اللام فيه للتعليل ، وفاعل الإيلاف هو الله سبحانه وقريش مفعوله الأول ومفعوله الثاني محذوف يدل عليه ما بعده ، وقوله: ﴿إيلافهم رحلة الشتاء والصيف﴾ بدل من إيلاف قريش ، وفاعل إيلافهم هو الله ومفعوله الأول ضمير الجمع ومفعوله الثاني رحلة الخ ، والتقدير لإيلاف الله قريشاً رحلة الشتاء والصيف .

قوله تعالى: ﴿فليعبدوا رب هذا البيت﴾ الفاء في ﴿فليعبدوا﴾ لتوهم معنى الشرط أي أيِّ شيء كان فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافه أيام الرحلتين أو لنوهم التفصيل أي مهما يكن من شيء فليعبدوا رب هذا البيت الخ ، فهو كقوله تعالى: ﴿ولربُك فاصبر﴾(١).

ومحصل معنى الآيات الثلاث ليعبد قريش رب هذا البيت لأجل إيلافه إياهم رحلة الشتاء والصيف وهم عائشون بذلك في أمن .

<sup>(</sup>١) المدثر: ٧.

هذا بالنظر إلى كون السورة منفصلة عما قبلها ذات سياق مستقل في نفسها ، وأما على تقدير كونها جزءاً من سورة الفيل متمّمة لها فذكروا أن اللام في فلإيلاف تعليلية متعلقة بمقدر يدل عليه المقام والمعنى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش مضافة إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف فكأنه قال : نعمة إلى نعمة ولذا قيل ، إن اللام مؤدية معنى إلى وهو قول الفرّاء .

وقيل: المعنى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لتألف قريش بمكة ويمكنهم المقام بها أو لنؤلف قريشاً فإنهم هابوا من أبرهة لما قصدها وهربوا منه فأهلكناهم لترجع قريش إلى مكة ويألفوا بها ويولد محمد ما المناب فيبعث إلى الناس بشيراً ونذيراً هذا ، والكلام في استفادة هذه المعاني من السياق .

قوله تعالى : ﴿الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ إشارة إلى ما في إيلافهم الرحلتين من منه الواضح ونعمته الظاهرة عليهم وهو الإطعام والأمن فيعيشون في أرض لا خصب فيها ولا أمن لغيرهم فليعبدوا رباً يدبر أمرهم أحسن التدبير وهو رب البيت .

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿لإيلاف قريش إيلافهم﴾ قال : نزلت في قريش لأنه كان معاشهم من الرحلتين رحلة في الشتاء إلى اليمن ، ورحلة في الصيف إلى الشام ، وكانوا يحملون من مكة الأدم واللب وما يقع من ناحية البحر من الفلفل وغيره فيشترون بالشام الثياب والدرمك والحبوب ، وكانوا يتألفون في طريقهم ويثبتون في الخروج في كل خرجة رئيساً من رؤساء قريش وكان معاشهم من ذلك .

فلما بعث الله نبيه استغنوا عن ذلك لأن الناس وفدوا على رسول الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله وحجوا إلى البيت فقال الله : ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ﴾ لا يحتاجون أن يذهبوا إلى الشام ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ يعني خوف الطريق .

أقول : قوله : فلما بعث الله الخ خفي الانطباق على سياق آيات السورة ، ولعله من كلام القمي أخذه من بعض ما روي عن ابن عياس .



## مدنية أو مكية ، وهي سبع آيات بِسْم ِ آللَّهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيم ِ

أَرَأَيْتَ آلَّذِي يُكَذِّبُ بِآلدِينِ (١) فَذَلِكَ آلَّذِي يَدُعُّ الْمَثِيمِ (٢) فَذَلِكَ آلَّذِي يَدُعُّ الْمَشْكِينِ (٣) فَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ (٤) وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلُ للْمُصَلِّينَ (٤) آلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) آلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧).

### (بیان)

وعيد لمن كان من المنتحلين بالدين متخلقاً بأخلاق المنافقين كـالسهو عن الصلاة والرياء في الأعمال ومنع الماعون مما لا يلائم التصديق بالجزاء .

والسورة تحتمل المكية والمدنية ، وقيل : نصفها مكي ونصفها مدني .

قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُ الذِي يَكُذُّبُ بِالدِينَ ﴾ الرؤية تحتمل الرؤية البصرية وتحتمل أن تكون بمعنى المعرفة ، والخطاب للنبي والمراث بما أنه سامع فيتوجه إلى كل سامع ، والمراد بالدين الجزاء يوم الجزاء فالمكذب بالدين منكر المعاد وقيل المراد به الدين بمعنى الملة .

قوله تعالى : ﴿فَلَلَكُ الذِّي يَـدَعُ الْيَتِيمِ ﴾ الدع هـو الرد بعنف وجفاء ، والفاء في ﴿فَلَلُكُ ﴾ لتوهم معنى الشرط والتقدير أرأيت الذي يكلِّب بالجزاء

فعرفته بصفاته اللازمة لتكذيبه فإن لم تعرفه فذلك الذي يـرد اليتيم بعنف ويجفوه ولا يخاف عاقبة عمله السيىء ولو لم يكذب به لخافها ولو خافها لرحمه .

قـولـه تعـالى : ﴿ولا يحضّ على طعام المسكين﴾ الحض التـرغيب ، والكلام على تقدير مضاف أي لا يرغب الناس على إطعام طعام المسكين قيل : إن التعبير بالطعام دون الإطعام للاشعار بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى : ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾(١) وقيل : الـطعام في الأية بمعنى الاطعام .

والتعبير بالحض دون الاطعام لأن الحض أعم من الحض العملي الـذي يتحقق بالإطعام .

قوله تعالى: ﴿فويل للمصلين اللهين هم عن صلاتهم ساهون﴾ أي غافلون لا يهتمون بها ولا يبالون أن تفوتهم بالكلية أو في بعض الأوقات أو تتأخر عن وقت فضيلتها وهكذا.

وفي الآية تطبيق من يكذب بالدين على هؤلاء المصلين لمكان فاء التفريع ودلالة على أنهم لا يخلون من نفاق لأنهم يكذبون بـالدين عمـلًا وهم يتظاهـرون بالإيمان .

قوله تعالى : ﴿الذين هم يراؤن﴾ أي يأتون بالعبادات لمرآة الناس فهم يعملون للناس لا لله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ويمنعون الماعون﴾ الماعون كل ما يعين الغير في رفع حاجة من حوائج الحياة كالقرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره ، وإلى هذا يرجع متفرقات ما فسر به في كلماتهم .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿أَرَأَيْتِ اللَّذِي يَكُذُبِ بِالدَّيْنِ ﴾ قال : نزلت في أبي جهل وكفار قريش ، وفي قلوله : ﴿السَّذِينَ هُمَ عَنْ صَلَّاتُهُمُ ساهونَ﴾ قال : عنى به تاركين لأن كل إنسان يسهو في الصلاة قال أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) الذاريات : ١٩ .

عَلَيْكُمُ: تَأْخِيرُ الصَّلَاةُ عَنَّ أُولُ وَقَتُهَا لَغَيْرُ عَذْرٍ .

وفي الخصال عن على على على حديث الأربعمائة قال إليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا فإن الله عز وجل ذم أقواماً فقال : ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها .

وفي الكافي بإسناده عن محمد بن الفضيل قال : سألت عبداً صالحاً ﷺ عن قول الله عز وجل : ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ قال هو التضييع .

أقول : وفي هذه المضامين روايات أخر .

وفي الـدر المنثور أخـرج ابن جريـر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننـه عن علي بن أبي طالب ﴿الذين هم يراؤن﴾ قال : يراؤن بصلاتهم .

وفيه أخرج أبو نعيم والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي على في قوله ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال: ما تعاون الناس بينهم الفاس والقدر والدلو وأشباهه.

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله مَشْتُنَهُ في حديث قبال : وقوله عنز وجل : ﴿ويمنعون الماعون﴾ هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة .

أقول: وتفسير الماعون بالزكاة مروي من طرق أهل السنة أيضاً عن علي من على الدر المنشور ولفظه: الماعون الـزكاة المفروضة يـراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم .

وفي الدر المنثور أخرج ابن قانع عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله على يقول: المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون قلت: يا رسول الله ما الماعون ؟ قال على الحجر والحديد والماء وأشباه ذلك.

أقول: وقد فسر منظية في رواية أخرى الحديد بقدور النحاس وحديد الفاس والحجر بقدور الحجارة.



مكية ، وهي ثلاث آيات

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَـكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) .

### (بیان)

امتنان على النبي مُسِنِينِ بِإعطائه الكوثر وتطييب لنفسه الشريفة بأن شانئه هو الأبتر ، وهي أقصر سورة في القرآن وقد اختلفت الروايات في كون السورة مكية أو مدنية ، والظاهر أنها مكية ، وذكر بعضهم أنها نزلت مرتين جمعاً بين الروايات .

قوله تعالى : ﴿إِنَا أَعطيناكُ الكوثر﴾ قـال في المجمع الكوثر فـوعل وهـو الشيء الذي من شأنه الكثرة ، والكوثر الخير الكثير ، انتهى .

وقد اختلفت أقوالهم في تفسير الكوشر اختلافاً عجيباً فقيل: هو الخير الكثير، وقبل نهر في الجنة، وقبل: حوض النبي وَالله في الجنة أو في المحشر، وقبل: أولاده وقبل: أصحابه وأشياعه والله الله يوم القيامة، وقبل: علماء أمنه وقبل: وقبل القرآن وفضائله كثيرة، وقبل النبوة وقبل: تبسير القرآن وتخفيف الشرائع وقبل: الإسلام وقبل التوحيد، وقبل: العلم والحكمة، وقبل: فضائله وقبل: هو نور قلبه وقبل المقام المحمود، وقبل: هو نور قلبه وقبل إلى عن بعضهم أنه أنهى الأقوال إلى سنة وعشرين.

وقد استند في القولين الأولين إلى بعض الروايات ، وباقي الأقوال لا تخلو

من تحكم وكيفما كان فقوله في آخر السورة: ﴿إِن شَانَتُكُ هُو الأَبْتُرَ وَطَاهُرِ الْأَبْتُرِ الْمَنْقَطَعُ نَسْلُهُ وظَاهُرِ الْجَمِلَةُ أَنْهَا مِن قبيل قصر القلب إِن كثرة ذريته مُنِينَ هُي المُرادة وحدها بالكوثر الذي أعطيه النبي مَنْفَيْتُ أو المراد بها الخير الكثير وكثرة الذرية مرادة في ضمن الخير الكثير ولولا ذلك لكان تحقيق الكلام بقوله: ﴿إِنْ شَانَتُكُ هُو الْأَبْتُرَ ﴾ خالياً عن الفائدة .

وقد استفاضت الروايات أن السورة إنما نزلت فيمن عابه سلط بالبتر بعد ما مات ابناه القاسم وعبد الله ، وبـذلك ينـدفع مـا قيل : أن مـراد الشانيء بقـوله : هو أبتر المنقطع عن قومه أو المنقطع عن الخير فرد الله عليه بأنه هو المنقطع من كل خير .

ولما في قوله: ﴿إِنَا أَعَطَينَاكُ ﴾ من الامتنان عليه ﴿مِثْرَتُهُ جِيء بِلَفْظ المتكلم مع الغير الدال على العظمة ، ولما فيه من تطييب نفسه الشريفة أكدت الجملة بإن وعبر بلفظ الإعطاء الظاهر في التمليك .

والجملة لا تخلو من دلالة على أن ولد فاطمة عليها السلام ذريته مسلمات والجملة لا يعادلهم وهذا في نفسه من ملاحم القرآن الكريم فقد كثر الله تعالى نسله بعده كثرة لا يعادلهم فيها أي نسل آخر مع ما نزل عليهم من النوائب وأفنى جموعهم من المقاتل الذريعة .

قوله تعالى : ﴿ فَصَلَّ لَمُ بِكُ وَانْحَرَ ﴾ ظاهر السياق في تفريع الأمر بالصلاة والنحر على الامتنان في قوله : ﴿ إِنَا أَعَطَيْنَاكُ الْكُوثُـرِ ﴾ إنه من شكر النعمة والمعنى إذا مننا عليك بإعطاء الكوثر فاشكر لهذه النعمة بالصلاة والنحر .

والمراد بالنحر على ما رواه الفريقان عن النبي سينه وعن علي سينه وروته الشيعة عن الصادق على النه وغيره من الأئمة هو رفع اليبدين في تكبير الصلاة إلى النحر.

وقيل : معنى الآية صل لربك صلاة العيـد وانحر البـدن ، وقيل : يعني صل لربك واستو قائماً عند رفع رأسك من الركوع وقيل غير ذلك .

قوله تعالى : ﴿إِن شَانَتُكَ هُو الأَبْتَرِ﴾ الشانىء هـو المبغض والأبتر من لا عقب له وهذا الشانيء هو العاصى بن وائل .

وقيل: المراد بالأبتر المنقطع عن الخير أو المنقطع عن قومه، وقد عرفت أن روايات سبب نزول السورة لا تلائمه وستجيء. ٣٠ ..... الجزء الثلاثون

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.

وفيه أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن على بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي و إنا أعطيناك الكوثر قال النبي و لله لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ قال: إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة.

قال النبي ﷺ : رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله : ﴿فَمَا اسْتَكَانُـوا لربهم وما يتضرعون﴾ .

أقول: ورواه في المجمع عن المقاتل عن الأصبغ بن نباتة عنه على النافية عنه عالى المقاتل عن الأصبغ بن نباتة عنه عالى قال أورده الثعلبي والواحدي في تفسيرهما، وقال أيضاً: إن جميع عسرته الطاهرة رووا عنه على أن معنى النحر رفع اليدين إلى النحر في الصلاة.

وفيه أخرج ابن جمرير عن أبي جعفر في قوله : ﴿فَصَلَ لَـرَبُكُ﴾ قـال : الصلاة ﴿وانحر﴾ قال يرفع يديه أول ما يكبر في الافتتاح .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَصَلَ لَـرَبُكُ وَانْحَـرَ ﴾ قال : إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاة فذاك النحر .

وفي المجمع في الآية عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عَلِّ عَلَى يَقْدُولُ فَي قُولُه ﴿ فَصُلُ لَرَبُكُ وَانْحَرَ ﴾ هو رفع يديك حذاء وجهك .

وروي أيضاً قريباً منه عنه عبد الله بن سنان مثله ، وروي أيضاً قريباً منه عن جميل عنه م<sup>نفخ</sup>.

وفي الدر المنثور أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي

صالح عن ابن عباس قال: كان أكبر ولد رسول الله على القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية فمات القاسم وهو أول ميت من ولده بمكة ثم مات عبد الله فقال العاصي بن وائل السهمي قد انقطع نسله فهو أبتر فأنزل الله فإن شانئك هو الأبتر .

وفيه أخرج الزبير بن بكار وابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه قبال : توفي القاسم ابن رسول الله بمكة فمر رسول الله على وهو آت من جنازته على العاصي بن وائل وابنه عمرو فقبال حين رأى رسول الله على المنائل هو الأبتر فقبال العاصي بن وائل : لا جرم لقد أصبح أبتر فأنزل الله ﴿إن شانتك هو الأبتر﴾ .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : كانت قـريش تقول ـ إذا مـات ذكور الرجل ـ بتر فلان فلما مات ولد النبي ﷺ قال العاصي بن وائل : بتر والأبتر الفرد .

أقول: وفي بعض الأثار أن الشانىء هو الـوليد بن المغيـرة ، وفي بعضها أبـو جهـل وفي بعضها أبـو جهـل وفي بعضها عقبـة بن أبي معيط ، وفي بعضهـا كعب بن الأشـرف ، والمعتمد ما تقدم .

ويؤيده ما في احتجاج الطبرسي عن الحسن بن علي عليهما السلام في حديث يخاطب فيه عمرو بن العاصي : وإنك ولدت على فراش مشترك فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة وعثمان بن الحارث والنضر بن الحارث بن كلدة والعاصي بن واثل كلهم يزعم أنك ابنه فغلبهم عليك من بين قريش ألأمهم حسباً وأخبثهم منصباً وأعظمهم بغية .

ثم قمت خطيباً وقلت: أنا شانىء محمد وقبال العباصي بن وائبل: إن محمداً رجل أبتر لا ولد لنه فلو قد مبات انقطع ذكره فأنبزل الله تبارك وتعبالى: ﴿ إِنْ شَانِئُكُ هُو الْأَبْتُرِ﴾ الحديث.

وفي تفسير القمي ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ قال: الكوثر نهر في الجنة أعطى الله محمداً والمنافية عوضاً عن ابنه إبراهيم .

أقول : الخبر على ارساله واضماره معارض لسائر الروايات وتفسير الكوثـر بنهر في الجنة لا ينافي التفسير بالخير الكثير كما تقدم في خبر ابن جبير .



مكية ، وهي ست آيات

## بِسْم آللَّهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦).

### (بیان)

فيها أمره سَنْوَاهُمُ أَنْ يَنْظَهُرُ لَلْكُفُـارُ بِرَاءَتُهُ مِنْ دَيْنَهُمْ وَيَخْبُرُهُمْ بِـَامَتُنَاعُهُمْ مِنْ دَيْنَهُ فَلَا دَيْنَهُ يَتَعَدَّاهُ إِلَيْهُمْ وَلَا دَيْنَهُمْ يَتَعَـدَاهُمْ إِلَيْهُ فَلَا يَعْبُدُ مِنَا يَعْبُدُونَ أَبِـداً وَلاَ يَعْبُدُونَ مَا يَعْبُدُ أَبِداً فَلَيْيَاسُوا مِنْ أَي نَوْعَ مِنْ الْمَدَاهِنَةُ وَالْمُسَاهِلَةُ .

واختلفوا في كون السورة مكية أو مدنية ، والظاهر من سياقها أنها مكية .

قوله تعالى : ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافَرُونَ﴾ الـظاهر أن هؤلاء قـوم معهودون لا كل كافر ويدل على ذلك أمره عَشِيْتُ أن يخاطبهم ببراءته من دينهم وامتناعهم من دينه .

قوله تعالى : ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾ الآية إلى آخر السورة مقول القول ، والمسراد بما تعبدون الأصنام التي كانوا يعبدونها ، ومفعول ﴿يعبدون﴾ ضمير راجع إلى الموصول محذوف لدلالة الكلام عليه ولرعاية الفواصل ، وكذا مفاعيل الأفعال التالية : ﴿أعبد﴾ و ﴿أعبد﴾ .

وقوله : ﴿ لا أعبد ﴾ نفي استُقبالي فإن ﴿ لا ﴾ لنفي الاستقبال كما أن ﴿ ما ﴾

لنفي الحال ، والمعنى لا أعبد أبدأ ما تعبدونه اليوم من الأصنام .

قوله تعالى: ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ نفي استقبالي أيضاً لعبادتهم ما يعبده سَنْدَالُهِ وهو اخبار عن امتناعهم عن الدخول في دين التوحيد في مستقبل الأمر.

وبانضمام الأمر الذي في مفتتح الكلام تفيد الآيتان أن الله سبحانه أمرني بالدوام على عبادته وأن أخبركم أنكم لا تعبدونه أبداً فلا يقع بيني وبينكم اشتراك في الدين أبداً .

فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾(١) وقوله : ﴿إِن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾(٢) .

وكان من حق الكلام أن يقال : ولا أنتم عابدون من أعبد . لكن قيـل : ما أعبد ليطابق ما في قوله : ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾ .

قوله تعالى : ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد من تكرار لمضمون الجملتين السابقتين لزيادة التأكيد ، كقوله : ﴿كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ﴿(٤) .

وقيل: إن ﴿ما﴾ في ﴿ما عبدتم﴾ و ﴿ما أعبد﴾ مصدرية لا موصولة والمعنى ولا أنا عابد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي أي لا أشارككم ولا تشاركونني لا في المعبود ولا في العبادة فمعبودي هو الله ومعبودكم الوثن وعبادتي ما شرعه الله لي وعبادتكم ما ابتدعتموه جهلاً وافتراء ، وعلى هذا فالآيتان غير مسوقتين للتأكيد ، ولا يخلو من بعد وسيأتي في البحث الروائي التالي وجه آخر للتكرار لطيف .

قوله تعالى: ولكم دينكم ولي دين الكيد بحسب المعنى لما تقدم من نفي الاشتراك، واللام للاختصاص أي دينكم وهو عبادة الأصنام يختص بكم ولا يتعداكم إلي وديني يختص بي ولا يتعداني إليكم ولا محل لتوهم دلالة الآية على إباحة أخذ كل بما يرتضيه من الدين ولا أنه من الدين لا يتعرض لدينهم بعد ذلك فالدعوة الحقة التي يتضمنها القرآن تدفع ذلك أساساً.

<sup>(</sup>٣) التكاثر: ٤.

<sup>(</sup>۱) یس : ۷ .

<sup>(</sup>٤) المدثر: ١٩ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٦ .

وقيل: الدين في الآية بمعنى الجزاء والمعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي ، وقيـل: إن هناك مضـافاً محـذوفاً والتقـديـر لكم جـزاء دينكم ولي جـزاء ديني ، والوجهان بعيدان عن الفهم .

#### ( بحث روائي )

في الدر المنشور أخسرج ابن جريسر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله بشنية فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظاً وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظاً فأنبزل الله ﴿قل النها الكافرون لا أعبد ما تعبدون﴾ حتى انقضت السورة .

أقبول: وروى الشيخ في الأمالي بإسناده عن ميناء عن غير واحد من أصحابه قريباً منه .

وفي تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون لا أُعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ، ويكرر مرة بعد مرة ؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب .

فدخل المدينة فسأل أبا عبد الله على ذلك فقال: كان سبب نزولها وتكرارها أن قريشاً قالت لرسول الله على الله على الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فأجابهم الله بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، وفيما قالوا: نعبد إلهك سنة: ولا أنتم عابدون ما أعبد ، وفيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم وفيما قالوا: نعبد إلهك سنة: ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ﴾

قال : فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاكر فأخبره بذلك فقال أبو شاكر : هذا حملته الإبل من الحجاز .

أقول : مفاد التكرار في كلام قريش الاستمرار على عبادة آلهتهم سنة وعبادة الله تعالى سنة .



مدنية ، وهي ثلاث آيات

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ آللَهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ آلنَّاسَ يَـدْخُلُونَ فِي دِينِ آللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَآسْتَغْفِرْهُ إِنَّــهُ كَـانَ تَوَّاباً (٣) .

#### (بیان)

وعد له سينه بالنصر والفتح وأنه سيرى الناس يدخلون في الإسلام فـوجاً بعد فوج وأمره بالتسبيح حينئذ والتحميد والاستغفار ، والسـورة مدنيـة نزلت بعـد صلح الحديبية وقبل فتح مكة على ما سنستظهر .

قوله تعالى : ﴿إِذَا جَاء نَصَرَ اللهُ وَالْفَتَحِ ﴾ ظهـور ﴿إِذَا ﴾ المصدَّرة بهـا الآية في الاستقبال يستدعي أن يكون مضمون الآية إخباراً بتحقق أمر لم يتحقق بعد ، وإذا كان المخبر به هو النصر والفتح وذلك مما تقر به عين النبي مُشِرَّتُ فهـو وعد جميل وبشرى له مَشِرَتُ ويكون من ملاحم القرآن الكريم .

وليس المراد بالنصر والفتح جنسهما حتى يصدقا على جميع المواقف التي أيد الله فيها نبيه سينه على أعدائه وأظهر دينه على دينهم كما في حروبه ومغازيه وإيمان الأنصار وأهمل اليمن كما قيمل إذ لا يلائمه قوله بعد: ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ﴾ .

وليس المراد بذلك أيضاً صلح الحديبية الذي سمَّاه الله تعالى فتحاً إذ قال ﴿ إِنَا فَتَحَا لَكُ فَتَحَا مِبِيناً ﴾ (١) ـ لعدم انطباق الآية الثانية بمضمونها عليه .

وأوضح ما يقبل الانطباق عليه النصر والفتح المذكوران في الآية هو فتح مكة الذي هو أم فتوحاته عليه عليه إنسان الذي هو أم فتوحاته عليه أم فتوحاته عليه الله عليه الله والنصر الباهر الذي انهدم به بنيان الشرك في جزيرة العرب .

ويؤيده وعد النصر الذي في الآيات النازلة في الحديبية ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾(٢) فإن من القريب جداً أن يكون ما في الآيات وعداً بنصر عزيز يرتبط بفتح الحديبية وهو نصره تعالى نبيه عرائية على قريش حتى فتح مكة بعد مضي سنتين من فتح الحديبية .

وهذا الذي ذكر أقرب من حمل الآية على إجابة أهل اليمن المدعوة الحقة ودخولهم في الإسلام من غير قتال ، فالأقرب إلى الاعتبار كون المراد بالنصر والفتح نصره تعالى نبيه مسلم على قريش وفتح مكة ، وأن تكون السورة نازلة بعد صلح الحديبية ونزول سورة الفتح وقبل فتح مكة .

قوله تعالى: ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ﴾ قال الراغب: الفوج الجماعة المارة المسرعة ، وجمعه أفواج . انتهى . فمعنى دخول الناس في دين الله أفواجاً دخولهم فيه جماعة بعد جماعة ، والمراد بدين الله الإسلام قال تعالى : ﴿إن الدين عند الله الإسلام ﴾ (٣) .

قوله تعالى: وفسيّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً لها كان هذا النصر والفتح إذلالاً منه تعالى للشرك وإعزازاً للتوحيد وبعبارة أخرى إبطالاً للباطل وإحقاقاً للحق ناسب من الجهة الأولى تنزيهه تعالى وتسبيحه ، وناسب من الجهة الثانية ـ التي هي نعمة ـ الثناء عليه تعالى وحمده فلذلك أمره مَا المجاهة الثانية بحمد ربك .

وههنا وجه آخر يوجه به الأمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار جميعاً وهو أن للرب تعالى على عبده أن يذكره بصفات كماله ويذكر نفسه بما له من النقص والحاجة ولما كان في هذا الفتح فراغه من الله من جل ما كان عليه من السعي في

(۱) الفتح : ۱ . (۲) الفتح : ۳ . (۳) آل عمران : ۱۹ .

إماطة الباطل وقبطع دابر الفساد أمر أن يذكره عند ذلك بجلاله وهو التسبيح وجماله وهو التحميد وأن يذكره بنقص نفسه وحاجته إلى ربه وهو طلب المغفرة ومعناه فيه منتقل وهو مغفور ـ سؤال إدامة المغفرة فإن الحاجة إلى المغفرة بقاء كالحاجة إليها حدوثاً فافهم ذلك ، وبذلك يتم شكره لربه تعالى وقد تقدم (١) كلام في معنى مغفرة الذنب في الأبحاث السابقة .

وقـوله : ﴿إنه كان تـواباً﴾ تعليـل للأمـر بـالاستغفـار لا يخلو من تشـويق وتأكيد .

### ( بحث روائي )

في المجمع عن مقاتل: لما نزلت هذه السورة قرأها مسلم على أصحابه ففرحوا واستبشروا وسمعها العباس فبكى فقال مسلم : ما يبكيك يا عم؟ قال : أظن أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله فقال : إنه لكما تقول فعاش بعدها سنتين ما رؤي بعدها ضاحكاً مستبشراً .

أقول: وروي هذا المعنى في عدة روايات بـألفاظ مختلفة وقيل في وجـه دلالتها أن سياقهـا يلوّح إلى فراغـه من عليه مما عليـه من السعي والمجاهـدة وتمام أمره، وعند الكمال يرقب الزوال.

وفيه عن أم سلمة قالت : كان رسول الله سين بالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال : سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه فسألناه عن ذلك فقال : إني أمرت بها ثم قرأ ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ .

أقول: وفي هذا المعنى غير واحد من الروايات مع اختلاف مـا فيما كــان يقوله سَنْدَشِيّ .

وفي العيون بإسناده إلى الحسين بن خالد قال : قال الرضا طلن اسمعت أبي يحدّث عن أبيه عليهما السلام أن أول سورة نزلت ﴿بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك﴾ وآخر سورة نزلت ﴿إذا جاء نصر الله ﴾ .

أقول: لعل المراد به أنها آخر سورة نزلت تامة كما قيل.

<sup>(</sup>١) في آخر الجزء السادس من الكتاب .

وفي المجمع في قصة فتح مكة : لما صالح رسول الله ممانية قريشاً عام الحديبية كان في أشراطهم أنه من أحب أن يدخل في عهد رسول الله ممانية دخل فيه فدخلت خزاعة في عقد رسول الله ممانية ودخلت بنو بكر في عقد قريش ، وكان بين القبيلتين شرقديم .

ثم وقعت فيما بعد بين بني بكر وخزاعة مقاتلة ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتـل بالليـل مستخفياً ، وكـان ممن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو .

فركب عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله مَنْ المدينة وكان ذلك مما هاج فتح مكة فوقف عليه وهو في المسجد بين ظهراني القوم وقال :

لا هم إني ناشد(١) متحمداً حلف أبينا وأبيه الأتلدا(٢) إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وقتلونا ركعاً وسجداً

فقال رسول الله سينه : حسبك يا عمرو ثم قام فدخل دار ميمونة وقال : اسكبي لي ماء فجعل يغتسل وهو يقول : لا نصرت إن لم أنصر بني كعب وهم رهط عمرو بن سالم ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله سينه فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين إلى مكة وقد كان سينه قال للناس : كانكم بأبي سفيان قد جاء ليشدد العقد ويزيد في المدة وسيلقى بديل بن ورقاء فلقوا أبا سفيان بعسفان وقد بعثته قريش إلى النبي سينه ليشدد العقد .

فلما لقي أبو سفيان بديلاً قال : من أين أقبلت يا بديل قال : سرت في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي قال : ما أتيت محمداً ؟ قال : لا فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لئن كان جاء من المدينة لقد علف بها النوى فعمد إلى مبرك ناقته وأخذ من بعرها فقته فرأى فيها النوى فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً .

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم إلى رسول الله مَرْبُولُهُ فقال : يـا محمد احقن (١) الناشد : الطالب والمذكر . (٢) الاتلد : القديم .

دماء قومك وأجر بين قريش وزدنا في المدة فقال: أغدرتم يا أبا سفيان؟ قال: لا فقال: فنحن على ما كنا عليه فخرج فلقي أبا بكر فقال: أجربين قريش قال: ويحك وأحد يجير على رسول الله وينه الله وينه الله على عمر بن الخطاب فقال له مثل ذلك ثم خرج فدخل على أم حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فاهوت إلى الفراش فطوته فقال: يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني ؟ فقال: نعم هذا فراش رسول الله وينه ما كنت لتجلس عليه وأنت رجس مشرك.

ثم خرج فدخل على فاطمة عليها السلام فقال يا بنت سيد العرب تجيرين بين قريش وتزيدين في المدة فتكونين أكرم سيدة في الناس ؟ فقالت : جواري جوار رسول الله علي الله عليه الناس ؟ قال : أتأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس ؟ قالت : والله ما بلغ ابناي أن يجيرا بين الناس وما يجير على رسول الله علي الناس أحد فقال : يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت على فانصحني فقال علي الناس وترى شيخ قريش فقم على باب المسجد واجربين قريش ثم الحق بأرضك قال : وترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ قال : لا والله ما أظن ذلك ولكن لا أجدلك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال : يا أيها الناس إني قد أجرت بين قريش ثم ركب بعيره فانطلق .

فلما قدم على قريش قالوا : ما وراءك ؟ فأخبرهم بالقصة فقـالوا : والله إن زاد علي بن أبي طالب على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت ؟ قال : لا والله ما وجدت غير ذلك .

قال: فأمر رسول الله مَتِنْهُ بالجهاز لحرب مكة وامر الناس بالتهيئة وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش فأتى رسول الله مَتِنْهُ الخبر من السماء فبعث علياً مَائِنَهُ والزبير حتى اخذا كتابه من المرأة وقد مضت هذه القصة في سورة الممتحنة.

ثم استخلف رسول الله منتفية أبا ذر الغفاري وخرج عامداً إلى مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان في عشرة آلاف من المسلمين ونحو من أربعمائة فارس ولم يتخلف من المهاجرين والأنصار عنه أحد .

وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله مستنه بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمسا الدخول عليه فلم يأذن لهما فكلمته أم سلمة فيهما فقالت : يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك

وصهرك قال لا حاجة لي فيهما أما ابن عمي فهتك عرضي ، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع ابي سفيان بني له قال : والله ليأذنن لي أو لأخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً فلما بلغ ذلك رسول الله منظمة رق لهما فأذن لهما فلدخلا عليه فأسلما .

فلما نزل رسول الله متنات مر الطهران وقد غمت الأخبار عن قريش فلا. يأتيهم عن رسول الله متنات خبر خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حسرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار وقد قال العباس ليلتشذ : يا سوء صباح قريش والله لئن بغتها رسول الله متنات في بلادها فدخل مكة عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر فخرج على بغلة رسول الله متنات وقال : أخرج إلى الأراك لعلى أرى خطاباً أو صاحب لبن أو داخلاً يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله متنات فيأتونه فيستأمنونه .

قال العباس فوالله إني لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وسمعت أبا سفيان يقول : والله ما رأيت كالليلة قط نيراناً فقال بديل : هذه نيران خزاعة فقال أبو سفيان : خزاعة ألأم من ذلك قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة يعني أبا سفيان فقال : أبو الفضل ؟ فقلت : نعم قال : لبيك فداك أبي وأمي ما وراءك ؟ فقلت : هذا رسول الله وراءك قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين .

قال: فما تأمرني ؟ قلت: تركب عجز هذه البغلة فاستأمن لك رسول الله من فله فله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فردفني فخرجت أركض به بغلة رسول الله من فيران المسلمين قالوا: هذا عم رسول الله من فيران المسلمين قالوا: هذا عم رسول الله من على بغلة رسول الله عمر: يا أبا سفيان الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد ثم اشتد نحو رسول الله وركضت البغلة حتى اقتحمت باب القبة وسبقت عمر بما يسبق به الدابة البطيئة الرجل البطىء.

فدخل عمر فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيــان عدو الله قــد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه فقلت : يا رسول الله إني قد أجرته ثم إني جلست إلى رسول الله من وأخذت برأسه وقلت: والله لا يناجيه اليوم أحد دوني فلما أكثر فيه عمر قلت: مهلاً يا عمر فوالله ما يصنع هذا الرجل إلا أنه رجل من آل بني عبد مناف ولو كان من عدي بن كعب ما قلت هذا قال: مهلاً يا عباس لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم فقال من أسلام فقال .

قال: فلما أصبح غدوت به على رسول الله مرشية فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأكرمك وأرحمك وأحلمك والله لقد ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر ويوم أحد فقال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ فقال: بأبي أنت وأمي أما هذه فإن في النفس منها شيئاً قال العباس: فقلت له: ويحك اشهد بشهادة الحق قبل أن يضرب عنقك فتشهد.

فقال مسلمة للعباس: انصرف يا عباس فاحبسه عند مضيق الوادي حتى بمر عليه جنود الله قال: فحبسته عند خطم (١) الجبل بمضيق الوادي ومرت عليه القبائل قبيلة قبيلة وهو يقول: من هؤلاء ؟ وأقول: أسلم وجهينة وفلان حتى مر رسول الله نوالي في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق فقال: من هؤلاء يا أبا الفضل ؟ قلت: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار فقال: يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً، فقلت: ويحك إنها النبوة فقال: نعم إذاً.

وجاء حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء رسول الله سينه وأسلما وبايعاه فلما بايعاه بعثهما رسول الله سننه بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام وقال : من دخل دار أبي سفيان وهي بأعلى مكة فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم وهي بأسفل مكة فهو آمن .

ولما خرج أبو سفيان وحكيم من عند رسول الله سلام عامدين إلى مكة بعث في أثرهما الزبير بن العوّام وأمره على خيل المهاجرين وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون وقال له: لا تبرح حتى آتيك ثم دخل رسول الله سلام مكة وضربت هناك خيمته، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمته،

<sup>(</sup>١) خطم الجبل: أنفه.

وبعث خـالـد بن الوليد فيمن كـان أسلم من قضاعـة وبني سليم وأمره أن يـدخل أسفل مكة ويغرز رايته دون البيوت .

وأمسرهم رسول الله منظم جميعاً أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، وأمرهم بقتل أربعة نفر عبد الله بن سعد بن أبي سرح والحويرث بن نفيل وابن خطل ومقبس بن ضبابة وأمرهم بقتل قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله منظم وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فقتل علي الشن الحويرث بن نفيل وإحدى القينتين وأفلتت الأخرى ، وقتل مقبس بن ضبابة في السوق ، وأدرك ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً فقتله .

قال : وسعي أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ وأخذ غرزة أي ركابه فقبّله ثم قال : بأبي أنت وأمي أما تسمع ما يقول سعد إنه يقول :

اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة

فقال ﷺ لعلي ﷺ: أدركه وخــذ الرايــة منه وكن أنت الــذي يدخــل بها وأدخلها إدخالًا رفيقاً فأخذها على ﷺوأدخلها كما أمر .

ولما دخل رسول الله مستن مكة دخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم وأتى رسول الله مستن ووقف قائماً على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مال أو مأثرة ودم يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهما ، ألا إن مكة محرّمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار وهي محرمة إلى أن تقوم الساعة لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد .

ثم قال : ألا لبئس جيران النبي كنتم لقد كذَّبتم وطردتم وأخرجتم ، وآذيتم ثم ما رضيتم حتى جئتموني في بلادي تقاتلونني فاذهبوا فأنتم الطلقاء فخرج القوم فكأنما أنشروا من القبور ودخلوا في الإسلام ، وكان الله سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة فكانوا له فيئاً فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء .

وجاء ابن الزبعري إلى رسول الله سنده وأسلم وقال :

راتق ما فتقت إذ أنا بــور(١) الغى ومن مال ميله مشبسور

يا رسول الإله إن لساني إذ أباري<sup>(٢)</sup> الشيطان في سنن<sup>(٣)</sup> آمن اللحم والعظام لربي ثم نفسي الشهيد أنت النذير

قال : وعن ابن مسعود قال : دخل النبي سَلَوْكِ يـوم الفتح وحـول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : ﴿جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ﴾ .

وعن ابن عباس قال: لما قدم النبي مُشِينَةُ إلى مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الألهة فامر بها فاخرجت وصورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام فقال سَنْ قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط

أقول : والروايات حول قصة الفتح كثيـرة من أراد استقصاءهـا فعليه بكتب السير وجوامع الأخبار وما تقدم كالملخص منها .

<sup>(</sup>١) البور : الهالك .

<sup>(</sup>٢) المباراة : المباهاة .

<sup>(</sup>٣) السنن : وسط الطريق .



مكية ، وهي خمس آيات

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَــدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُ (١) مَـا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَـالُـهُ وَمَـا كَسَبَ (٢) مَـا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَـالُـهُ وَمَـا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ (٥) .

#### ( بیسان )

وعيد شديد لأبي لهب بهلاك نفسه وعمله وبنار جهنم ولامرأته ، والسورة مكية .

قوله تعالى: ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ التب والتبات هو الخسران والهلاك على ما ذكره الجوهري ، ودوام الخسران على ما ذكره الراغب ، وقيل الخيبة ، وقيل الخلو من كل خير والمعاني \_ كما قيل \_ متقاربة فيد الإنسان هي عضوه الذي يتوصل به إلى تحصيل مقاصده وينسب إليه جل أعماله ، وتباب يديه خسرانهما فيما تكتسبانه من عمل وإن شئت فقل : بطلان أعماله التي يعملها بهما من حيث عدم انتهائها إلى غرض مطلوب وعدم انتفاعه بشيء منها وتباب نفسه خسرانها في نفسها بحرمانها من سعادة دائمة وهو هلاكها المؤبد .

فقوله : ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾ أي أبو لهب ، دعاء عليه بهـ لاك نفسه وبطلان ما كان يأتيه من الأعمال لإطفاء نور النبوَّة أو قضاء منه تعالى بذلك .

وذكر بعضهم أن أبا لهب اسمه وإن كان في صورة الكنية ، وقيل : اسمه عبد العزى وقيل : عبد مناف وأحسن ما قيل في ذكره في الآية بكنيته لا باسمه أن في ذلك تهكماً به لأن أبا لهب يشعر بالنسبة إلى لهب النار كما يقال أبو الخير وأبو الفضل وأبو الشر في النسبة إلى الخير والفضل والشر فلما قيل : وسيصلى ناراً ذات لهب فهم منه أن قوله : وتبت يدا أبي لهب في معنى قولنا : تبت يدا جهنمي يلازم لهبها .

وقيل : لم يذكر باسمه وهو عبـد العزى لأن عـزّى اسم صنم فكره أن يعـد بحسب اللفظ عبداً لغير الله وهو عبد الله وإن كان الاسم إنما يقصد به المسمى .

قوله تعالى : ﴿ما أغنى عنه ماله وما كسب﴾ ما الأولى نافية وما الشانية موصولة ومعنى ﴿ما كسب﴾ الذي كسبه بأعماله وهو أثر أعماله أو مصدرية والمعنى كسبه بيديه وهو عمله ، والمعنى ما أغنى عنه عمله .

ومعنى الآية على أي حال لم يدفع عنه ماله ولا عمله ـ أو أثر عمله ـ تبـاب نفسه ويديه الذي كتب عليه أو دعى عليه .

قوله تعالى : ﴿ سيصلى ناراً ذات لهب﴾ أي سيدخل ناراً ذات لهب وهي نار جهنم الخالدة ، وفي تنكير لهب تفخيم له وتهويل .

قوله تعالى: ﴿وامرأته حمّالة الحطب﴾ عطف على ضمير الفاعل المستكن في ﴿سيصلى ﴾ والتقدير: وستصلى امرأته النخ و ﴿حمالة الحطب النصب وصف مقطوع عن الوصفية للذم أي أذم حمالة الحطب، وقيل: حال من ﴿امرأته ﴾ وهو معنى لطيف على ما سيأتي .

قوله تعالى : ﴿ في جيدها حبل من مسد﴾ المسد حبل مفتول من الليف ، والجملة حال ثانية من امرأته .

والظاهر أن المراد بالآيتين أنها سنتمثل في النـار التي تصلاهـا يوم القيـامة في هيئتها التي كانت تتلبس بها في الدنيا وهي أنها كـانت تحمل أغصـان الشوك وغيرها تطرحها بالليل في طريق رسول الله ﴿ لَمُعْلَمُهُ تَوْذَيْهُ بَذَلَـكُ فَتَعَذَبُ بِـالنَّارِ وَهِي تحمل الحطب وفي جيدها حبل من مسد .

قال في مجمع البيان : وإذا قيل : هل كان يلزم أبا لهب الإيمان بعد هذه السورة وهل كان يقدر على الإيمان ولو أمن لكان فيه تكذيب خبر الله سبحانه بأنه سيصلى ناراً ذات لهب .

فالجواب أن الإيمان يلزمه لأن تكليف الإيمان ثابت عليه وإنما تـوعده الله بشرط أن لا يؤمن انتهى موضع الحاجة .

أقول: مبنى الاشكال على الغفلة من أن تعلق القضاء الحتمي منه تعالى بفعل الإنسان الاختياري لا يستوجب بطلان الاختيار واضطرار الإنسان على الفعل فإن الإرادة الإلهية \_ وكذا فعله تعالى \_ إنما يتعلق بفعله الاختياري على ما هو عليه أي أن يفعل الإنسان باختياره كذا وكذا فلو لم يقع الفعل اختيارياً تخلف مراده تعالى عن إرادته وهو محال وإذا كان الفعل المتعلق للقضاء الموجب اختيارياً كان تركه أيضاً اختيارياً وإن كان لا يقع فافهم وقد تقدم هذا البحث في غير موضع من المباحث السابقة .

فقد ظهر بذلك أن أبا لهب كان في اختياره أن يؤمن وينجو بذلك عن النـار التي كان من المقضي المحتوم أن يدخلها بكفره .

ومن هذا الباب الآيات النازلة في كفار قريش أنهم لا يؤمنون كقوله : ﴿إِنَّ اللّٰهِ كَفُرُوا سُواء عليهم ءَأَنَذَرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾(١) ، وقوله : ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾(١) ، ومن هذا الباب أيضاً آيات الطبع على القلوب .

### ( بحث روائي )

في المجمع في قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية صعد رسول الله وأله الصفا فقال: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا: مالك؟ فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم ما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى . قال: فاني نذير لكم بين

<sup>(</sup>١) البقرة : ٦ . (٢) يس : ٧ .

يدي عذاب شديد قال أبو لهب: تباً لك ألهذا دعوتنا جميعاً ؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ تَبِتَ يَدَا أَبِي لَهِبَ ﴾ .

أقول : ورواه أيضاً في تفسير السورة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولم يذكر فيه كون الدعوة عند نزول آية ﴿وأنذر عشيرتك﴾ الآية .

وفيه أيضاً عن طارق المحاربي قال: بينما أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا بشاب يقول أيها الناس قولوا لا إلىه إلا الله تفلحوا ، وإذا بسرجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هو محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب .

وفي قرب الإسناد بإسناده إلى موسى بن جعفر بالنشخ في حديث طويل يذكر فيه آيات النبي مسئولة قال : من ذلك أن أم جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت ومع النبي بالمسئلة أبو بكر بن أبي قحافة فقال : يا رسول الله هذه أم جميل محفظة أي مغضبة تريدك ومعها حجر تريد أن ترميك به فقال بالمسئلة والها لا تراني فقالت لأبي بكر : أين صاحبك ؟ قال : حيث شاء الله قالت : جئته ولو أراه لرميته فإنه هجاني واللات والعزى إني لشاعرة فقال أبو بكر : يا رسول الله لم ترك ؟ قال برسينة على الله على الله الله بيني وبينها حجاباً .

أقول : وروي ما يقرب منه بغير واحد من طرق أهل السنة .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ قال : كانت أم جميل بنت صخر وكانت تنم على رسول الله سننه وتنقل أحاديثه إلى الكفار .



مكية ، وهي أربع آيات

## بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَدُ (١) آللَّهُ آلصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُـولَدْ (٣) وَلَمْ يُـولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ (٤) .

#### (بیان)

السورة تصفه تعالى بأحدية الذات ورجوع ما سواه إليه في جميع حوائجه الوجودية من دون أن يشاركه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وهو التوحيد القرآني الذي يختص به القرآن الكريم ويبني عليه جميع المعارف الإسلامية .

وقد تكاثـرت الأخبار في فضـل السورة حتى ورد من طـرق الفريقين أنهــا تعدل ثلث القرآن كما سيجىء إن شاء الله .

والسورة تحتمل المكية والمدنية ، والظاهر من بعض ما ورد في سبب نزولها أنها مكية .

قوله تعالى : ﴿قل هـو الله أحد﴾ هـو ضمير الشأن والقصة يفيد الاهتمام بمضمون الجملة التالية له ، والحق أن لفظ الجلالة علم بالغلبة له تعالى بالعربية كما أن له في غيرها من اللغاب اسماً خاصاً به ، وقد تقدم بعض الكلام فيه في تفسير سورة الفاتحة .

وأحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد غير أن الأحد إنما يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا خارجاً ولا ذهناً ولذلك لا يقبل العد ولا يدخل في العدد بخلاف الواحد فإن كل واحد له ثانياً وثالثاً إما خارجاً وإما ذهناً بتوهم أو بفرض العقل فيصير بانضمامه كثيراً ، وأما الأحد فكل ما فرض له ثانياً كان هو هو لم ينزد عليه شيء .

واعتبر ذلك في قولك: ما جاءني من القوم أحد فإنك تنفي به مجيء اثنين منهم وأكثر كما تنفي مجيء واحد منهم بخلاف ما لو قلت: ما جاءني واحد منهم فإنك إنما تنفي به مجيء واحد منهم بالعدد ولا ينافيه مجيء اثنين منهم أو أكثر ، ولإفادته هذا المعنى لا يستعمل في الإيجاب مطلقاً إلا فيه تعالى ومن لطيف البيان في هذا الباب قول على عليه أفضل السلام في بعض خطبه في توحيده تعالى : كل مسمى بالوحدة غيره قليل ، وقد أوردنا طرفاً من كلامه منتقل في التوحيد في ذيل البحث عن توحيد القرآن في الجزء السادس من الكتاب .

قوله تعالى: ﴿ الله الصمد ﴾ الأصل في معنى الصمد القصد أو القصد معتمداً الاعتماد يقال: صمده يصمده صمداً من باب نصر أي قصده أو قصده معتمداً عليه ، وقد فسروا الصمد وهو صفة بمعاني متعددة مرجع أكثرها إلى أنه السيد المصمود إليه أي المقصود في الحوائج ، وإذا اطلق في الآية ولم يقيد بقيد فهو المقصود في الحوائج على الإطلاق .

وإذا كان الله تعالى هو الموجد لكل ذي وجود مما سواه يحتاج إليه فيقصده كل ما صدق عليه إنه شيء غيره ، في ذاته وصفاته وآثاره قال تعالى : ﴿ الله الخلق والأمر﴾ (١) وقال واطلق : ﴿ وان إلى ربك المنتهى ﴾ (١) فهو الصمد في كل حاجة في الوجود لا يقصد شيئاً إلا وهو الذي ينتهي إليه قصده وينجح به طلبته ويقضى به حاجته .

ومن هنا يظهر وجه دخول اللام في الصمد وانه لإفادة الحصر فهو تعالمي وحده الصمد على الإطلاق ، وهذا بخلاف احد في قوله ﴿الله أحـدا بما يفيده من معنى الوحدة الخاصة لا يطلق في الإثبات على غيره تعالى فلا حاجة فيه إلى عهد أو حصر .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٤ .

وأما إظهار اسم الجلالة ثانياً حيث قيل: ﴿الله الصمد﴾ ولم يقل: هو الصمد، ولم يقل: الله أحد صمد فالظاهر أن ذلك للإشارة إلى كون كل من الجملتين وحدها كافية في تعريفه تعالى حيث إن المقام مقام تعريفه تعالى بصفة تختص به فقيل: الله أحد الله الصمد إشارة إلى أن المعرفة به حاصلة سواء قيل كذا أو قيل كذا.

والآيتان مع ذلك تصفانه تعالى بصفة الذات وصفة الفعل جميعاً فقوله : ﴿ الله الصمد ﴾ يصفه بالأحدية التي هي عين الذات ، وقوله : ﴿ الله الصمد ﴾ يصفه بانتهاء كل شيء إليه وهو من صفات الفعل .

وقيل: الصمد بمعنى المصمت الذي ليس بأجوف فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يلد ولا يـولـد وعلى هـذا يكـون قـولـه: ﴿لم يلد ولم يـولـد﴾ تفسيـراً للصمد.

قوله تعالى: ﴿ لَم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ الآيتان الكريمتان تنفيان عنه تعالى أن يلد شيئاً بتجزيه في نفسه فينفصل عنه شيء سنخه بأي معنى أريد من الانفصال والاشتقاق كما يقول به النصارى في المسيح عليه أنه ابن الله وكما يقول الوثنية في بعض آلهتهم أنهم أبناء الله سبحانه.

وتنفيان عنه أن يكون متولداً من شيء آخر ومشتقـاً منه بأي معنى أريـد من الاشتقاق كما يقول الوثنية ففي آلهتهم من هو إله أبو إله ومن هو إلهـة أم إله ومن هو إله ابن إله .

وتنفيان أن يكون له كفؤ يعدله في ذاته أو في فعله (١) وهو الإيجاد والتدبير ولم يقل أحد من المليين وغيرهم بالكفؤ الذاتي بأن يقول بتعدد واجب الوجود عز اسمه ، وأما الكفؤ في فعله وهو التدبير فقد قيل به كآلهة الوثنية من البشر كفرعون ونمرود من المدعين للالوهية وملاك الكفاءة عندهم استقلال من يرون الوهيته في تدبير ما فوض إليه تدبيره كما أنه تعالى مستقل في تدبير من يدبره وهم الأرباب والآلهة وهو رب الأرباب وإله الآلهة .

وفي معنى كفاءة هذا النوع من الإله ما يفرض من استقلال الفعل في شيء

<sup>(</sup>١) لم نذكر الصفة لأنها إما صفة الـذات فهي عين الذات وإما صفة الفعـل منتزعـة عن الفعل منه .

من الممكنات فإنه كفاءة مرجعها استغناؤه عنه تعالى وهو محتاج من كل جهـة والآية تنفيها .

وهـذه الصفات الثـلاث المنفية وإن امكن تفـريع نفيهـا على صفة احـديته تعالى بوجه لكن الأسبق إلى الذهن تفرعها على صفة صمديته .

أما كونه لم يلد فإن الولادة التي هي نوع من التجزي والتبعض بأي معنى فسرت لا تخلو من تركيب فيمن يلد ، وحاجة المركب إلى اجزائه ضرورية والله سبحانه صمد ينتهي إليه كل محتاج في حاجته ولا حاجة له ، وأما كونه لم يولد فإن تولّد شيء من شيء لا يتم إلا مع حاجة من المتولد إلى ما ولد منه في وجوده وهو سبحانه صمد لا حاجة له ، وأما أنه لا كفؤ له فلأن الكفؤ سواء فرض كفواً له في ذاته أو في فعله لا تتحقق كفاءته إلا مع استقلاله واستغنائه عنه تعالى فيما فيه الكفاءة والله سبحانه صمد على الإطلاق يحتاج إليه كل من سواه من كل جهة مفروضة .

فقد تبين أن ما في الآيتين من النفي متفرع على صمديته تعالى ومآل ما ذكر من صمديته تعالى وما يتفرع عليه إلى إثبات توحده تعالى في ذاته وصفاته وافعاله بمعنى أنه واحد لا يناظره شيء ولا يشبهه فذاته تعالى بذاته ولذاته من غير استناد إلى غيره واحتياج إلى من سواه وكذا صفاته وافعاله ، وذوات من سواه وصفاتهم وافعالهم بإفاضة منه على ما يليق بساحة كبريائه وعظمته فمحصل السورة وصفه تعالى بأنه أحد واحد .

ومما قيل في الآية أن المراد بالكفؤ الزوجة فإن زوجـة الرجـل كفؤه فيكون في معنى قوله : ﴿تعالى جدربنا ما اتخذ صاحبة﴾ وهو كما ترى .

### ( بحث روائي )

في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله على قال : إن اليهود سألوا رسول الله عليه فقالوا : انسب لنا ربك فلبث ثبلاثاً لا يجيبهم ثم نزلت فقل هو الله أحد، إلى آخرها .

أقول: وفي الاحتجاج عن العسكري على السائل عبد الله بن صوريا اليهودي ، وفي بعض روايات أهل السنة أن السائل عبد الله بن سلام سأله منزات

ذلك بمكة ثم آمن وكتم إيمانه ، وفي بعضها أن أناساً من اليهود سألوه ذلك ، وفي غير واحد من رواياتهم أن مشركي مكة سألوه ذلك ، وكيف كان فالمراد بالنسبة النعت والوصف .

وفي المعاني بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن علي عَلَيْكُ في حـديث : نسبة الله عز وجل قل هو الله .

وفي العلل بإسناده عن الصادق عَلَمْنَهُ في حديث المعراج أن الله قال لـه أي للنبي عَلَمْنِهُ : اقرأ قل هو الله أحد كما انزلت فانها نسبتي ونعتي .

أقول : وروي أيضاً بإسناده إلى موسى بن جعفر ﷺ ما في معناه .

وفي الدر المنثور اخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن غباس عن النبي سَلَمَاتُهِ. قال قل هو الله أحد ثلث القرآن .

أقول: وقد تكاثرت الروايات من طرقهم في هذا المعنى رووه عن عدة من الصحابة كابن عباس وقد مر وأبي الدرداء وابن عمر وجابر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن أنس وأبي أيوب وأبي أمامة وغيرهم عن النبي مناته أو ورد أيضاً في عدة من الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وقد وجهوا كون السورة تعدل ثلث القرآن بوجوه مختلفة أعدلها أن ما في القرآن من المعارف تنحل إلى الأصول الشلائة : التوحيد والنبوة والمعاد والسورة تتضمن واحداً من الثلاثة وهو التوحيد .

وفي التوحيد عن أمير المؤمنين على الخضر المخضر على المنام قبل بدر بلية فقلت له : علمني شيئاً أنصر به على الأعداء فقال : قبل : يا هبو يا من لا هو إلا هو فلما أصبحت قصصتها على رسول الله على فقال لي : يا علي علمت الاسم الأعظم فكان على لساني يوم بدر .

وإن أمير المؤمنين ﷺ قرأ قل هو الله أحد فلما فرغ قال : يــا هو يــا من لا هو إلا هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين .

وفي نهج البلاغة : الأحد لا بتأويل عدد .

أقول: ورواه في التوحيد عن الرضا ﴿اللَّهُ وَلَفَظُهُ : أَحَدُ لَا بِتَأْوِيلُ عَدْدً .

وفي أصول الكافي بإسناده عن داود بن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي

جعفر الثاني عليه السلام: ما الصمد؟ قال عليه السلام: السيد المصمود إليه في القليل والكثير.

أقول: وفي تفسير الصمد معان أخر مروية عنهم عليهم السلام فعن الباقر الشخف الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر وناه، وعن الحسين عشف: الصمد الذي لا جوف له والصمد الذي لا ينام، والصمد الذي لم يـزل ولا يزال، وعن السجاد عليه السلام: الصمد الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ندّ.

والأصل في معنى الصمد هو الذي رويناه عن أبي جعفر الثاني عائلت لما في مادته لغة في معنى القصد ف المعاني المختلفة المنقولة عنهم عليهم السلام من التفسير يلازم المعنى فإن المعاني المذكورة لوازم كونه تعالى مقصوداً يرجع إليه كل شيء في كل حاجة فإليه ينتهي الكل من دون أن تتحقق فيه حاجة .

وفي التوحيد عن وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي النخ يسألونه عن الصمد فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول الله المستنالية يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار، وإن الله سبحانه فسر الصمد فقال: الله أحد الله الصمد ثم فسره فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

وفيه بإسناده إلى ابن أبي عمير عن موسى بن جعفر النشأن قال : واعلم أن الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك .

وفيه في خطبة أُخرى لعلي مُشْتُه الذي لم يولد فيكون في العـز مشاركـاً ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً .

وفيه في خطبة له مشخف: تعالى أن يكون له كفؤ فيشبه به . أقول : وفي المعاني المتقدمة روايات أخرى .



مكية ، وهي خمس آيات

## بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَـاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ آلنَّقَـاثَاتِ فِي الْعُقَـدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) .

#### (بيان)

أمر للنبي ﷺ أن يعوذ بالله من كل شر ومن بعضه خاصة والسورة مدنيـة على ما يظهر مما ورد في سبب نزولها .

قوله تعالى: ﴿قُلَ أُعُودُ بُرِبِ الْفَلَقِ﴾ العودُ هو الاعتصام والتحرز من الشر بالالتجاء إلى من يدفعه ، والفلق بالفتح فالسكون الشق والفرق ، والفلق بفتحتين صفة مشبهة بمعنى المفعول كالقصص بمعنى المقصوص ، والغالب إطلاقه على الصبح لأنه المشقوق من الظلام ، وعليه فالمعنى أعودُ برب الصبح الذي يفلقه ويشقه ومناسبة هذا التعبير للعودُ من الشر الذي يستر الخير ويحجب دونه ظاهر .

وقيل : المراد بالفلق كل ما يفطر ويفلق عنه بالخلق والإيجاد فإن في الخلق والإيجاد فإن في الخلق والإيجاد شقاً للعدم وإخراجاً للموجود إلى الوجود فيكون مساوياً للمخلوق ، وقيل هوجب في جهنم ويؤيده بعض الروايات .

قوله تعالى : ﴿من شر ما خلق﴾ أي من شر من يحمل شراً من الإنس

والجن والحيوانات وسائر ما له شر من الخلق فإن اشتمال مطلق ما خلق على الشر لا يستلزم الاستغراق .

. . . . . . .

قوله تعالى: ﴿ومن شر غاسق إذا وقب﴾ في الصحاح: الغسق أول ظلمة الليل وقد غسق الليل يغسق إذا أظلم والغاسق الليل إذا غاب الشفق. انتهى ، والوقوب الدخول فالمعنى ومن شر الليل إذا دخل بظلمته. ونسبة الشر إلى الليل إنما هي لكونه بظلمته يعين الشرير في شره لستره عليه فيقع فيه الشر أكثر مما يقع منه بالنهار ، والإنسان فيه أضعف منه في النهار تجاه هاجم الشر ، وقيل: المراد بالغاسق كل هاجم يهجم بشره كائناً ما كان .

وذكر شر الليل إذا دخل بعد ذكر شر ما خلق من ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاهتمام وقد اهتم في السورة بثلاثة من أنواع الشر خاصة هي شر الليل إذا دخل وشر سحر السحرة وشر الحاسد إذا حسد لغلبة الغفلة فيهن .

قوله تعالى: ﴿ وَمِن شر النفائات في العقد ﴾ أي النساء الساحرات اللاتي يسحرن بالعقد على المسحور وينفثن في العقد . وخصت النساء بالذكر لأن السحر كان فيهن ومنهن أكثر من الرجال ، وفي الآية تصديق لتأثير السحر في الجملة ، ونظيرها قوله تعالى : في قصة هاروت وماروت ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ (١) ونظيره ما في قصة سحرة فرعون .

وقيل : المراد بالنفاثات في العقد النساء اللاتي يملن آراء أزواجهن إلى ما يرينه ويردنه فالعقد هو الرأي والنفث في العقد كناية عن حله ، وهو بعيد .

قوله تعالى : ﴿وَمِن شر حاسد إذا حسد﴾ أي إذا تلبس بالحسد وعمل بما في نفسه من الحسد بترتيب الأثر عليه .

وقيل : الآية تشمل العائن فعين العائن نوع حسد نفساني يتحقق منه إذا عاين ما يستكثره ويتعجب منه .

### ( بحث روائي )

في الدر المنثور اخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال : سحر النبي

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٢ .

على رجل من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال : إن رجلًا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان فأرسل عليًا فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي على كأنما نشط من عقال .

أقول: وعن كتاب طب الأئمة بإسناده إلى محمد بن سنان عن المفضل عن الصادق على مناه وفي هذا المعنى روايات كثيرة من طرق أهل السنة باختلافات يسيرة، وفي غير واحد منها أنه أرسل مع على على المناه وعماراً وفيه روايات أخرى أيضاً من طرق أثمة أهل البيت عليهم السلام.

وما استشكل به بعضهم في مضمون الروايات أن النبي المُنْدَاثِ كَانَ مَصُونَاً مِن تَأْثِيرُ كَانَ مَصُونَاً مِن تأثير السحر كيف؟ وقد قال الله تعالى : ﴿وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلًا مسحوراً أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا﴾(١) .

يدفعه أن مرادهم بالمسحور والمجنون بفساد العقل بالسحر وأما تأثـره عن السحر بمرض يصيبه في بدنه ونحوه فلا دليل على مصونيته منه .

وفي المجمع وروي أن النبي شنيه كان كثيراً ما يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بهاتين السورتين .

وفيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله مَوْمُولِهُ : انزلت عليَّ آيات لم ينزل مثلهن المعوذتان ، أورده في الصحيح .

أقول: واسندها في الدر المنثور إلى الترمذي والنسائي وغيرهما أيضاً، وروي ما في معناه أيضاً عن الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود، ولعمل المراد من عدم نزول مثلهن أنهما في العوذة فقط ولا يشاركهما في ذلك غيرهما من السور.

وفي الدر المنثور اخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله إنما أمر النبي أن يتعوذ بهما ، وكان ابن مسعود لايقرأ بهما .

أقول: ثم قال السيوطي قال البزار: ولم يتابع ابن مسعود احد من

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٩ .

الصحابة وقد صح عن النبي سَنَوْكِ أنه قرأ بهما في الصلاة وقد أثبتنا في المصحف انتهى .

وفي تفسير القمي بإسناده عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر مناتشه إن ابن مسعود كان يمحسو المعوذتين من المصحف. فقال: كان أبي يقول: إنما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهو [هما ظ صغير] من القرآن.

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة من طرق الفريقين على أن هناك تواتراً قطعياً من عامة المنتحلين بالإسلام على كونهما من القرآن ، وقد استشكل بعض المنكرين لاعجاز القرآن أنه لو كان معجزاً في بلاغته لم يختلف في كون السورتين من القرآن مثل ابن مسعود ، وأجيب بأن التواتر القطعي كاف في ذلك على أنه لم ينقل عنه أحد أنه قال بعدم نزولهما على النبي سَنِيتُ أو قال بعدم كونهما معجزتين في بلاغتهما بل قال بعدم كونهما جزءاً من القرآن وهو محجوج بالتواتر .

وفي الـدر المنثور أخـرج ابن جريـر عن أبي هريـرة عن النبي ﷺ قـال : الفلق جب في جهنم مغطى .

أقول: وفي معناه غير واحد من الروايات في بعضها: قال مُثَلَّنَهُم : باب في النار إذ فتح سعرت جهنم رواه عقبة بن عامر، وفي بعضها: بثر في جهنم إذا سعرت جهنم فمنه تسعر، رواه عمرو بن عنبسة إلى غير ذلك.

وفي المجمع وقيل: الفلق جب في جهنم يتعوذ أهل جهنم من شدة حره عن السدّي ورواه أبو حمزة الثمالي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما.

أقول: الرواية مروية بلفظها عن أنس عنه سَمِلَاكِ .

وفي العيـون بإسنـاده عن السلطي عن الرضـا عن أبيه عن أبـائـه عن النبي المُمَنِّيْةُ قال : كاد الحسد أن يسبق القدر .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .



مدنية ، وهي ست آيات

## بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ آلنَّاسِ (١) مَلِكِ آلنَّاسِ (٢) أَلَهِ آلنَّاسِ (٣) أَلَهِ آلنَّاسِ (٣) مِنْ شَـرِّ الْوَسْوَسُ فِي صُـدُورِ مِنْ الْحَنَّاسِ (٤) آلَّـذِيَ يُــوَسْوِسُ فِي صُـدُورِ آلنَّاسِ (٥) .

#### (بیان)

أمر للنبي عَيَّمْتُهُ أَنْ يَعُودُ بِاللهُ مِن شر الوسواس الخناس والسورة مدنية كسابقتها على ما يستفاد مما ورد في سبب نزولها بل المستفاد من الروايات أن السورتين نزلتا معاً .

قوله تعالى: ﴿قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس﴾ من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شر يحذره ويخافه على نفسه وأحس من نفسه الضعف أن يلتجىء بمن يقوى على دفعه ويكفيه وقوعه والذي يراه صالحاً للعوذ والاعتصام به أحد ثلاثة إما رب يلي أمره ويدبره ويربيه يرجع إليه في حوائجه عامة ، ومما يحتاج إليه في بقائه دفع ما يهدده من الشر ، وهذا سبب تام في نفسه ، وإما ذو قوة وسلطان بالغة قدرته نافذ حكمه يجيره إذا استجاره فيدفع عنه الشر بسلطته كملك من الملوك ، وهذا أيضاً سبب تام مستقل في نفسه .

وهناك سبب ثالث وهو الإله المعبود فإن لازم معبودية الإله وخاصة إذا كان

واحداً لا شريك له إخلاص العبد نفسه له فـلا يدعـو إلا إياه ولا يـرجع في شيء من حوائجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أراده ولا يعمل إلا ما يشاؤه .

والله سبحانه رب الناس وملك الناس وإله الناس كما جمع الصفات الشلاث لنفسه في قلوله: ﴿ ذلكم الله ربكم لله الملك لا إله إلا هلو فأنى تصرفون ﴾ (١) وأشار تعالى إلى سببية ربوبيته وألوهيته بقوله: ﴿ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ﴾ (٢) ، وإلى سببية ملكه بقوله: ﴿ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾ (٢) فإن عاذ الإنسان من شريهده إلى رب فالله سبحانه هو الرب لا رب سواه وإن أراد بعوذه ملكاً فالله سبحانه هو الملك وله المحكم ﴾ (٤) وإن أراد لذلك إلها فهو الإله لا إله غيره.

فقوله تعالى : ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ الخ أمر لنبيه سَنْهُ أن يعوذ به لأنه من الناس وهو تعالى رب الناس ملك الناس إله الناس .

ومما تقدم ظهر أولاً وجه تخصيص الصفات الثلاث: الرب والملك والإله من بين سائر صفاته الكريمة بالذكر وكذا وجه ما بينها من الترتيب فذكر الرب أولاً لأنه أقرب من الإنسان وأخص ولاية ثم الملك لأنه أبعد منالاً وأعم ولاية يقصده من لا ولي له يخصه ويكفيه ثم الإله لأنه ولي يقصده الإنسان عن إخلاصه لا عن طبعه المادي.

وثانياً: وجه عدم وصل قوله: ﴿ ملك الناس إله الناس ﴾ بالعطف وذلك للإشارة إلى كون كل من الصفات سبباً مستقلاً في دفع الشر فهو تعالى سبب مستقل لكونه رباً لكونه ملكاً لكونه إلهاً فله السببية بأي معنى أريد السبب وقد مر نظير الوجه في قوله ﴿ الله أحد الله الصمد ﴾ .

وبذلك يظهر أيضاً وجه تكرار لفظ الناس من غير أن يقال: ربهم وإلههم فقد أشير به إلى أن كلا من الصفات الثلاث يمكن أن يتعلق بها العوذ وحدها من غير ذكر الاخريين لاستقلالها ولله الأسماء الحسنى جميعاً ، وللقوم في توجيه اختصاص هذه الصفات وسائر ما مر من الخصوصيات وجوه لا تغنى شيئاً .

قوله تعالى : ﴿من شرِّ الوسواس الخنَّاس﴾ قال في المجمع : الوسواس

الزمر: ٦.
 الحديد: ٥.

 <sup>(</sup>٢) المزمل : ٩ .
 (١) التغاين : ١ .

٤٦٠ .... الجزء الثلاثون

حديث النفس بما هو كالصوت الخفي انتهى فهو مصدر كالوسوسة كما ذكره وذكروا أنه سماعي والقياس فيه كسر الواو كسائر المصادر من الرباعي المجرد وكيف كنان فالنظاهر كما أستظهر أن المراد به المعنى الوصفي مبالغة ، وعن بعضهم أنه صفة لا مصدر .

والخنّاس صيغة مبالغة من الخنوس بمعنى الاختفاء بعد الظهور قيل : سمي الشيطان خناساً لأنه يوسوس للإنسان فإذا ذكر الله تعالى رجع وتأخر ثم إذا غفل عاد إلى وسوسته .

قوله تعالى: والمذي يوسوس في صدور الناس صفة للوسواس الخناس، والمراد بالصدور هي النفوس لأن متعلق الوسوسة هو مبدأ الإدراك من الإنسان وهو نفسه وإنما أخذت الصدور مكاناً للوسواس لما أن الإدراك ينسب بحسب شيوع الاستعمال إلى القلب والقلب في الصدر كما قال تعالى: وولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (١).

قوله تعالى : ﴿من الجنة والناس﴾ بيان للوسواس الخناس وفيه إشارة إلى أن من الناس من هو ملحق بالشياطين وفي زمرتهم كما قال تعالى : ﴿شياطين الإنس والجن﴾(٢).

### ( بحث روائي )

في المجمع: أبو خديجة عن أبي عبد الله على قال: جاء جبرئيل إلى النبي عبد الله على الله أحد وقال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك خذها فلتهنيك فقال: بسم الله الرحمن السرحيم قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة.

أقول : وتقدم بعض الروايات الواردة في سبب نزول السورة .

وفيه روي عن أنس بن مالك قال : قـال رسـول الله سَلَمْتُهِ : إن الشيطـان واضـع خـطمـه على قلب ابن آدم فـإذا ذكــر اللهخنس وإذا نسي التقم فـذلــك الوسواس الخناس .

(١) الحج : ٤٦ . (٢) الأنعام : ١١٢ .

وفيه روي العياشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد مَالْتُهُوقَال: قال رسول الله مَا من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان أذن ينفث فيها الملك وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس فيؤيد الله المؤمن بالملك ، وهو قوله سبحانه : ﴿وأيدهم بروح منه ﴾ .

وفي أمالي الصدوق بإسناده إلى الصادق على الما نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له ثوير فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيدنا لم دعوتنا ؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لها ؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها فقام آخر فقال مثل ذلك فقال لست لها .

فقال الوسواس الخنّاس: أنا لها. قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة.

أقول: تقدم بعض الكلام في الشيطان في أوائل الجزء الشامن من الكتاب .

\* \* \*

تم الكتاب والحمد لله واتفق الفراغ من تأليفه في ليلة القدر المباركة الثالثة والعشرين من ليالي شهـر رمضان من شهـور سنة اثنتين وتسعين وثـلاث مائـة بعد الألف من الهجـرة والحمد لله على الـدوام ، والصلاة على سيـدنـا محمـد وآلـه والسلام .

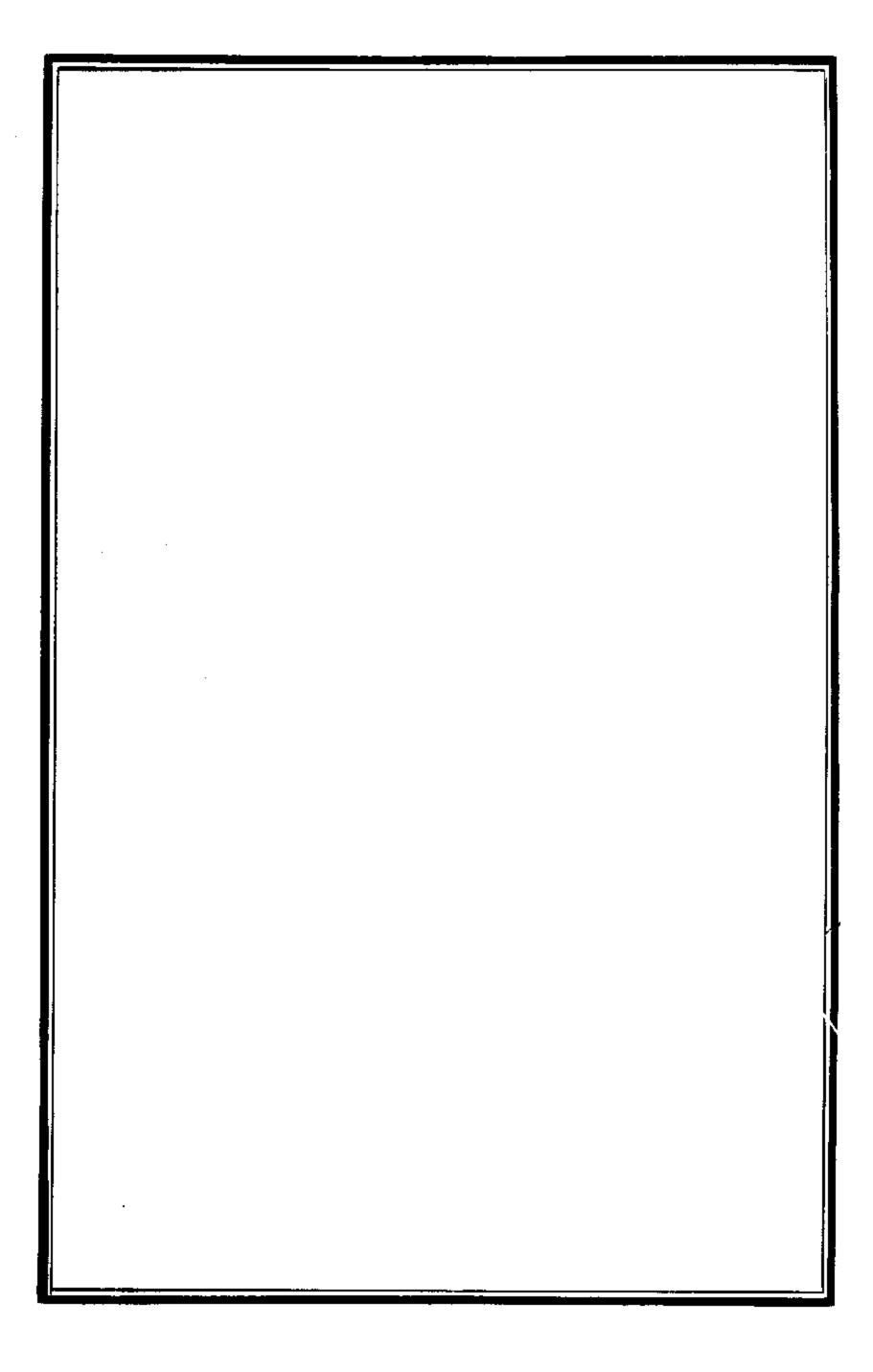

الـفهرس

## فهرس بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء

| الصفحة | نوعالبحث  | الموضــوع                                | السورة        |
|--------|-----------|------------------------------------------|---------------|
| 44     | قرآني     | كلام في الجن                             |               |
| 4.     | قرآني ا   | ذنابة لما تقدم من الكلام في النفاق       | سورة المدثر   |
| ۱۳۸    | ا قرآني ا | كلام في هوية الإنسان على ما يفيده القرآن | سورة الدهر    |
| 127    | قرآني     | كلام في أقسامه تعالى في القرآن           | سورة المرسلات |
| 177    | قرآني     | كلام فيما هو الروح في القرآن             | سورة النبأ    |
| 144    | قرآني     | كلام في أنَّ الملائكة وسائط في التدبير   | سورة النازعات |